مِحَدِّق مُوسَى لِ لَانَصْر

دارابنالجوزئ

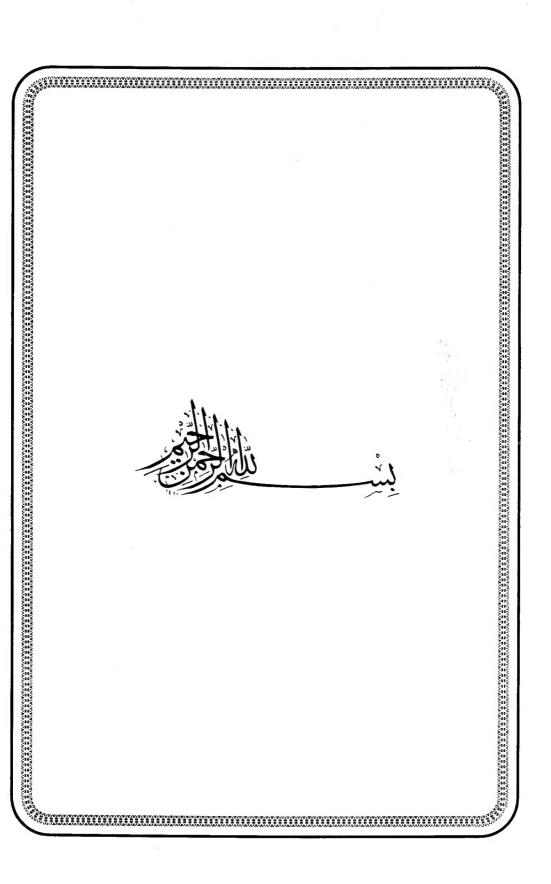



## جَمِيعَ ٱلحُقُوقَ عَجِفُوظِهَ لَدَارا بَنَ الْجَوَزِيَ الطَبعَ لَهُ الأُولِيٰ شعنات ١٤٢٥ م

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٥ ه لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر





## دارابنالجوزي

للنّستُ رَوَالتّونييّع

المملكة العربية السعودية: الدمام. شارع ابن خلدون. ت: ٨٤٢٨١٤٦ . ٨٤٢٧٥٩، ٨٤٦٧٥٩، ٨٤٢٧٥٩، . الإحساد، المهاول الم ص بـ ٢٩٨٢. الرمز البريدي: ٣١٤٦١ فاكس: ٨٤١٢١٠٠ ـ الرياض. ت: ٢٢٦٣٣٩ . الإحساد، الهاموك المهاول المارع الجامعة. ت: ٨٨٣١٢٠ ـ جدة. ت: ١٩١٦٥٠٠ ـ بيروت. ماتف: ١٠٢٥٦١٤٠٠ . أفاكس: ١/٦٤١٠٠٠ . الفاكس: ٢٢٥٦١٤٧٠ . فاكس: ١٠١٨٢١٥٠٠ . الفاكس: aljawzi@hotmail.com – www.jwzi.com

## سورة المائدة

﴿ يَكَانَبُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَجِلُوا شَعَلَيْرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدَى وَلَا الْقَالَتِيدَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُعْدَى وَلَا الْقَالَتِيدَ وَلَا آلْقَلَتُهِدَ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا الْقَلَتُهِدَ وَلَا يَجِرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونُ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنْ اللّهَ شَدِيدُ الْعَدَونُ وَالنّقُونُ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونُ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ .

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَنَيِرَ الله عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا الله ايا، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يَغِيرُوا عليهم؛ فقال الله \_ عزّ وجل \_: ﴿ لَا يُحِلُوا شَعَنَيْرَ الله ﴾ (١).

عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ
 اللّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَذَى وَلَا ٱلْقَلْكَبِدَ وَلَا مَاتِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾؛ قـــال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٦/٦)، وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (٣/٥)، والنحاس في «ناسخه» (ص١١١) جميعهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما تقدم في غير ما موضع، أما ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح؛ فقد رواه عنه أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير».

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» لابن المنذر.

منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السمر فلم يعرض له أحد، وإذا تقلد قلادة من شعر لم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصدّ عن البيت؛ فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت؛ فنسخها قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدَنُمُوهُمْ ﴿ التوبة: ٥](١).

من السدي؛ قال: أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بني قيس بن ثعلبة، حتى أتى النبي على وحده، وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه، فقال: إلام تدعو فأخبره، وقد كان النبي على قال لأصحابه: «يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان»، فلما أخبره النبي على قال: انظروا لعلي أسلم ولي من أشاوره، فخرج من عنده؛ فقال رسول الله على: «لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر»، فمر بسرح من سرح المدينة فساقه فانطلق به وهو يرتجز:

قد لفها الليل بسؤاق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم

ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلّد وأهدى، فأراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه؛ فنزلت هذه الآية حتى بلغ: ﴿وَلا مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾، قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله! خلّ بيننا وبينه؛ فإنه صاحبنا، قال: «إنه قد قلد»، قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأبى عليهم؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳۷/٦)، والنحاس في «ناسخه» (ص١١١) ـ: نا معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل صحيح.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٨/٣) لعبد بن حميد.

فنزلت هذه الآية (١).

خ عن تجبير بن نفير؛ قال: دخلت على عائشة، فقالت لي: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حرام؛ فحرموه، وما وجدتم فيها من حرام؛ فحرموه، ومما ألتها عن خُلُقِ رسول الله عليه؛ قالت: القرآن (٢).

خ عن عبد الله بن عمرو؛ قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح $\binom{(n)}{2}$ .

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۸/٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

(۲) أخرجه أحمد (١٨٨/٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٣/٦ رقم ١١١٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣١١/٢) ـ، والطحاوي في «الحاكم في «المستدرك» (٣١١/٢)، والنحاس في «ناسخه» (ص١١١) كلهم من طريق ابن وهب ثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.!

كذا قالاً، والبخاري لم يخرج لمعاوية ولا لأبي الزاهرية شيئاً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته لأبي عبيد في «فضائله» وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ رقم ٣٠٦٣)، والحاكم (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٧/ ١٧٢) من طريق حيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله به.

قلنا: وسنده حسن؛ حيي هذا فيه ضعف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يهم». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وضعفه شيخنا كللله في «ضعيف الترمذي»، لكنه يشهد له ما قبله.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣) وزاد نسبته لأحمد وابن مردويه. =

خ عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة (١). [ضعيف]

❖ عن أم عمرو بنت عبس، عن عمها: أنه كان في مسير مع رسول الله، فنزلت عليه سورة المائدة؛ فاندق كتف راحلته العضباء من ثقل السورة (٢).
 شقل السورة (٢).

= وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٧/١٠ رقم ٦٦٤٣ ـ ط شاكر): ثنا حسن بن موسى الأشيب ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله: أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص (فذكره).

قلنا: وفي سنده كما ترى حيي وهو حسن، ويضاف له علَّة أخرى وهي: أن ابن لهيعة فيه ضعف مشهور، وحسن ليس من الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

قال الهيثمي: في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله ثقات» ا.ه.

أما الشيخ أحمد شاكر كلله؛ فصححه، وغفل عن العلة التي ذكرنا.

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٤٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٣٩ ، ١٤٠ رقم ١٤٠)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٦٩)، ٤٧٠ رقم ٢٤٣٠ ـ الكتب العلمية) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ليث بن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه؛ فترك.

الثانية: شهر بن حوشب؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ( $\pi$ / $\pi$ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن نصر في «الصلاة» وأبو نعيم في «الدلائل».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق».

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (۲/ ۱۷٥ رقم ٢٦٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ٤٣٤ رقم ١٢٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٦٩ رقم ٢٤٢)، و«الدلائل» (٧/ ١٤٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۳) جميعهم من طريق صباح بن سهل أبي سهل الواسطي وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن عاصم الأحول ثنتا أم عمرو بنت عبس عن عمها به.

عن شهر بن حوشب؛ قال: نزلت سورة المائدة على النبي ﷺ
 وهو واقف بعرفة على راحلته؛ فتنوخت لأن يدق ذراعها(١).

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله ﷺ
 في المسير في حجة الوداع وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثقلها (۲).
 (ضعيف جداً)

❖ عن أبى ميسرة؛ قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وإن بها

= قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أم عمرو هذه؛ مجهولة لم نجد لها ترجمة.

الثانية: صباح هذا؛ قال البخاريُّ وأبو زرعة وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وكذا ضعفه ابن عدي وابن حبان.

انظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٤٢)، و«المجروحين» (٣/٢)، و«الكامل» (٤/ ٢)، و«الكامل» (٤/)، و«الميزان» (٢/ ٣٠٥).

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٦٧): «رواه ابن أبي شيبة بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته للبغوي في «معجمه».

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱، ۱۸۲) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥٤/٦) ـ عن ابن عيينة عن ليث عن شهر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شهر؛ تقدم أنه ضعيف.

الثالثة: ليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف أيضاً.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

لسبع عشرة فريضة<sup>(١)</sup>.

[ضعيف]

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله ﷺ في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته، فانصدعت كتفها؛ فنزل عنها رسول الله ﷺ (٢).

عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة، ووافق يوم الجمعة (٣).

• عن عكرمة؛ قال: قدم الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه، ثم دخل على النبي على فبايعه وأسلم، فلما ولى خارجاً نظر إليه؛ فقال لمن عنده: «لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر»، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام، وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب رسول الله على تهيأ تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَانَهُ اللّهِ عَامَوُ اللّهُ عَمْوَ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٣٥ رقم ٧١١): نا حديج بن معاوية
 عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس، وكان قد اختلط.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣، ٤) ونسبه لأبي عبيد. وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٨١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٤) \_: نا عمر بن حبيب عن أبي نجيح عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين عكرمة وعمر.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣٩/٦) \_: =

♦ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلاَ ءَآفِينَ ٱلْبَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ مِن المشركين الآية، فقال: هذا يوم الفتح جاء ناس يؤمُّون البيت من المشركين يهلّون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون، فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن: ﴿وَلاَ ءَآفِينَ ٱلْبَيْتَ الْمَيْتَ الْمُعْتِ اللهِ المُلْعِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

❖ عن زيد بن أسلم؛ قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ الآية (٢). [ضعيف]

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَٱلْمَنْخَنِقَةُ وَالْمَنْخَنِقَةُ وَمَا أَكُنْ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَّكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَيْدِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا مَنْشُوهُمْ وَأَخْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ فَلا مَنْفُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيُومَ ٱلْكُمْ دِينَكُمْ وَانْخَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ مُنْفَعُهُمْ وَانْحَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ

<sup>=</sup> ثني حجاج بن محمد المصيصي ثني ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: حجاج بن محمد اختلط بآخره.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٩/٦): ثني يونس بن عبد الأعلى ثني ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف ابن زيد هذا.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٩) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

ٱلْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُلَرَ فِي عَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ وَيَ تَحِيثُرُ ﴾.

قومى أدعوهم إلى الله \_ عزّ وجلّ \_، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم واحتلبوها وشربوا، فلما رأوني؛ قالوا: مرحباً بالصدي بن عجلان، قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، قلت: لا، الإسلام وشرائعه، فبينا نحن كذلك فجاءوا بقصعة دم فوضعوها واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلم يا صدي، قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزله الله عليه، قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآيــة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْخِنزِيرِ﴾ إلــى قــولــه: ﴿وَأَن تَسْـنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِم ﴾؛ فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون، فقلت لهم: ويحكم ائتوني بشيء من ماء؛ فإني شديد العطش، قال: وعليّ عمامتي، قالوا: لا، ولكن ندعك تموت عطشاً؛ قال: فاعتممت وضربت رأسي في العمامة ونمت في الرُمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم يرَ الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها، فشربتها فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشاً بعد تيك الشربة، فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقتهم؛ فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله \_ تبارك وتعالى \_ أطعمني وسقاني فأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم(١). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ رقم ١٢٣٤)، وأبو يعلى؛ كما في «الإصابة» (٢/ ١٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٩، ٢٠٩٠ رقم ٢٠٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٤١، ٦٤٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٢٦، ١٢٧)، وابن أبي حاتم =

\* عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أيُّ آية؟ قال: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلْتُمُ دِينَكُمُ وَأَتَمْتُ عَلِيَكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾؛ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ: وهو قائم بعرفة يوم جمعة (۱).

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله \_؛ مداره على أبي غالب هذا صاحب أبي أمامة، مختلف فيه: وثقه الدارقطني، وقال ابن معين: "صالح الحديث»، وحسن له الترمذي، وقال ابن عدي: "ولم أرّ في أحاديثه حديثاً منكراً جداً، وأرجوا أنه لا بأس به». ولخصه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ»، وضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان.

والصواب في ذلك قول ابن حجر؛ فالرجل حديثه في المرتبة الحسنة ما لم يتبين العكس.

انظر: «سؤالات البرقاني» (رقم ١١٥)، و«الكامل» (٢/ ٨٦١)، و«الجرح والتعديل» (٣/ رقم ١٤١١)، و«المجروحين» (رقم ٢٦٥)، و«المجروحين» (١/ ٢٦٧)، و«التهذيب» (١/ ٢٦٧).

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «صدقة؛ ضعفه ابن معين».

قلنا: لكنه لم يتفرد كما تقدم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٨٧)؛ «فيه بشير بن سريج وهو ضعيف»؛ لكنه لم يتفرد.

وقال أيضاً: «رواه الطبراني بإسنادين، وإسناد الأول حسن».

وحسّنه شيخنا كِنَلْهُ في «الصحيحة» (٦/ ٤٦١، ٤٦٢ رقم٢٧٠).

وابن مردویه في «تفسیرهما»؛ کما في «تفسیر القرآن العظیم» (۸/۲) من طریق الحسین بن واقد وصدقة بن هرم وبشیر بن سریج ثلاثتهم عن أبي غالب عن أبي أمامة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۰۵/۱ رقم ٥٤، ٨/٨/١ رقم ٤٤٠٧ ص٧٧٠ رقم ٢٠٦٦، ٢٤٥/١٣ رقم ٧٢٦٨)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٢، ٢٣١٢ رقم ٣٠١٧).

❖ عن الشعبي؛ قال: نزلت هذه الآية بعرفات؛ حيث هدم منار الجاهلية، واضمحل الشرك، ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك(١). [ضعيف]
 ❖ عن قتادة: نزلت يوم عرفة ووافق يوم الجمعة.

وفي رواية: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على رسول الله على يوم عرفة يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم (٢).

عن عبد الله بن عباس على أنه قرأ: ﴿ الْيَوْمَ اَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَيَنَكُمْ فِعَنَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ وعنده يهودي، فقال: لو أَنْمَنتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ وعنده يهودي، فقال: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيداً، قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدة ويوم عرفة (٣).

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال «الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه بالرواية الأولى عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٥٣ رقم ٣٥٦) \_: نا معمر.

والثانية للطبري (٦/ ٥٢): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد بن أبي عروبة.

كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٧/٢ رقم ١٩٤٧ ـ منحة)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٠ ٣٥٢)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٨/٣) ـ وعنه الترمذي في «سننه» (٥٠/٥٥ رقم ٢٥٠٤) ـ، =

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۱٤٣٨ رقم ۷۱۳ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٢ ، ٥٣ ) من طريق إسماعيل بن عُلية وعبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وبشر بن المفضل خمستهم عن ابن أبي هند عنه به.

◄ عن عبد الله بن عباس را ولد نبيكم الله يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين ﴿الْيُومَ الْكُمْ دِينَكُمْ ﴾، ورفع الذكر يوم الاثنين (١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس في الله على الله عن عبد الله بن عباس والله على رسول الله على وهو بعرفة: ﴿ الْمَوْمَ الْمُمَلِّتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُلَرَ فِي عَمْمَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴾ (٢) .

روى عنه هذا الحديث من قدماء أصحابه.

<sup>=</sup> والطبري في «جامع البيان» (٦/٥٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٠٨/٦، ٥٠٩ رقم ٢٥٠٢، ٢٥٠٣)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣/١٢) رقم ١٢٨٣٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، وهو صحيح». وصححه شيخنا كله في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٨٣/١٢ رقم ١٢٩٨٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٢٩٨٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٣٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٥)، كلهم من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عنه به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه، وليس أحد ممن

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٦/١): «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩): «وأخرج ابن جرير بسند ضعيف».

<sup>\*</sup> ملاحظة: عند أحمد لا يوجد فيه: ونزلت فيه سورة المائدة... إلخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٤٨ رقم ٢٢٠٨ \_ كشف): ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي: ثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس.

عن سمرة بن جندب؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ على رسول الله ﷺ وهو دينكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ على رسول الله ﷺ وهو بعرفة يوم الجمعة (١).

❖ عن عيسى بن جارية الأنصاري؛ قال: كنا جلوساً في الديوان، فقال لنا نصراني: يا أهل الإسلام! لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لا لتخذنا ذلك اليوم وتلك الساعة عيداً، ما بقي منا اثنان: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؛ فلم يجبه أحد منا، فلقيت محمد بن كعب القرظي فسألته عن ذلك؛ فقال: ألا رددتم عليه؟ فقال: قال عمر بن الخطاب: أنزلت على النبي في وهو واقف على الجبل يوم عرفة، فلا يزال ذلك اليوم عيد

تلنا: وهذا سند ضعيف معلول بالشذوذ؛ فقد مر الحديث أول الآية عن الشعبي به مرسلاً، ورواه عنه خمسة من الثقات الحفاظ منهم عبد الله بن إدريس لم يذكروا ابن عباس، وقد رواه عن ابن إدريس أبو كريب وهو ثقة حافظ لم يذكر فيه ابن عباس، وخالفه إبراهيم هذا؛ فوصله، وفيه ضعف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق فيه لين»؛ فلا تقبل مخالفته.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩): «وأخرج البزار بسند صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٤٧ ـ ٤٨ رقم ٢٢٠٧ ـ كشف)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٢٠ رقم ٢٩١٦)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٥) جميعهم من طريق محمد بن إسحاق ثنا عمر بن موسى بن وجيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن؛ مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عمر بن موسى بن وجيه هذا؛ متروك، متهم بوضع الحديث.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه، وعمر بن وجيه لين الحديث».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «رواه الطبراني والبزار، وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف».

[ضعيف جدآ]

المسلمين ما بقي منهم أحد (١).

عن كعب الأحبار؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: إني لأعرف قوماً لو نزلت عليهم هذه الآية لنظروا إلى يوم نزلت فيه؛ فاتخذوه عيداً، فقال عمر: أية آيةٍ؟ فقال: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ إلى آخر الآية. فقال عمر: إني لأعرف في أي يوم أنزلت ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؟ يوم جمعة يوم عرفة، وهما لنا عيدان(٢).

♦ عن السدي قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله ﷺ فمات، فقالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله ﷺ تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل ﷺ على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن؛ فبركت، فأتيته فسجيت عليه برداء كان عليّ (٣).

[ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن حميد؛ حافظ متهم.

الثانية: عيسى هذا؛ ضعيف.

الثالثة: الإرسال؛ فإن محمد بن كعب لم يدرك عمر.

قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_.

وقد تحرف سند الحديث عند الطبري، والصواب ما أثبتنا، والله أعلم.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٤): ثنا ابن حميد ثنا حكام عن عنبسة عن عيسى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٥٣/١ رقم ٨٣٠، ٣/ رقم ٣٩٠٠)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥١)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»(١/ ٣٥٢، ٣٥٣ رقم ٣٥٥) من طريق أسباط عن السدي به.

♦ عن أبي هريرة؛ قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة؛ كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي ﷺ بيد علي بن أبي طالب فقال: «ألست ولي المؤمنين»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه؛ فعليٌّ مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم؛ فأنزل الله: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمٌ دِينَكُمُ ﴿(۱).

خ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: لما نصب رسول الله على علياً يوم غدير خم فنادى له بالولاية، هبط جبريل عليه بهذه الآية: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٢).

عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱۹) ونسبه لابن مردويه والخطيب وابن عساكر وضعفه.

قلنا: هو في «تاريخ بغداد» (۲۹۰/۸) من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به.

وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: مطر الوراق؛ ضعيف.

الثانية: شهر؛ كثير الأوهام والإرسال.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩) ونسبه لابن مردويه وابن عساكر وضعفه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٤)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٣٣٧ رقم ٩٢١)، و«مسند الشاميين» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧ رقم ٢٥٤١) من طريق هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ وفيه علتان:

الأولى: إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا منها؛ وعمرو هذا كوفي صدوق؛ كما في «الميزان».

الثانية: هشام بن عمار فيه ضعف معروف.

عن على بن أبي طالب: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو قائم عشية عرفة: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ . . . ﴾ (١).

\* عن عبد الله بن عباس و هذه الآية: ﴿ اَلْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ يقول: يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبداً ، ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾ في اتباع محمد و الخوات نزل عليه جبريل الله الأوثان وتكذيب محمد و أله مناه كان واقفاً بعرفات نزل عليه جبريل و وهو رافع يده والمسلمون يدعون الله ـ تعالى ـ: ﴿ اَلْيُومَ اَكُمَلَتُ لَكُمْ وَ دِينَكُمْ ﴾ ؛ يقول: حلالكم وحرامكم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام ﴿ وَاَتَمْتُ عَلَيْكُمْ فَعَتِى ﴾ ؛ قال: منتي ؛ فلم يحج معكم مشرك ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ ؛ يقول: واخترت ﴿ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ .

ثم مكث رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين يوماً، ثم قبضه الله \_ تعالى \_ إليه وإلى رحمته (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۰۸/٦ رقم ۲۰۰۱)، والحافظ ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/۱۰) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية عن على به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي؛ ضعيف. انظر: «الجرح والتعديل» (١/١/١١)، و«تهذيب الكمال» (٣/١٠٥)، و«الميزان (١/٢٣٢)، و«التقريب» (١/٠٠).

الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف.

الثالثة: الحماني؛ متهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩) وزاد نسبته للطبري، ولم نجده فيه بعد طول بحث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٦٤، ٦٥ رقم ٣٢ ـ الكتب العلمية) من طريق السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه به.

عن الشعبي؛ قال: نزل على النبي ﷺ هذه الآية وهو بعرفة: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمُلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ الشَّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ الشَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾.

كان إذا أعجبته آيات جعلن صدر السورة، قال: وكان جبريل يعلم كيف ينسك(١).

♦ عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿ الْيُوْمَ يَسِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾: نزلت على النبي ﷺ وهو بعرفات يوم عرفة، يقول: «قد يئسوا أن تعود الجاهلية؛ فلا تخشوهم؛ فإن الجاهلية لا تعود أبداً »، ﴿ وَاخْشُونُ الْيُوْمَ اَكْمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ وذلك الْيُوْمَ اَكْمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ وذلك حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام، وأتم الله الحج للمسلمين فلم يخالطهم مشرك، ودخل الناس في دين الله (٢).

عن إسحاق بن قبيصة؛ قال: تلا عمر بن الخطاب هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلُمُ دِيناً مُنَا فَمَنِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ الضَّطَرَ فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾؛ فقال عمر: المحمد لله؛ نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة (٣).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً بل هو موضوع؛ السدي والكلبي وأبو صالح كذّابون متهمون.

ومن دون السدي لم نجد لهم ترجمة.

<sup>(</sup>١) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١٧) ونسبه لعبد بن حميد، وهو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ٣٥٤ رقم ٣٦٠).
 قلنا: وسنده صحيح إلى مقاتل؛ لكنه معضل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠/٢ رقم ٩١٨)، والطبري في «جامع البيان» (٥٦/٤) من طريق عبادة بن نسي ثنا إسحاق بن قبيصة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين إسحاق وعمر.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُمُّم قُل أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّمِينَ تُعَلِمُونَهُنَ مِنَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَا أَتَسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْقُوا اللَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞﴾.
 إنّ اللّه سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞﴾.

❖ عن عكرمة: أن النبي ﷺ بعث أبا رافع في قتل الكلاب، فقتل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٢٥، ٣٢٦ رقم ٩٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣١١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/٥٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥/٥٤)، وابن أبي شيبة وابن إسحاق عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٣/٤): «ورجاله ثقات!!».

قلنا: بل إسناده ضعيف؛ فإن موسى بن عبيدة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب»، وابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن، ولعله رواه عن موسى بن عبيدة ثم دلسه فأسقطه، فعاد مدار الحديث على ضعيف.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ٢١) وزاد نسبته لابن المنذر والفريابي.

حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؛ فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ (١). [ضعيف]

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: لما أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب؛ قالوا: يا رسول الله! فماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَمُمُ أَلُطِيّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِينَ تُعَلِّونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَكُمُ الطّيّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِينَ تُعَلِّمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللّهُ إِنّ اللّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْقُوا اللّهُ اللّهُ مَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْقُوا اللّهُ اللّهُ مَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّه

خ عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَكُ ﴾؛ قال سعيد: يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٧) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف كما تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٧) من طريق عبد الله بن الزبير حدثونا عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جهالة الواسطة بين محمد وابن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/٢): ثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير ثني ابن لهيعة ثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدى به.

- عن الشعبي؛ قال: إن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: ﴿تُعَلِّمُ ثُمَّكُمُ اللَّهُ ﴾(١).
- ﴿ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخْدَالُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ﴾.
- عن قتادة في قوله: ﴿وَلَا مُتَّخِذِى آخَدَاتِ ﴾؛ قال: ذو الخدن والخلية الواحدة؛ قال: ذكر لنا رجالاً قالوا: كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين؟ فأنزل الله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُمُ ﴾ قال: لا والله، لا يقبل الله عملاً إلا بالإيمان (٢). [ضعيف]
- ❖ عن علقمة بن وقاص الليثي؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراق البول نكلمه؛ فلا يكلمنا، ونسلم عليه؛ فلا يرد علينا، حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، فقلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا، ونسلم

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن لهيعة اختلط والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٩/٦): ثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن صبيح، قال: ثنا أبو هانئ عن أبي بشر حدثنا عامر الشعبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أبو هانئ غير معروف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۲) ونسبه لعبد بن حميد.

عليك فلا ترد علينا، قال: حتى نزلت آية الرخصة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ ﴾ الآية (١).

♦ عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيراً".

عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ﷺ عرَّس بأولاتِ الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَزْعِ ظِفَار؛ فحبس الناس ابتغاء عقدها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲ /۷٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲ / ۲٤) كلاهما من طريق أبي كريب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر الجعفي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جابر الجعفي؛ متروك الحديث، بل اتهمه الشعبي بالكذب.

الثانية: علقمة بن وقاص؛ ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، فهو مرسل، ومما يدلل على ضعف الحديث: أن الحفاظ والمحققين قالوا: ليس له صحبة، وهنا في هذا الحديث أثبت له لقاء النبي، ولا شك أن هذا غير صحيح، والخطأ من جابر.

قال الحافظ ابن كثير: «وهو حديث غريب جداً؛ وجابر هذا هو ابن يزيد [في الأصل زيد وهو خطأ] الجعفي ضعفوه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦/٣): «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۳۳۵، ۳۳۲، ۳۲۷۲، ۳۷۷۳، ٤٥٨٣) ۷۰۲، ٤٦٠٨، ٤٦٠٥، ٥١٦٤، ٥٢٥٠، ٥١٨٤، ٥٨٨٦)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ۳۲۷).

ذلك، حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ على رسوله ولله وخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ ٱلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
 الله خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن كثير؛ قال: نزلت في يهود خيبر، أرادوا قتل النبي على في دية، فهموا أن يقتلوه؛ فذلك قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَيُّ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ للتّقَوْمُ وَاتّقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/۶، ۲۲۴، ۳۲۰، ۳۲۱)، وأبو داود (۱/۸۲، ۸۷ رقم ۳۲۰)، وابن ماجه (۱/۱۸۷ رقم ۵۲۰ ـ مختصراً) من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٧ رقم ٥٦٥) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عمار، وهو منقطع فيما بين عبيد الله وعمار.

قلنا: والحديث معل بالاضطراب؛ كما ذكر شيخنا أسد السنّة العلامة الألباني كله في «إرواء الغليل» (١/ ١٨٥، ١٨٦)، وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٣١٧/٦٧).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩١) ـ: ثني حجاج المصيصي عن ابن جريج عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد الله من السادسة؛ فهو معضل.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ اللَّهُ مِنُونَ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ اللَّهُ مِنُونَ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

\* عن عبد الله بن كثير: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْهُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾؛ قال: يهود دخل عليهم النبي عَلَيْ حائطاً فاستعانهم في مغرم غرمه، فائتمروا بينهم بقتله، فقام من عندهم فخرج معترضاً ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تناموا إليه (۱).

\* عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: جاء رسول الله على بني النضير يستعينهم في عقل أصابه، ومعه أبو بكر وعمر وعليّ، فقال: «أعينوني في عقل أصابني»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس رسول الله على وأصحابه ينتظرونه، وجاء حيى بن أخطب وهو رأس القوم وهو الذي قال لرسول الله على ما قال، فقال حيي لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، ولا ترون شراً أبداً، فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل على فأقامه من ثَمّ؛ فأنزل الله جل وعز وعز : ﴿يَكَانَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَتَقُوا اللهُ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ وَعَـزّ : ﴿يَكَانَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَقُوا اللهُ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ عَنْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَقُوا اللهُ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ وَعَلَ اللهِ فَلَيْتُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَكُلُوا الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ وَعَلَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلُو اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ و

<sup>=</sup> الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعنه.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٣) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج عن عبدالله به.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ إسناده كسابقه تماماً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٩٣): ثنا هناد السري ثنا يونس بن بكير =

❖ عن عكرمة؛ قال: بعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو الأنصاري أحد بني النجار، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فبعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار، فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر معونة، وهي من مياه بني عامر، فاقتتلوا؛ فقُتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالَّة لهم، فلم يَرُعْهم إلا والطير تحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم، فقال أحد النفر: قتل أصحابنا \_ والرحمن \_، ثم تولى يشتد حتى لقي رجلاً فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء؛ ففتح عينيه، ثم قال: الله أكبر، الجنة ورب العالمين، فكان يدعى أعنق ليموت، ورجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم، وبين النبي ﷺ وبين قومهما موادعة، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما، وقدم قومهما إلى النبي ﷺ يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشرف ويهود النضير، فاستعانهم في عقلهم، قال: فاجتمعت اليهود لقتل رسول الله ﷺ، واعتلوا بصنيعة الطعام، فأتاه جبريل على الله اجتمعت عليه يهود من الغدر، فخرج ثم دعا علياً، فقال: «لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني؛ فقل وجه إلى المدينة»، فأدركوه، قال: فجعلوا يمرون على عليّ فيأمرهم بالذي أمره، حتى أتى عليه آخرهم، ثم تبعهم؛ فذلك قوله: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ﴾(١). [ضعيف]

تني أبو معشر عن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

أولاً: يزيد هذا؛ ضعيف كبر؛ فتغير؛ فصار يلقن.

ثانياً: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط.

ثالثاً: الإعضال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤، ٩٣/٦) من طريق سنيد صاحب =

♦ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن بكر؛ أبي قالا: خرج رسول الله على بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن، فمروا رجلاً يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه، فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أنا، فأتى رسول الله على الخبر وانصرف عنهم؛ فأنزل الله \_ عز ذكره \_ فيهم وفيما أراد هو وقومه: ﴿ يَكَا يُهُمُ الَّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمُ إِذْ يَهُمْ وَنَعْمَ إِذَا الله عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَبُسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفًا أَيْدِيَهُمْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَاللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُوا اللهُ اللهِ عَنْهُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَالَتُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَلَا أَنْ يَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ فَيْعُمْ أَلَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خ عن مجاهد في قوله: ﴿أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوّا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُّ عَنكُمُ يهود حين دخل النبي عَلَيْ اللّهُ عَلَمًا لهم، وأصحابه من وراء جدار لهم، فاستعانهم في مغرم في دية غرمها، ثم قام من عندهم، فائتمروا بينهم بقتله، فخرج يمشي معترضاً ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تتاموا إليه؛ قال الله - جل وعز -: ﴿فَكُفُ أَيْدِينَهُمْ عَنكُمُ وَاتَّقُواْ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢). [ضعيف]

<sup>= «</sup>التفسير»: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق في المعازي \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٣) \_: عن عاصم به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٦) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

• عن قتادة قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ الآية، ذكر لنا لنها نزلت على رسول الله على وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به؛ فأطلعه الله على ذلك. ذكر لنا أن رجلاً انتدب لقتله فأتى نبي الله على وسيفه موضوع، فقال: آخذه يا نبي الله؟ قال: «خذه»، قال: أستله، قال: «نعم»، فسله، فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك»، فهدده أصحاب رسول الله على وأغلظوا له القول، فشام السيف وأمر نبي الله على أصحابه بالرحيل؛ فأنزلت عليه صلاة الخوف عند ذلك (۱).

خ عن أبي مالك في قوله: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ ﴾ ؛ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ ﴾ ؛ قال: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا برسول الله عَلَيْ (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٤)؛ ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٤): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك الحديث.

الثانية: الإرسال.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣٧/٣) لعبد بن حميد، فإن رواه عن غير طريق عبد العزيز؛ فهو مرسل حسن الإسناد، وإلا؛ فلا.

م عن عبد الله بن عباس رفي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴾ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴿ وَذَلَكُ أَنْ عَمْرُو بِنَ أَمِيةَ الْضَمْرِي حَيْنَ انْصَرْفَ من بئر معونة لقى رجلين كلابيين معهما أمان من رسول الله ﷺ، فقتلهما ولم يعلم أن معهما أماناً من النبي ﷺ، ففداهما رسول الله ﷺ ومضى إلى بني النضير ومعه أبو بكر وعمر وعليّ، فتلقوه بنو النضير، فقالوا: مرحباً يا أبا القاسم، ماذا جئت له؟ قال: «رجل من أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان منى، طلب منى ديتهما فأريد أن تعينوني»، قالوا: نعم، والحب لك والكرامة يا أبا القاسم! اقعد حتى نجمع لك! فقعد رسول الله ﷺ تحت الحصن وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلى بين يديه، وقد توامر بنو النضير أن يطرحوا عليه حجراً، وقال بعض أهل العلم: بل ألقوه ، فأخذه جبرئيل عَلِينه ، وأخبر النبي عَلَيْه بما توامر الفسقة فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية (١). [باطل]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٢٢، ٤٢٣) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى: عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف».

قلنا: نص كلام ابن حبان في «المجروحين» هو (٢/ ٢٤٢): «شيخ دجال يضع الحديث، روى عنه عبد الغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان =

💠 عن عروة بن الزبير؛ قال: خرج رسول الله ﷺ في نفر من -أصحابه إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين، وكانوا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله على وأصحابه، فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة، فلما كلمهم في عقل الكلابيين؛ قالوا: اجلس يا أبا القاسم! حتى تطعم وترجع بحاجتك التي جئت لها ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئت له، فجلس رسول الله ﷺ ومن معه من أصحابه إلى ظل جدار ينتظر أن يصلحوا أمرهم، فلما دخلوا ومعهم الشيطان لا يفارقهم ائتمروا بقتله، وقالوا: لا تجدونه أقرب منه الساعة، استريحوا منه؛ تأمنوا في دياركم، ويرفع عنكم البلاء، قال رجل منهم: إن شئتم رقيت على الجدار الذي هو تحته فدليت عليه حجراً فقتلته، فأوحى الله \_ عزّ وجلّ - إليه فقام رسول الله على كأنه يريد أن يقضي حاجة وترك أصحابه مكانهم وأعداء الله في نجيهم، فلما فرغوا وقضوا حاجتهم وأمرهم في محمد أتوا فجلسوا مع أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه، فأقبل رجل من المدينة بعد أن راث عليهم فسألوه عنه، فقال: لقيته عامداً المدينة قد دخل في أزقتها، فقالوا: عجل أبو القاسم أن نقيم أمرنا في حاجته التي جاء لها، ثم قام أصحاب رسول الله على ورجعوا، ونزل القرآن على رسول الله على بالذي أراد أعداء الله به فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

<sup>=</sup> وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث عن ابن عباس ولا عطاء سمعه ولا ابن جريج سمع من عطاء...».

قلنا: فالحديث باطل، وانظر: «الميزان» (٢١١/٤).

وأخرجه من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: مقاتل هذا؛ كذاب، نسبوه للكذب، والضحاك لم يلق ابن عباس!.

وأخرجه أبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه بنحوه.

قلنا: الكلبي وشيخه كذابان.

فَكُفَّ آيَدِيَهُمْ الآية، وأمر رسول الله ﷺ بإجلائهم لما أرادوا برسول الله ﷺ، فلما أخذهم بأمر الله وأمرهم أن يخرجوا من ديارهم فيسيروا حيث شاءوا، قالوا: أين تخرجنا؟ قال: إلى الحشر(١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (ص٤٢٣) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

قلنا: وهذا مع إرساله؛ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٣) ونسبه لابن إسحاق وأبي نعيم في «الدلائل» عن الحسن به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

وقد أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٥٨)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء» (ص٩٩١) من طريق ابن إسحاق حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر به.

وهذا كذب بلا شك؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو بن عبيد هذا؛ هو المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة واتهمه جماعة.

الثانية: الحسن؛ مدلس وقد عنعنه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في سند أبي نعيم هكذا: «عمرو بن عبيد عن جابر» وأظنه سقط منه ذكر الحسن؛ فهي نسخة رديئة جداً.

﴿يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآةَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْمُ حَيْيُا يِمَّا
 كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيِرُ قَدْ جَآةَكُم مِن ٱلْكِن اللهِ
 نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِينِ ۚ إِنَّ إِنْ اللهِ

 ◄ عن عكرمة في قوله: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾؛ قال: إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم واجتمعوا في بيت، قال: «أيكم أعلم»، فأشاروا إلى ابن صوريا، فقال: «أنت أعلمهم»؟ قال: سل عما شئت، قال: «أنت أعلمهم»؟ قال: إنهم ليزعمون ذلك، قال: فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور، وناشده بالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أَفْكَلُ، فقال: إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل، فاختصرنا أخصورة فجلدنا مائة وحلقنا الرؤوس وخالفنا بين الرؤوس إلى الدواب أحسبه قال: الإبل، قال: فحكم عليهم بالرجم؟ فأنزل الله فيهم: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ الآيـة، وهـذه الآيـة: ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمُّ ﴾ [البقرة: ٧٦]، وقوله: ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيْرٍ ﴾؛ يعني بقوله: ويعفو ويترك، أخذكم بكثير مما كنتم تخفون من كتابكم الذي أنزله الله إليكم وهو التوراة، فلا تعملون به حتى يأمره الله بأخذكم به (۱). [ضعيف]

عن ابن جريج؛ قال: لما أخبر الأعور سمويل بن صوريا
 الذي صدق النبي ﷺ على الرجم أنه في كتابهم، وقال: لكنا نخفيه؛
 فنزلت: ﴿يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَمُ حَيْيُا مِمَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٣/٦، ١٠٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

كُنتُم تُخَفُوك مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴿ وهو شاب أبيض طويل من أهل فدك(١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْهَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَٱحِبَّتُوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَنَ خَلَقً يَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَى الْمَصِيرُ ﴿ إِلَهُ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَ

﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَهْ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾.

💠 عن عبد الله بن عباس را قال: قال معاذ بن جبل وسعد بن

 <sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ٤٣) ونسبه لابن المنذر.
 قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٠٥، ١٠٦)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣٦/٣)، و«الدر المنثور» (٣/٤٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١٥٧ رقم ٢١٥٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٣٥ \_ ضمن حديث طويل) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

عبادة وعقبة بن وهب لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - في قولهما: ﴿يَتَاهُلُ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَقِ مِن الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى فَتَرَقِ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى الصفيف]

وقال رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ٱللَّهِ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ
 ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِلْبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في المغازي \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٠٧)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١٥٧ رقم ٢١٥٧ رقم ٤١٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف كسابقه.

موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم، فلما أتوهم قالوا لموسى: ﴿فَاذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِی فَافْرُق بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ
 اَلْفَنسِقِینَ ۞﴾.

◄ عن السدي؛ قال: غضب موسى ﷺ حين قال له القوم:
 ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَامِدُونَ ﴾ فدعا عليهم؛ فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيًّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ وكانت عجلة من موسى عجلها (٢).

أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَكَلِبُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلُهُم قِنْ خِلَنْهِ أَوْ يُنفَوْا مِن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَكَلِبُوا أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُ مَ خِرْقُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ وَهُمْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾.

♦ عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي ﷺ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألباها، فانطلقوا، فلما صَحوا قتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا النعم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٤/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٤٠) من طريق أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_ وقد فصلنا الكلام عليه في آل عمران فلا نعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٦/٦) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف أسباط.

فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم؛ فأمر؛ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله (١٠).

♦ عن عبد الله بن عباس و قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جَزَاوُا اللَّهِ عَن عبد الله بن عباس و قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جَزَاوُا اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّالَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم ۲۳۳، ۳۰۱۸، ۱۹۳۳، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۵، ۲۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٢)، والنسائي (١٠١/٧) من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده حسن؛ لأجل على هذا.

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩/١٠ رقم ١٨٥٤٤) ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٢٨٣/٨) ـ: ثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية في المحارب: ﴿إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ ﴾ إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال؛ صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالاً؛ قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل؛ قُطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم؛ فذلك نفيه.

قلناً: وهذا إسناد تالف واه بمرة؛ فيه إبراهيم هذا: متروك، وكذبه بعضهم، ثم إن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١٥١/٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٥٣) \_، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١٥٢) ، ١٠٨ رقم ١١٥٤١) كلاهما =

خ عن عبد الله بن عباس والله قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾؛ قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي الله عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض؛ فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (۱).

= عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا كسابقه: إبراهيم متروك، وصالح اختلط، وإبراهيم ممن روى عنه بعد الاختلاط.

\* ملاحظة: في «مصنف عبد الرزاق»: أبي هريرة بدلاً من ابن عباس، ولعل هذا من اضطراب إبراهيم هذا وضعفه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٧/١٠ رقم ٩٠٦٧، ٢٨٣/١٢ رقم ٢٨٣/١٢)، وابن حزم في «المحلى» (٢١٩/١١) من طريق أبي معاوية وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عطية هذا؛ ضعيف.

الثانية: الحجاج؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٣)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/١٢، ) أخرجه الطبري في «الكبير» (١٩٨/١٢، ) من طريق المثنى وبكر بن سهل كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأجل عبد الله هذا، وليس الذي روى عنه هذا الحديث من الكبار الحذاق؛ كالبخاري وابن معين ونحوهما.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٥): «وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس».

قلنا: تقدم مراراً أن روايته عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ لأنه أخذ التفسير عن عكرمة وسعيد بن جبير.

من جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: قدم على النبي على قوم من عرينة حفاة مضرورين؛ فأمر بهم رسول الله على، فلما صحوا واشتدوا؛ قتلوا رعاء اللقاح، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم، قال جرير: فبعثني رسول الله على في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله على؛ فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، وجعلوا يقولون: الماء، ورسول الله على يقول: «النار»، حتى هلكوا، قال: وكره الله سمل ورسول الله عن فأنزل الله هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَآوُا الَّذِينَ يُمَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ الله المعلى آخر الآية.

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان ناس أتوا النبي على فقالوا: نبايعك على الإسلام؛ فبايعوه وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة، فقال النبي على: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح؛ فاشربوا من أبوالها وألبانها»، قال: فبينا هم كذلك؛ إذ جاء الصريخ، فصرخ إلى رسول الله على فقال: قتلوا الراعي، وساقوا النعم؛ فأمر نبي الله فنودي في الناس: أن خيل الله اركبي، قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسا، قال: فركب رسول الله على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله على وقد أسروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير به.

قلنا: وسنده ضعيف، وفي متنه نكارة؛ فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف وتركه بعضهم، ووجه النكارة: أنه قال: «فكره الله سمل الأعين؛ فأنزل هذه الآية»؛ فهذا مخالف لما رواه مسلم في «صحيحه» عن أنس: أنه على سمل أعين الرعاء وكان هذا قصاصاً لا جزاء.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٢): «وفي إسناده الربذي وهو ضعيف»، وأشار إلى النكارة التي وقعت في متنه.

منهم، فأتوا بهم النبي على فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ الآية، قال: فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبيّ الله منهم، وصلب وقطع وسمّل الأعين، قال: فما مثّل رسول الله على قبل ولا بعد، قال: ونهى عن المثلة، وقال: لا تمثلوا بشيء "، قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعدما قتلهم (١).

♦ عن عكرمة والحسن البصري؛ قالا: قال: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُعَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾ إلى ﴿أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه؛ لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعن ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب (٢).

[ضعيف جدأ]

◄ عن أبي الزناد: أن رسول الله ﷺ لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمّل أعينهم بالنار؛ عاتبه الله \_ تعالى \_ في ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰//۱۰ رقم ۱۸۵۶)، والطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/٦) من طريقين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، ولم يتعين لنا من هو عبد الكريم هذا؛ هل هو الجزري الثقة، أم ابن أبي المخارق الضعيف؟.

 <sup>(</sup>۲) قلنا: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/٦): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن
 واضح ثنا الحسين بن واقد عن زيد النحوي عن عكرمة والحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: ابن حميد؛ حافظ متهم.

الثانية: الإرسال.

وقد تقدم في أول الآية من طريق الحسين بن واقد عن زيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً، وهو أصح من هذا.

﴿ إِنَّمَا جَزَاوًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكِّبُواْ ﴾ (١) .

عن الحسن البصري في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ قال: نزلت في أهل الشرك (٢).

♦ عن ابن عمر: أن ناساً أغاروا على إبل النبي ﷺ فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمناً، فبعث في آثارهم؛ فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمّل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنسُ بن مالك الحجاجَ حين سأله (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣١، ١٣٢ رقم ٤٣٧٠) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٨٣) \_، والنسائي (٧/ ١٠٠) من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي الزناد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٣) بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٦٩) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٨٢، ٢٨٢) \_، والنسائي (٧/ ١٠٠١)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ رقم ١٣٢٤٧) \_ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (١٥٥/ ٢٥٥) \_ من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد؛ مداره على عبد الله هذا، لم يرو عنه إلا أبو الزناد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا؛ فليّن. ولم يتابع؛ لكن يشهد له حديث أنس السابق.

انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ رقم ٤٦٣)، و«الثقات» (٥/ ٣٨)، و«التقريب» (١/ ٤٣١).

وقال شيخنا الألباني تظله في «صحيح أبي داود»، و«صحيح النسائي»: «حسن صحيح».

❖ عـن الـسـدي: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِى اللّهَ عَلَيْ فَسَادًا﴾؛ قال: أنزلت في سودان عرينة، قال: أتوا رسول الله على وبهم الماء الأصفر؛ فشكوا ذلك إليه فأمرهم فخرجوا إلى إبل رسول الله على من الصدقة، فقال: «اشربوا من ألبانها وأبوالها من البانها وأبوالها حتى إذا صحوا وبرئوا؛ قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل(١).

♦ عن سعيد بن المسيب؛ قال: قدم ناس من العرب على رسول الله ﷺ فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله ﷺ إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله ﷺ قال: ورسول الله ﷺ قال: «اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة»؛ فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم؛ فأخذوا؛ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (٢). [ضعيف]

♦ عن محمد بن عجلان؛ يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ معاتبة في ذلك، وعلّمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم، قال: وكان هذا القول ذُكر لأبي عمرو فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال: بلى؛ كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤) من طريق عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٩٩، ٩٩)، و «الكبرى» (٢/ ٢٩٧ رقم ٣٤٩٩) من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى (٦/ ١٣٥).

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

◄ عن السدي؛ قال: فبعث رسول الله؛ فأتي بهم؛ يعني: العرنيين، فأراد أن يسمّل أعينهم، فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه (١).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن قوماً من عرينة جاءوا إلى النبي عَلَيْ الله عُلَيْ الله الله وكان منهم مواربة قد شلت أعضاؤهم واصفرت وجوههم وعظمت بطونهم؛ فأمر بهم النبي ﷺ إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فشربوا حتى صحوا وسمنوا؛ فعمدوا إلى راعى النبي على الله الله الله الله الله وارتدوا عن الإسلام، وجاء جبريل، فقال: «يا محمد ابعث في آثارهم»؛ فبعث، ثم قال: «ادع بهذا الدعاء: اللهم إن السماء سماؤك، والأرض أرضك، والمشرق مشرقك، والمغرب مغربك، اللهم ضيّق عليهم الأرض برحبها حتى تجعلها عليهم أضيق من مسك حمل، حتى تقدرني عليهم أو تعثرني عليهم»، قال: فجاءوا بهم؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَو يُصَكِّلُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنَ خِلَفٍ﴾؛ فأمره جبريل أن من أخذ المال وقتل أن يصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يدُه ورجله من خلاف، وقال ابن عباس: هذا الدعاء لكل آبقٍ، وكل من ضلت له ضالة من إنسان وغيره، لا يدعو أحد بهذا الدعاء ويكتبه في شيء ويدفن في مكان نظيف؛  $|\mathbf{X}| = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$ [منكر]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٥) من طريق أحمد المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط، وفي متنه نكارة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲/ ٩٨٤ رقم ١١١٣) من طريق محمد بن
 الصلت نا عبد العزيز بن مسلم الشامي عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فالضحاك لم يلق ابن عباس، وعبد العزيز هذا لم نجد له =

عن ابن سعد؛ قال: نزلت هذه الآية في الحرورية: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا . . . ﴾ (١) .

﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهَ عَلَوْرُ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَوْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَيْ

◄ عن أبي هريرة؛ قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم
 لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بتخفيف، فإن أفتانا بفتيا
 دون الرجم؛ قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من

<sup>=</sup> ترجمة بهذا الاسم؛ نعني: (الشامي)، وفي متنه نكارة: وهو أنه صلب بعضهم! وهذا مخالف لما في «الصحيح».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٧/٢، ١٧٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٦) كلاهما من طريق موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن لهيعة فيه كلام مشهور، والراوي عنه هنا لم يرو عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٦/٦): «رواه أحمد؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

أنبيائك، فقال: فأتوا النبي على وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب؛ فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران: ما تجدون في التوراة على من زنا إذا أحصن؟»، قالوا: يحمّم ويجبّه، قال: «والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما»، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي على سكت: ألظ به النشيد، فقال: اللهم!! إذ نشدتنا؛ فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي على: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله»، قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل آخر في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. قال النبي على: «فإني أحكم بما في التوراة»، فأمر بهما فرجما. ويُورُرُّ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا النبي على منهم (۱). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۸۹/۱)، وأحمد (رقم ۷۷۷۷ - اخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۸۹/۱)، وأبو داود (۳/ ۳۱۲، ۳۱۳ رقم ۳۲۲، ۳۲۲، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، رقم ۲۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۳۱، ۱۳۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۶۲، ۷۶۷، ۲۶۷)، و«السنن الصغرى» (۱۸/۶ رقم ۲۷۷۲)، وفي «الدلائل» (۱/ ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۱) جميعهم من طريق الزهري ثنا رجل من مزينة ونحن جلوس عند ابن المسيب عن أبي هريرة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل من مزينة، وضعفه الشيخ أحمد شاكر \_ كَالله - في تحقيقه لـ«المسند»، وكذا شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كَالله في «ضعيف سنن أبي داود»، و«الإرواء» (٥/٥٥).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

♦ عن عبد الله بن عباس والله المرأة، وكان الله قد حكم في لَم تُوَوِّه فَأَحَذُوا الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم فنفسوا أن يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة، فإن كانت عنده رخصة؛ فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي النبي الكناء القاسم إن المرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال لهم التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أزلت على موسى، فقال لهم: «بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق الكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون، ألا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم الله التوراة في الزني؟» قالوا: حكمه الرجم الله التوراة في الزني؟

الله المُكُفّر مِنَ الكُفّر مِنَ الكَفُول الله يَعَزُنك الَّذِيبَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفّرِ مِنَ اللّهِيبَ اللّهُولَ الله يَعَزُنك الَّذِيبَ اللّهِينَ هَادُوا سَتَنعُونَ اللّهِيبَ وَلَمْ تَوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللّهِينَ هَادُوا سَتَنعُونَ اللّهَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِةِ اللّهَ اللّهَ عَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ اللّهَ يَعُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَنَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتَوَهُ فَاحْذَدُوا وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَلَنتُهُ فَلَن يَعُلِهِ مَن اللهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهُ اللللللللّهُ اللل

<sup>= \*</sup> ملاحظة: في «مسند أحمد» لم يذكر فيه عن أبي هريرة وإنما ذكر مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵۳/٦، ١٥٤)، والطبراني في «الكبير» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵۳/٦) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن عبل بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح، وليس فيمن روى عنه هذا الحديث أحد من الحفاظ الحذاق؛ كالبخاري وأبي حاتم ونحوهما.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٥) \_ وضعفه كعادته بقوله \_: «وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس».

وقد ذكرنا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال.

لَمُمْ فِي الدُّنْيَا حِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاجُ عَظِيمٌ الْ سَتَعُونَ الْكَذِبِ الْحَنْمُ اللهُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكَنْ لِلللهِ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكَنْ لِلللهِ عَنْهُمْ وَإِن اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ اللهِ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدُهُمُ النَّوْرَنَةُ فِيهَا هُكُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِكَ إِلْمُوْمِينَ فِي إِنَّا أَنزَلَنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُوَّ يَحَكُمُ بِهَا النَّيْمُونَكَ وَعِنْدُمُ اللّهِ مُكُمُ اللّهِ فُكَى وَنُوَّ يَحْكُمُ بِهَا النَّيْمُونَ وَمَا أُولَتِكَ الْمَالُونِ وَالْأَخْبَارُ بِمَا السَّخْفِظُوا مِن كِتْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُمَ اللّهِ فَكَى وَنُوَّ يَحْكُمُ بِهَا النَّيْمُونَ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُمَ النَّالِيقِيقَ مُمَا اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَى وَكُنْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا وَالْمَنْ وَالْمُونَ فَى وَكُنْ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَى وَكُنْنَا عَلَيْمِمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُ مَا النَّالِمُونَ فَى وَلَا لَلْهُ وَمَن لَمْ يَعْمَ فِيهَا أَنْوَلُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَلِمُونَ فَى وَقُولًا فِي اللّهُ عَلَى وَلُولًا وَالْمَنْ عَلَيْهُ وَمُن لَكَ عَلَامُونَ وَاللّهِمُ وَلَا اللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَ الْفَالِمُونَ فَى وَلَاللّهُ عَلَى وَنُولًا وَمُعَلِمُ وَمُولِكُونَ وَاللّهُ عَلَى وَيُولًا وَمُ الْفَالِمُونَ فَى وَلَوْلَا اللّهُ فَالْوَلِهُ وَمَن لَلْهُ فِي مُلْكُونَ وَالْمَالُونُ اللّهُ فَالْوَلِيْكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ فَى وَلَوْلًا فَى الْمَالُولُونَ اللّهُ فَالْوَلِيكِ هُمُ الْفَلِيمُونَ فَى وَلُولًا فَى الْمَالِمُونَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالْوَلِيكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ فَى وَلَولًا أَلْهُ الْمَالُولُ اللّهُ فَلْمُ الْفَلِيمُونَ فَى الْمَالُولُ اللّهُ فَالْوَلِيكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن لَلْهُ وَلَولُولُ اللّهُ فَالْولِهُ لَلْهُ الْفُلُولُ اللّهُ وَلَولَهُ اللّهُ الْفُولِيمُ الللّهُ الْفُلُولُ فَى الْفُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الْفُلُولُ الللّهُ الْفُلُولُ اللللْهُ الْفُلُولُ اللّهُ الْفُلُولُ الللّهُ الْفُلُولُ اللّهُ الْمُ

♦ عن البراء بن عازب؛ قال: مُر على النبي ﷺ بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم ﷺ، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم»، قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا؛ فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه».

فأمر به؛ فرجم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ

ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ وَلَوْبُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنَ لُوبُهُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُمُ وَمِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ مِنْ اللَّهِمْ مِنْ اللَّهِمْ مَوَاضِعِدِّ. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ ﴿(١). [صحيح]

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَن الله \_ عزّ وجلّ \_ أنزل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ ﴾. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كلّ قتيل قتلته (العزيزة) من (الذليلة) فديّتُه خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته (الذليلة) من (العزيزة) فديَّته مائة وسق، فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي علي المدينة، فذلّت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ﷺ، ويومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت (العزيزة) إلى (الذليلة) أن ابعثوا إلينا بمائة وسْق، فقالت (الذليلة): وهل كان هذا في حيّين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا، وفرقاً منكم، فأما إذ قدم محمد؛ فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ﷺ بينهم، ثم ذكرت (العزيزة) فقالت: والله ما محمدٌ بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا، وقهراً لهم، فدسُّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه؛ إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله ﷺ ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله ﷺ، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا؛ فأنزل الله ـ عــــزّ وجــــلّ ــ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ الَّذِيرَ يُسَدِعُونَ فِي الْكُفّرِ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم ١٧٠٠).

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا﴾ إلى قوله: ﴿لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَاَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾، ثم قال: فيهما والله نزلت، وإياهما عنى الله\_عزّ وجلّ \_(١).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦/٧): «رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات».

وحسنه شيخنا كلله في «الصحيحة» (٦/ ١٠٩، ١١١ رقم ٢٥٥٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

## \* ملاحظة:

١ ـ لم يذكر ابن عباس في سند ابن جرير.

٢ ـ لفظ أبي داود مختصر جداً: «نزول الآيات الثلاثة في اليهود خاصة في قريظة والنضير».

٣ ـ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٤٨٥/٤ رقم ٧٥٠ ـ تكملة) من طريق ابن أبي الزناد به مختصراً بلفظ: «إنما أنزل الله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾، و﴿الظَّلِمُونَ﴾ و﴿الْقَلْلِمُونَ﴾ في اليهود خاصة. وسنده حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٦/۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲٤٦/۱ رقم ۱۹۹۲)، وأبو داود (۲۹۹/۳ رقم ۱۹۹۲)، وأبو داود (۲۹۹/۳ رقم ۲۹۹۲)، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_.

لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم هذا قتيل عمد، وإنكم متى ترفعون أمره إلى محمد أخشى عليكم القود، فإن قبل منكم الدية؛ فخذوه، وإلا؛ فكونوا منهم على حذر<sup>(1)</sup>.

❖ عن البراء بن عازب؛ قال: مر على رسول الله ﷺ يهودي محمم قد جلد، فسألهم ما شأن هذا؟ قالوا: زني، فسأل رسول الله عليه اليهود: «ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نجد حده التحميم والجلد. فسألهم: «أيكم أعلم؟»، فوركوا ذلك إلى رجل منهم، قالوا: فلان، فأرسل إليه فسأله، قال: نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله ﷺ: «ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قال: نجد الرجم، ولكنه كثر في عظمائنا، فامتنعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا، فقلنا: نضع شيئاً يصلح بينهم حتى يستووا فيه، فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبي على: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به؛ فرجم، قال: ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي على وشتموه، وقالوا: لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك أعلمنا؟ قال: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ: ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني؟ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندُ هُو التَّوْرَيَّةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ﴾ ؛ يعني: حدود الله، فأخبره الله بحكمه في التوراة، قال: ﴿وَكُنْبَنَا عَلَيْهُمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَـيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْآنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۷۹) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. لكن رأينا الطبري أخرجه في «جامع البيان» (٦/ ٥٤): ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٤) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن عبد الله بن كثير؛ قوله: ﴿ فَإِن جَآ مُوكَ فَاَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ قال: كانوا يحُدون في الزنى، إلى أن زنى شاب منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يَدَعُوكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه ومثلوا به؛ فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الحمار، إلى أن زنى آخر، وَضِيع له شرف، فقالوا: ارجموه، ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا، فلما كان النبي ﷺ؛ قالوا: سلوه؛ لعلكم تجدون عنده رخصة؛ فنزلت: ﴿ فَإِن النبي ﷺ قَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا فَإِن حَكَمْت فَاصَعْتُم بَيْنَهُمْ وَالْقِسَطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١٠). [ضعيف جداً]

♦ عن السدي: كان بنو إسرائيل أنزل الله عليهم إذا زنى منكم أحد فارجموه، فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من خيارهم، فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه قام الخيار والأشراف فمنعوه، ثم زنى رجل من الضعفاء فاجتمعوا ليرجموه؛ فاجتمعت الضعفاء، فقالوا: لا ترجموه حتى تأتوا بصاحبكم فترجمونهما جميعاً، فقالت بنو إسرائيل: إن هذا الأمر قد اشتد علينا، فتعالوا فلنصلحه؛ فتركوا الرجم، وجعلوا مكانه أربعين جلدة بحبل مقير، ويحممونه، ويحملونه على حمار ووجهه إلى ذنبه، ويسودون وجهه ويطوفون به، فكانوا يفعلون ذلك حتى بُعث النبي ﷺ وقدم المدينة، فزنت امرأة من أشراف اليهود، يقال لها: بسرة، فبعث أبوها ناساً من أصحابه إلى النبي ﷺ، فقال: سلوه عن الزنا وما نزل إليه فيه؛ فإنا نخاف أن يفضحنا ويخبرنا بما صنعنا، فإن أعطاكم الجلد؛ فخذوه، وإن أمركم يفضحنا ويخبرنا بما صنعنا، فإن أعطاكم الجلد؛ فخذوه، وإن أمركم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٧) \_ من طريق سنيد في «تفسيره» \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عبد الله به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعنعنه ابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

بالرجم؛ فاحذروه، فأتوا رسول الله ﷺ فسألوه، فقال: «الرجم»؛ فأن الله على فسألوه، فقال: «الرجم»؛ فأن ذل الله عن وجل : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوّا سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ الْكَامِرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةٍ، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوتُونُ أَلَّكُم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةٍ، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَكُونَ أَوْتِيتُمْ هَاذَا لَهُ مِنَ اللّهِ فَتَنتَهُم فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهُ فِتْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُمْ هَمُ فِي الدّنيا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الدّنيا خِزْيُ اللّهُ وَلَهُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ (١) ولَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ (١) ولَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

عن الشعبي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمَعْبِي عَلَمُ الْمَا الْإسلام ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الْمَعْبُونَ ﴾؛ قال: نزلت في اليهود، و﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾؛ قال: نزلت في اليهود، و﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾؛ قال: نزلت في النصارى (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٢) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٢) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده كسابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٨٧ رقم ٧٥١ ـ تكملة)، والثوري في =

عن إبراهيم النخعي؛ قال: نزلت الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها<sup>(۱)</sup>.

خ عن الشعبي؛ قال: ﴿لَا يَعَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾؛ قال: كان رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينه، فقال القاتل لحلفائهم من المسلمين: سلوا لي محمداً عَيَّة، فإن كان يقضي بالدية؛ اختصمنا إليه، وإن كان يأمرنا بالقتل؛ لم نأته (٢).

❖ عن الحسن البصري؛ قال: نزلت في أهل الكتاب؛ أنهم تركوا أحكام الله \_ عزّ وجلّ \_ كلها (٣).

<sup>&</sup>quot;تفسيره" (ص١٠٢، ١٠٣ رقم ٢٤٨، ٢٤٩)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/١/ ١٩١)، والطبري في "جامع البيان" (٦/ ١٦٥)، والإمام أحمد في "الإيمان" (٤/ ١٥٩ رقم ١٤١٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٤٨ رقم ٣٦٤٣)، والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٤٢)، وابن القاص في "أدب القاضي" (١/ ٨٢/، ٨٣) من طرق عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص۱۰۲ رقم ۲٤۷)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/١/۱) و والإمام أحمد في «الإيمان» (١٩٩٤ رقم ١٥٩١، ١٦١، ١٦١ رقم ١٣٢١) عن منصور عن إبراهيم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٠) من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وعنعنه زكريا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان» (٤/ ١٦١ رقم ١٤٣٣) بسند ضعيف.

الكتاب في أهل الخصصاك؛ قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب (١).

❖ عن قتادة: ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في قتل اليهودي الذي كان منهم (٢).

\*عن ابن جريج؛ قال: لما رأت قريظة النبي على قد حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتابهم؛ نهضت قريظة فقالوا: يا محمد! اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي على، وكانت النضير يتعززون على بني قريظة، ودياتهم على أنصاف ديات النضير، وسبعين وكانت الدية من وسوق التمر أربعين ومائة وسق لبني النضير، وسبعين وسقاً لبني قريظة؛ فقال: «دم القرظي وفاء من دم النضري»؛ فغضب بنو النضير، وقالوا: لا نطيعك في الرجم، ولكن نأخذ بحدودنا التي كنا عليها؛ فنزلت: ﴿وَكُنْبَنَا عَلَيْمٍ فِيهَا أَنَّ عليها؛ فنزلت: ﴿أَفُحُكُمُ الْمُلْمِلُونَ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ وَالسِّنَ وَالْمُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَمُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِالْمِيْنَ فَالْمَدُن بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَمُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ فَهَ الآية". [ضعيف جدا]

♦ عن جابر بن عبد الله؛ قال: زنا رجل من أهل فدك؛ فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك، فإن أمركم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٤)، والإمام أحمد في «الإيمان» (٤/ ١٦٤)، والإمام أحمد في «الإيمان» (٤/ ١٦١، ١٦١ رقم ١٤٢٤) عن وكيع عن أبي جناب عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٤): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٦٧/٦) \_:
 ثني حجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

بالجلد؛ فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم؛ فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: «أرسلوا إليَّ أعلم رجلين فيكم!»، فجاءوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي على: «أليس عندكما في التوراة فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي على: «أليس عندكما في التوراة فيها حكم الله ـ تعالى \_؟»، قالا: بلى، فقال النبي على: «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، فأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟»، فقال أحدهما للآخر: ما نُشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد؛ كما يدخل الميل في المكحلة؛ فقد وجب الرجم، فقال النبي على: «هو ذاك»؛ فأمر به فرجم؛ فنزلت: ﴿فَإِن جَامُوكَ فَأَعْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْمِنَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكُن يَصُرُوكَ شَيْعًا وَإِن حَكَمَت فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْمِن إلْقِسَطً إِنَّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿().

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة؛ فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي في «مسنده» (۲/ ٥٤١ - ٥٤٢ رقم ١٢٩٤)، وأبو داود في «سننه» (٤/ ١٥٦ رقم ١٥٦/٤)، وابن ماجه \_ مختصراً جداً \_ (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ رقم ٤٥٣٩، ٤٥٤٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٢١٩ رقم ٢١٣٦)، والبزار في «مسنده» (٢/ ٢١٩ رقم ١٥٥٨ \_ كشف) عن مجالد عن الشعبي عن جابر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فإن مجالداً ليس بالقوي، لكن يشهد له حديث ابن عمر عند أبى داود (رقم ٤٤٤٩) وهو صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٧١، ٢٧٢): «رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححهما ابن عدي».

وقال قبله (٦/ ٢٥٦): «رواه أبو يعلى وهو مرسل ورجاله ثقات».

قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدى مائة وسق، فلما بعث رسول الله على قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا، فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله على فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ وَعَيْفًا مِنْهُمْ بِٱلْقِسْطِ ﴾(١).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/١٥٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٢٣٤، ٣٣٣ رقم ٨٠١٩)، وابن إسحاق (٢/ ٢١٥ ـ سيرة ابن هشام)، وأحمد (رقم ٣٤٣ ـ ط شاكر)، وأبو داود (٣/ ٣٠٣ رقم ٣٥٩١)، و«الكبري» (١٦/ ٢١٨، ٢١٦ رقم ٤٤٤٤)، والنسائي في «المجتبى» (١٨/١، ١٩)، و«الكبري» (١١/ ٢١٢، ٢١٢، ٢١٧، رقم ٤٩٣٤، ١٩٣٥)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨١، ١٨١ رقم ١١٥٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٨ ـ موارد)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٣٦٦)، والحاكم (٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٢٤١٤)، والحاكم (٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٤)، والطحاوي أبن «مشكل الآثار» (٢١/ ٢٤١٤)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ١٩٨ رقم ٤٤٦٧)، وابن طريق سماك بن حرب وداود بن الحصين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على سماك وداود، أمّا الأول؛ فهو صدوق؛ إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن؛ كما في «التقريب» (١/ ٣٣٢) وهذا منها.

أما الآخر؛ فهو ثقة؛ إلا في عكرمة؛ كما في «التقريب» (١/ ٢٣١).

قال علي بن المديني؛ كما في «الجرح» (٣/ رقم ١٨٧٤): «ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث»، وقال أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكير»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٨)، وهذا منها.

وعليه؛ فلا تقوى هذه الطريق سابقتها.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان وابن الجارود، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وكذا فعل شيخنا في «صحيح أبي داود»، و«صحيح النسائي».

وكل ذلك وهم، والصواب ما قدمنا، ولقد أصاب أخونا أبو إسحاق الحويني - سدّده الله للحق - كبد الحقيقة لما ضعف الحديث.

وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ
 وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿

معن عبد الله بن عباس الله بن عباس الله بن الله بن عباس الله بن قال: قال كعب بن أسد وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك؛ فتقضي لنا عليهم؛ ونؤمن لك ونصدقك، فأبى رسول الله؛ فأنزل الله فيهم: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَنْبِع أَهْوَاءَهُم وَاحْدَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ الله إِلْكَ فَإِن تَوَلَّوا فَاعَلَم أَنبا يُربدُ الله أَن يُصِيبُهم بِبَعْض ذُنُوبِهم وَإِن كَثِيرًا مِن النّاسِ لَفَسِقُونَ الله الْحُكُم الْجَهِلِيَة يَبْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الله إِلَى الله عنها إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعَلَم الله يَبغُونَ وَمَن النّاسِ لَفَسِقُونَ الله وَحُكُم الْجَهِلِيَة يَبغُونَ وَمَن اللّه عَنْ اللّه حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللّه الله عنه اللّه عُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الله الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه الله عَنْ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ ا

الذهبي والعسقلاني.

<sup>=</sup> والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، وقصر حيث لم يعزوه لأحمد وأبي داود والنسائي...

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۹/٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر ثنا السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٢/ ١٩٦ ، ١٩٧ - ابن هشام) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٧٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٥٤ رقم ٦٤٩٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٥٣٦) -: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محمد هذا؛ كما قال الحافظان

\* عن عبد الله بن عباس الله عنهم؛ قال: كان النبي الله مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: ﴿ وَأَنِ اَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُم ﴾؛ فأمر رسول الله الله المحكم بينهم بما في كتابنا(١).

عن عبد الله بن عباس ﴿ إِنَّى نَسَخْتَ مَنَ هذه السورة : ﴿ وَإِن جَاءُوكَ فَا حَكُم بَيْنَهُم أَو أَعْرِضَ عَنْهُم ﴾ ؛ قال: فكان مخيراً حتى أنزل الله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزْلَ الله ﴾ ؛ فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتاب الله (٢).

﴿ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَشَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

♦عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت؛ قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ﷺ، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبيّ، فخلعهم إلى رسول الله ﷺ وتبرأ إلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله! أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من الكفار

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٥٣ رقم ٦٤٩٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٣ رقم ١١٠٥٤)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٢٣)، والنحاكم (٢/ ٣١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٨٠ رقم ٣٣٦٩ وص٢٩٥ رقم والحاكم (٢١٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٤٥٤/ ٤٥٤)، والبيهقي (٨/ ٢٤٨ عن الحكم عن طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم.

قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۹۷) ونسبه لأبي الشيخ.

وولايتهم؛ ففيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت الآيات في المائدة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضِ ۗ الآية (١١). [ضعيف]

♦ عن عطية بن سعد؛ قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله، فقال عبد الله بن أبيّ: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية مواليّ، فقال رسول الله ﷺ لعبد الله بن أبيّ: "يا أبا الحباب! ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت؛ فهو إليك دونه»، قال: قد قبلت؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَغِذُوا ٱليّهُودَ وَالنَّمَدُينَ وَلِياتًا اللّهُ مَعْنِ الله قوله: ﴿فَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَرَضٌ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عن السدي: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوَلِيَاتُهُ بَعْفُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْفُهُمْ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ﴾؛ قال: لما كانت وقعة أُحُدِ اشتد على طائفة من الناس وتخوّفوا أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل لصاحبه: أما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۲۲۸، ۲۲۹ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٤، ٥٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٥٥/ ٢٥٠٦) \_: ثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۱۳۷ رقم ۱۲۳۵۱)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ۱۷۷، ۱۷۸) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عطية هذا؛ ضعيف مدلس، ولخصه ابن حجر في «التقريب» (٢٤/٢) بقوله: «صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً».

أنا؛ فألحق بذلك اليهودي فآخذ منه أماناً وأتهوّد معه؛ فإني أخاف أن تدال علينا اليهود، وقال الآخر: أما أنا؛ فألْحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أماناً وأتنصّر معه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ينهاهما: ﴿ يَا يَكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

♦ عن عبادة بن الصامت؛ قال: فيّ نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله على فبرأت إليه من حلف يهود، وظاهرت رسول الله على والمسلمين عليهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٥٥/٤ رقم ٢٥٠٧)، والطبري في «جامع البيان» (١١٨٨) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٩٩/٣) من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة به.

قلنا: إن كان السند إلى عبادة صحيح؛ فالحديث صحيح غاية \_ إن شاء الله \_.

عن عياض الأشعري؛ قال: لما نزلت: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُعِيمُ عَلَى الْلَمُومِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْدِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَاَيْمُ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَة لَاَيْمٌ وَاللّهَ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَالله عَلَيْمٌ والله عَلَيْمُ والله عَلَيْمُ والله عَلَيْمٌ والله عَلَيْمٌ والله عَلَيْمٌ والله على الأشعري (١).

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦): «ورجال رجال الصحيح».

قلنا: وقد اختلف في صحبة عياض؛ فبعضهم أثبتها، وبعضهم نفى ذلك، وسواء كان ذلك أم هذا؛ فقد روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/١١٦٠ رقم ٢٥٣٥) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي كلاهما عن شعبة، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٥١) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه كلاهما عن سماك بن حرب سمع عياضاً يحدث عن أبي موسى به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/۱۲ رقم ۱۲۳۱)، وفي «مسنده» (۲/۱۷۹ رقم ۱۲۶)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۷۹/۲)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۰/۱۰)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٤١١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/٢٠، ٤٦١ رقم ٢٥١٥)، والطبري (٢٥١٥)، والطبري في «المعجم الكبير» (۱۲/۱۵ رقم ١٠١٥)، والطبري في «تفسيره» في «جامع البيان» (۱/۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۶)، والواحدي في «تفسيره»؛ كما في والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/۱۱۱)، والحاكم (۲/۳۱۳) ـ وعنه البيهقي في «رسالة الأشعري» ـ جميعهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن عياض به.

عن جابر؛ قال: سئل رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه ﷺ عن قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه عِلَى الْكَفْرِينَ يُجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعْرَفُونَ لَوْمَةَ لَآبِيدٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ ﴾ ، قال: «هؤلاء قوم من اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب » (١) .

♦ عن عبد الله بن عباس را قال: ناس من أهل اليمن، ثم من كندة ثم من السكون (٢).

= قلنا: وهذا سند صحيح، رجاله رجال مسلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>\*</sup> ملاحظة: الذي رأيناه في «تفسير الواحدي» المسمى «الوسيط» (١٩٧/٢) أنه رواه من طريق إسحاق بن راهويه بسنده عن أبي هريرة عن أبي موسى غير هذا الحديث؛ وإنما قصة أخرى مع عمر في المحديث؛ وإنما قصة أخرى مع عمر في المحديث؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۳/۲ رقم ۱۳۹۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٦٠٠ رقم ۲٥٣٤) من طريق أبي زياد الخلقاني ـ إسماعيل بن زكريا ـ عن محمد بن قيس عن ابن المنكدر عن جابر به.

قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_؛ رجاله ثقات رجال مسلم، عدا إسماعيل؛ فهو صدوق لا بأس \_ إن شاء الله \_؛ كما قال الذهبي، ولخصه الحافظ بقوله: "صدوق يهم قليلاً".

انظر: «تهذیب الکمال» (۳/ ۹۶، ۹۰)، و «التقریب» (۱/ ۲۹)، و «الکاشف» (۱/ ۱۲).

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٧٣/٢): «وهذا حديث غريب جداً».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٢) وزاد نسبته للحاكم في «الكنى» وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٩٤) من طريق أبي سعيد الأشج ثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه به.

[ضعیف]

 عن قتادة: ﴿مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مُسَوِّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفهِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهُ ۖ ذَالِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾؛ أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه محمداً عليه ارتد عامة العرب عن الإسلام إلّا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس قالوا: نصلي ولا نزكي، والله لا تغصب أموالنا، فكلم أبو بكر في ذلك، فقيل له: إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها وزادوها، فقال: لا والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، ولو منعوا عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه، فبعث الله عصابة مع أبى بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله على حتى سبى وقتل وحرق بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام، ومنعوا الزكاة، فقاتلهم حتى أقروا بالماعون، وهي الزكاة، صَغَرةً أقمياء، فأتته وفود العرب فخيّرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية، فاختاروا الخطة المخزية وكانت أهون عليهم أن يقرُّوا أن قتلاهم في النار، وأن قتلى المؤمنين في الجنة، وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردّوه عليهم، وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال(١). [منكر] عن الحسن؛ قال: نزلت في أبي بكر وأصحابه (٢).

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ. جامع البيان ج٤ ص(٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٣١٩) من طريقين عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠١ ـ ١٠٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٢، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٣)، وابن أبي =

عن شريح بن عبيد؛ قال: لما أنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذَلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ مَنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَيْحُ وَلَكُ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ الله وَلا يَعَافُونَ لَوْمَة لَآبِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ الله وَلا يَعْلَقُ وَاللّهُ وَالله وَلا عَمْر: أنا وقومي هم يا رسول الله، قال: «لا، بل هذا وقومه»؛ يعني: أبا موسى الأشعري (١٠).

[ضعيف]

❖ عن الضحاك؛ قال: هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام (٢).

﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ
 رَكِعُونَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ
 رَكِعُونَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ

عن عطية بن سعد؛ قال: نزلت في عبادة بن الصامت: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُقَوُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُقَوُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ وَكُمُ اللَّهِ عَبادة بن الصامت، وَكِمُونَ ﴿ إِنَّهَا لَهُ اللَّهِ عَبادة بن الصامت، وَكِمُونَ ﴿ إِنَّهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>=</sup> حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٠/ ٦٥٣٣)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٦٢) من طرق عن الحسن.

قلنا: وسنده إلى الحسن صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٢/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة في «فضائل الصحابة».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٤) من طريق عبد الرحمن بن جبير عن شريح به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري «جامع البيان» (۱۸۳/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦١ رقم ٦٥٣٨) من طريق جويبر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر هذا متروك، وهو \_ مع ذلك أيضاً \_ معضل.

فقال: يا رسول الله! إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاصر بصرهم، وأنا أبرأُ إلى الله ورسوله من ولاية يهود؛ فأنزل الله في عسبادة: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمٌ رَكِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الرَّكُوة وَهُمٌ رَكِمُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوة وَهُمٌ رَكِمُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

♦ عن عبد الله بن عباس رسي الله على بن أبي طالب (٢).
 اضعيف جداً الله (٢).

❖ عن عتبة بن أبي حكيم؛ قال: علي بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>. [ضعيف جدا]

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۷/۱۲ رقم ۱۲۳۵۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱۲۳/۶ رقم ۲۰۵۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۷۷/۲، ۱۷۸ ، ۱۸۲) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عطية؛ صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً.

(٢) أخرجه عبد الرزاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٧٤/٢): ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ عبد الوهاب هذا متروك الحديث.

وقال ابن كثير: «عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد والطبري ـ ولم نجده فيه ـ وأبى الشيخ وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٦)، وابن أبي حاتم (١١٦٢/٤ رقم ٢٠ ١١٦٢) من طريق أيوب بن سويد عن عتبة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: عتبة هذا؛ صدوق يخطئ كثيراً.

الثالثة: أيوب بن سويد؛ ضعيف؛ كما في ترجمته في «التهذيب» (١/٢٠٦)، و«الميزان» (١/٢٨٠، ٢٨٨).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب، تصدق وهو راكع<sup>(۱)</sup>.

❖ عن سلمة بن كهيل؛ قال: تصدق عليّ بخاتمه وهو راكع؛
 فنزلت<sup>(۲)</sup>.

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة؛ فنزلت: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ (٣). [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: أتى عبد الله بن سلام ورهط

(۱) أخرجه الطبري (۱۸٦/٦): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا غالب بن عبيد الله قال: سمعت مجاهداً يقول: (فذكره).

وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: غالب هذا؛ لم نعرفه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٦٢/٤ رقم ٢٥٥١) من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وموسى رمي بالتشبيع وهذا الحديث منقبة لعلى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن عساكر.

(٣) أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٢/ ٧٤)، و "تخريج أحاديث الكشاف" (٢/ ٤٠٩) من طريق الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس به.

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»: «وفيه انقطاع؛ فإن الضحاك لم يلق ابن عباس».

وقال ابن كثير: «الضحاك لم يلق ابن عباس»؛ وهو كما قالا؛ فالأثر ضعيف.

معه من أهل الكتاب نبي الله على عند الظهر، فقالوا: يا رسول الله! إن بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد، وإن قومنا لما رأونا قد صدقنا الله ورسوله وتركنا دينهم؛ أظهروا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا؛ فشق ذلك علينا، فبينا هم يشكون ذلك إلى رسول الله على ؛ إذ نزلت هذه الآية على رسول الله على ﴿ إِنَّا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ وَمُومُ وَكُومُنَ فَي اللهُ وَنودي بالصلاة: صلاة الظهر، وخرج رسول الله على فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟»، قال: نعم، قال: «من؟»، قال: ذاك الرجل القائم، قال: «على أي حال أعطاكه؟»، قال: وهو راكع، قال: «وذلك على بن أبي طالب»؛ فكبّر رسول الله على عند ذلك وهو يقول: قال: «وذلك على بن أبي طالب»؛ فكبّر رسول الله على عند ذلك وهو يقول: [موضوع]

♦ عن عمار بن ياسر يقول: وقف على على بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتَمَهُ فأعطاه للسائل، فأتى رسول الله على فأعلمه ذلك؛ فنزلت على النبي على هذه الآية: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ فَاعَلَمه ذلك؛ فنزلت على النبي على هذه الآية: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ عَلَيْكُمُ الله وَلَيْكُمُ الله عَلَيْهُ وَالْمَعُونَ الله الله عَلَيْ مولاه، اللهم والو من والاه، وعاد من عاداه»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۷۶)، و«الدر المنثور» (۳/ ۱۰۵، ۱۰۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۳۳) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عنه به. قلنا: وهذا حديث كذب من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢١٨ رقم ٦٢٣٢) \_ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤١٠، ٤٠٩) \_: ثنا محمد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده؛ قال: سمعت عمار بن ياسر به.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم (١).

♦ عن على بن أبي طالب؛ قال: نزلت هذه الآية على رسسول الله ﷺ: ﴿إِنَّهَ وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ اللهُ عَلَيْهَ، ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم، فصلى؛ فإذا سائل، قال: «يا سائل أعطاك أحد شيئاً؟»، فقال: لا؛ إلا هذا الراكع \_ لعليٍّ \_ أعطاني خاتماً (٢). [لا أصل له]

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند موضوع؛ فيه خالد بن يزيد العمري أبو الوليد المكي؛ قال ابن معين: «كذاب»، وقال أبو حاتم: «كذاب ذاهب الحديث».

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦٠)، و«الميزان» (١/ ٦٤٦)، و«المجروحين» (١/ ٢٨٤)، و«الكامل» (٣/ ٨٨٩).

وفيه \_ أيضاً \_ إسحاق بن عبد الله لم نجد له ترجمة، والحسن بن زيد فيه ضعف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧): «وفيه من لا أعرفهم».

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (٤٦٣/٥٦): «وفي إسناده خالد بن يزيد العمري وهو متروك».

وقد قال الطبراني عقبه: «لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: خالد بن يزيد».

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٧٤): «وليس يصح شيء فيها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها».

وأخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (١/ ٤١٠) من حديث أبي ذر نحوه.

قال الحافظ: «وإسناده ساقط».

ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۷۶) من طريق ميمون بن مهران عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» النوع الخامس والعشرون: معرفة الأفراد من =

• عن على بن أبي طالب؛ قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ في بيته: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ وَكِعُونَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الله ﷺ فدخل المسجد، جاء والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي، فإذا سائل، فقال: «يا سائل! هل أعطاك أحد شيئاً؟»، قال: لا؛ إلا ذاك الراكع؛ يعني: عليّ بن أبي طالب، أعطاني خاتمه (۱).

خ عن عبد الله بن عباس على قال: تصدق على بخاتمه وهو راكع، فقال النبي على للسائل: «من أعطاك هذا الخاتم؟»، قال: ذاك الراكع؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ السَّالَوَةَ وَمُمّ رَكِعُونَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ السَّالَوَةَ وَمُمّ رَكِعُونَ ﴿ (٢).

❖ عن أبي جعفر الباقر؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب، قال:
 علي من الذين آمنوا<sup>(٣)</sup>.

خ عن السدي؛ قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم؛ فقال: ﴿إِنَّهَا وَلِيثُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِمُونَ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِمُونَ ﴿ هُ هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

<sup>=</sup> الحديث (ص١٠٢) من طريق عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبائه عن علي به.

قلنا: وهو سند مركب لا أصل له.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٤) ونسبه للخطيب في «المتفق».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٦) بسند صحيح إليه، لكنه مرسل.
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به.

- ﴿ يَثَانُهُمْ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا دِينَكُمْ مُزُوا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا اللَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُمْ مُزُوا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ .
   الكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاءً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ .
- التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما؛ فأنزل الله فيهما: ﴿يَالَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ التَّمَنُوا لَا نَتَخِذُوا اللهِ فيهما: ﴿يَالَكُمُ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاتُ اللهِ قوله: ﴿وَاللهُ وَيَالَمُ مَنُوا يَكُمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللهُ إِمَا كَانُوا يَكْتُنُونَ ﴾ (١).
- ﴿ وَمُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ مَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ ٱكْفَرَكُمْ فَسِفُونَ ﴿ ﴾.
- ♦ عن عبد الله بن عباس والله عن رسول الله والله الله والله الله والله و

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۰۷/۳) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱/۱۸۷)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ١٨٣) رقم ١١٦٣ رقم ٢٥٥٦﴾ ـ: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٧/٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

مَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً غُلَتَ آيَدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفُ كَيْفُ كَيْفُ وَلَائِيدِ مَنْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَتَنَا يُنفُهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱلْمَفْاَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في فنحاص اليهودي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۰۸/۳) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۸۸/۱، ۱۸۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٦٤ رقم ٢٥٥٩) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد هذا كما تقدم مراراً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲) محمد مولى آل زيد بن ثابت عن (۳/۱۲ معيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني ورجاله ثقات»!! قلنا: وسنده كسابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٤) \_: =

﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ وَاللّهُ يَقْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾.

♦ عن عائشة على قالت: كان رسول الله على يُحرس؛ فنزلت: ﴿ عَن عَائشُهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى فَا بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٍ وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾؛ فالحسرج رسول الله على رأسه من القبة، فقال: «أيها الناس انصرفوا؛ فقد عصمني الله من الناس»(١).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحارث بن عبيد؛ ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وأبو زرعة والذهبي وغيرهم، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ».

انظر: «تاریخ الدوري» (۹۳/۲)، و«ضعفاء النسائي» (رقم ۱۱۹)، و«المجروحین» (۱۱۸)، و «الکامل» (۲۷۲، ۲۰۸)، و «المیزان» (۱/ ۲۳۸، ۴۳۸)، و «التهذیب» (۱/ ۱۲۹).

الثانية: الجريري؟ اختلط، ولم يذكروا الحارث ضمن الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان النبي و المحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة» . ا. ه.

ثني حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال عكرمة.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين عكرمة وابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۰۰۳/۶، ۱۰۰۶ رقم ۷٦۸ ـ تكملة)، والترمذي (٥/ ٢٥١ رقم ٣٠٤٦)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٩٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٧٣ رقم ٢٦١٥)، والقاضي عياض في «الشفا» (ص٣٤٦، ٣٤٧)، والحاكم (٢/ ٣١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٨)، و«الدلائل» (٢/ ١٨٤) جميعهم من طريق الحارث بن عبيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.

<sup>=</sup> وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ «فتح الباري» (٦/ ٨٢): «إسناده حسن، واختلف في وصله وإرساله».

قلنا: والصواب أن الحديث مرسل؛ فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٩)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٩٨) من طريق إسماعيل بن علية ووهيب بن خالد كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط وهو أصح من سابقه.

وقال شيخنا العلّامة الألباني كلله في «الصحيحة» (٥/ ٦٤٥): «فهو صحيح مرسل».

وقال قبل ذلك: «وهذا أصح \_ يعني: المرسل ــ».

فهو ضعيف إذاً، لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «فتح الباري» (٩٨/٦)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٩ ـ موارد)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨٢) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قلنا: وهذا إسناد حسن، وكذا حسنه شيخنا في «الصحيحة».

= قال الحافظ: «وهذا إسناد حسن، فيحتمل \_ إن كان محفوظاً \_ أن يقال: كان مخيراً في اتخاذ الحرس؛ فتركه مرة؛ لقوة يقينه، فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك».

قلنا: وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في «صحيحه» (٢٩١٦ رقم ٢٩١٠، ص٩٧ رقم ٢٩١٣)، ومسلم في «صحيحه» (١٧٨٦/٤) بلفظ: أنه غزا مع رسول الله على فلما قفل رسول الله قفل معه، فأدركهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله في وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله على تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله على يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله وثلاثاً)»، ولم يعاقبه فجلس.

و - أيضاً - من حديث جابر عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١١٧٣/٤ رقم ١٦١٤) من طريق موسى بن عبيدة ثني زيد بن أسلم عن جابر؛ قال: لما غزا رسول الله على بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه؛ فقال الحارث من بني النجار: لأقتلن محمداً، فقال أصحابه: كيف تقتله، قال: أقول له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به، قال: فأتاه، فقال: يا محمد أعطني سيفك أشيمه فأعطاه إياه، فرعدت يده حتى سقط السيف من يده، فقال رسول الله على: "حال الله بينك وبين ما تريد"؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿ يَالَيُهُا الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَأَ الْرَبُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَأَ اللهُ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ .

وسنده ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف.

وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

لكنه حسن في الشواهد.

خ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان العباس عم رسول الله فيمن يحرسه، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ الحرس (١).

• عن عبد الله بن عباس على عن عباس على يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه، فكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَا بَلَّغْتَ رِسَالتَكُم وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾؛ فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه؛ فقال: «يا عم! إن الله \_ عزّ وجل \_ قد عصمني من الجن والإنس (٢).

<sup>=</sup> ومنها مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٩) وسنده صحيح.

ومنها مرسل سعيد بن جبير عنده \_ أيضاً \_ بسند ضعيف.

وانظر: ما كتبه شيخنا الإمام الألباني \_ كَتَلَلُّهُ \_ في «الصحيحة» (رقم ٢٤٨٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/۹/۱)، و«الأوسط» (۲۱/۶ رقم ۳۵۱۰) و ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۸۱/۲) من طريق معلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ المعلى هذا متهم بالكذب؛ كما في «التقريب»، وعطية؛ ضعيف مدلس، وتدليسه من أقبح التدليس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١٧): «رواه الطبراني في «الصغير»، و«الأوسط»؛ وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٠٥ رقم ١١٦٦٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٥)، و«الوسيط» (٢٠٩/٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨١) من طريق الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: النضر هذا؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (٢/ ٣٠٢).

◄ عن أبي ذر؛ قال: كان النبي ﷺ لا ينام إلا ونحن حوله من مخافة الغوائل، حتى نزلت آية العصمة: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).
 ألنَّاسٍ ﴾ (١).

◄ عن عصمة بن مالك الخطمي؛ قال: كنا نحرس رسول الله ﷺ بالليل، حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾؛
 فترك الحرس<sup>(۲)</sup>.

♦ عن جابر؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج بعث معه أبو طالب من يلكؤه، حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾؛ فذهب ليبعث معه؛ فقال: «يا عم! إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث»(٣).

= الثانية: الحماني؛ ضعيف.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وأبي نعيم في «الدلائل» ـ ولم نجده فيه بعد طول بحث ـ وابن عساكر.

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص١٥٥) من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي عن مجاهد عن أبي ذر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه غالب هذا وهو متروك؛ كما في «الميزان» (٣/ ٣٣)، و «اللسان» (٤/٤/٤، ٤١٥).

(۲) أخرجه الطبراني ـ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۸۱) ـ من طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه الفضل بن المختار؛ قال أبو حاتم: «أحاديثه منكرة، يحدث بالبواطيل»، وقال ابن عدي: «أحاديثه منكرة كافة، لا يتابع عليها».

انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٦٩)، و«الكامل» (٦/ ٢٠٤٠)، و«الميزان» (٣/ ٣٥).

(٣) أخرجه ابن مردویه في «تفسیره»؛ كما في «تفسیر القرآن العظیم» (1/1/1) من =

عن مجاهد؛ قال: لما نزلت ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾؛
 قال: «يا رب إنما أنا واحد، كيف أصنع ليجتمع عليّ من الناس؟»؛
 فنزلت: ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالتَمُ ﴾ (١١).

عن الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني»؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُمْ وَٱللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى [ضعيف جداً]

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ فَ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّه تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنفِرِينَ ﴿ فَي على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب (٣).

<sup>=</sup> طريق معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه وفي السند إليه من لم نعرفه، وفي متنه نكارة واضحة.

قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب، وفيه نكارة؛ فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضى أنها مكية».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۹۸/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱۷۳/٤ رقم ۲٦١٣) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة الرجل الذي لم يسم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١١٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٦، ١١٧) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٧٢ رقم ٦٦٠٩)، والواحدي في «الأسباب» (ص١٣٥) من طريق علي بن عابس عن الأعمش وأبي حجاب عن عطية عن أبي سعيد به.

💠 عن عبد الله بن عباس رفي الله على: أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ قال: فقال: «كنت بمنى أيام موسم، واجتمع مشركوا العرب وأفناء الناس في الموسم، فأنزل عليَّ جبريل؛ فقال: ﴿ اللهِ عَلَيَّ جبريل؛ فقال: ﴿ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ: فَقَمْتُ عَنْد العقبة، فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة، أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله، وأنا رسول الله إليكم؛ تفلحوا أو تنجحوا ولكم الجنة، قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلا يرمون عليّ بالتراب والحجارة، ويبصقون في وجهى، ويقولون: كذاب صابئ، فعرض عليّ عارض فقال: يا محمد! إن كنت رسول الله؛ فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك. فقال النبي عَلَيْ : اللهم اهدِ قومي ؛ فإنهم لا يعلمون، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك»، فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه، قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس، ويقولون: فيهم نزلت: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءٌ ﴾ [القصص: ٥٦] هوى النبي ﷺ أبا طالب، وشاء الله عباس بن عبد المطلب(١). [ضعيف]

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: كان النبي ﷺ يحرسه أصحابه حتى

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأن عطية ضعيف مدلس، وتدليسه معروف أنه من شر أنواع التدليس، وهو المسمى بتدليس السكوت، هذا أولاً، وثانياً: علي بن عابس؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٧) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۱۸، ۱۱۸) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۳/۱۰، ۱۶ رقم ۲) \_ بسند ضعيف؛ فيه قابوس بن أبي ظبيان؛ لين الحديث، والأعمش مدلس، وفيه من لم نعرفه.

خ عن ابن جريج؛ قال: كان النبي ﷺ يهاب قريشاً؛ فأنزل الله: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾؛ فاستلقى، ثم قال: «من شاءَ فليخذلني مرتين أو ثلاثاً»(٢).

﴿ وَقُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكَ مُلْغَينَا وَكُفْراً أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ مُلْغَينَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٠) ونسبه لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٩/٦) من طريق سنيد صاحب «التفسير» عن حجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٢٠٠) ـ: =

الشَّرَكُوَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوَّ وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبَهُم وَلَا اللَّهُولِ تَرَى اَعْتُمَا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْتُمَا مُنْ فَي مِنَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاكْثَبْنَ مَع الشَّهِدِينَ ﴿ ﴾.

حَن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعروة بن الزبير؛ قالوا: بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه كتاباً إلى النجاشي، فقدم على النجاشي، فقرأ كتاب رسول الله على، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم، ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل فيهم: ﴿ فَ لَتَجِدَنَّ أَشَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup> ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٦٦١٨/١٦٧٤) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد به معضلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۸ / ۳٤٩ رقم ۱۸٤۹)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۶/ ۱۸۵ رقم ۲۹۷۸)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۱۷)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٦) جميعهم من طريق الزهري عنهم به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

عن عروة بن الزبير؛ قال: في قوله: ﴿ رَكَىٰ آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ النَّجِ ﴾ نزل ذلك في النجاشي (١).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٤٨/١٤، ٣٤٩ رقم ١٨٤٨)، و«المغازي» (١٦٧، ١٦٨ رقم ١٠٩)، والطبري في «جامع البيان» (٧/٥) من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ. هكذا رواه عن هشام بن عروة: عبدة بن سليمان وأبو معاوية مرسلاً.

ورواه عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير به موصولاً.

أخرجه النسائي في «التفسير» (١/ ٤٤٣ رقم ١٦٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٨٥ رقم ١٦٨٠)، والطبراني في «المعجم البيان» (٧/ ٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص ١٠٧ رقم ٢٥٨ ـ قطعة من الجزء ١٣) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ ٣٢٣ رقم ٢٨٤) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «اللدر المنثور» (٣/ ١٢٩) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ ١٢٣ رقم ٢٨٥ رقم ٢٨٥ رقم ٢٨٥ حكشف).

قلنا: ورجاله ثقات رجال «الصحيح»؛ لكن فيه علة؛ قال ابن سعد ـ عن عمر بن علي ـ: «وكان يدلس تدليساً شديداً، يقول: ثنا ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة أو الأعمش أو غيرهما»؛ كما في «التهذيب» (٧/ ٤٨٦).

فعلى رأي ابن سعد لا يقبل حديثه حتى ولو صرح بالتحديث كما في حديثنا، والله أعلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٩) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

\* ملاحظة: في مسند البزار: (ثنا محمد بن عثمان ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أو عمر بن على).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤١٩/٩): «ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان بحر وهو ثقة».

قلنا: وفي «التقريب»: «صدوق يغرب»، ولعل هذا منها، والصواب رواية الجماعة دون شك.

\* عن سعيد بن جبير: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ ؛ قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه ، كانوا سبعين رجلاً اختارهم الخير فالخير ، فدخلوا على رسول الله ﷺ ، فقرأ عليهم : ﴿ يَسَ ۞ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ فبكوا وعرفوا الحق ؛ فأنزل الله فيهم : ﴿ وَالْكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ ﴾ ، وأنزل فيهم : ﴿ وَالْإِن اللهِ عَلَى مَا صَبُولُ ﴾ وأنزل فيهم : ﴿ وَالْإِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

♦ عن سلمان؛ قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة صنعت طعاماً، فجئت به النبي ﷺ فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، قلت: صدقة، فقال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، ثم إني رجعت حتى جمعت طعاماً، فأتيته به، فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، قلت: هدية فضرب بيده فأكل، وقال لأصحابه: «كلوا»، قلت: يا رسول الله! أخبرني عن النصارى؟ قال: «لا خير فيهم ولا فيمن أحبهم»، فقمت وأنا مثقل؛ فأنزل الله عزّ وجلّ نخير فيهم ولا فيمن أحبهم»، فقمت وأنا مثقل؛ فأنزل الله عزّ وجلّ بنا ألتَّ مَن النَّ مَن النَّاسِ عَدَوة لللَّذِينَ ءَامَنُوا الله عَنْ وقال: «يا سلمان! إن محتى بلغ: فقال: «يا سلمان! إن أصحابك هؤلاء الذين ذكر الله» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٨٥ رقم ٢٦٧٩)، والبغوي في «مسند علي بن الجعد» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٧) \_، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٤١٦) من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: قيس الربيع؛ ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٤٩ رقم ٦١٢١) من طريق السري بن =

♦ عن زيد بن صوحان: أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين لزيد بن صوحان، أتياه ليكلم لهما سلمان أن يحدثهما حديثه كيف كان إسلامه، فأقبلا معه حتى لقوا سلمان وهو بالمدائن أميراً عليها، وإذا هو على كرسي قاعد وإذا خوص بين يديه وهو يسفه، قالا: فسلمنا وقعدنا، فقال له زيد: يا أبا عبد الله إن هذين لي صديقان ولهما أخ، وقد أحبا أن يسمعا

قلنا: وسنده صحيح.

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (٢/ ٤٩٩ رقم ٢٥٣٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٦٦ رقم ١١٨٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٦٦ رقم ١٦٣٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١١٦ رقم ٢٤٠٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الإكمال» (٤/ ٥)، و «الدر المنثور» (٣/ ١٣٢)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٩٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٣٠٩، ٣١٠ رقم القرآن» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٢٠٧ رقم ١٧٠ بغية) جميعهم من طريق نصير بن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن حامية بن رئاب قال: سمعت طريق نصير بن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان يقول ـ وقد سئل عن قوله ـ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمٌ قِسِّيسِيكَ وَرُهُبَانًا ﴾؛ قال: الرهبان الذين في الصوامع، قال سلمان: نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمٌ قِسِّيسِيكَ وَرُهُبَانًا ﴾؛ هذا لفظ الطبراني وهو عند غيره بنحوه.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

١ ـ حامية هذا؛ مجهول لم يرو عنه إلا الصلت الدهان، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
 ٢ ـ نصير هذا؛ قال الأزدى: «منكر الحديث».

«الميزان» (٤/ ٢٦٤)، و«اللسان» (٦/ ١٦٦).

والصلت هذا روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان.

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧/٧)، وقال: «فيه الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف».

قلنا: الحماني توبع عند البخاري والبزار فالعلة ممن ذكرنا.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٢) وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن الأنباري في «المصاحف» وابن المنذر.

يحيى عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به.

حديثك كيف كان بدء إسلامك؟ قال: فقال سلمان: كنت يتيماً من رام هرمز، وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني وكان مستغنياً بنفسه وكنت غلاماً قصيراً، وكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظهم، فإذا تفرقوا خرج فيضع بثوبه ثم صعد الجبل، وكان يفعل ذلك غير مرة متنكراً. قال: فقلت له: إنك تفعل كذا وكذا فليم لا تذهب بي معك؟ قال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء، قال: قلت: لا تخف، قال: فإن في هذا الجبل قوماً في برطيلهم لهم عبادة ولهم صلاح، يذكرون الله \_ تعالى \_ ويذكرون الآخرة ويزعمون أنّا عبدة النيران، وعبدة الأوثان وأنا على دينهم، قال: قلت: فاذهب بي معك إليهم، قال: لا قلت القوم؛ فيكون هلاكهم على يدي، قال: قلت: لن يظهر مني ذلك فيقتل القوم؛ فيكون هلاكهم على يدي، قال: قلت: لن يظهر مني ذلك فاستأمرهم فأتاهم، فقال: غلام عندي يتيم فأحب أن يأتيكم ويسمع فاستأمرهم فأتاهم، فقال غلام عندي يتيم فأحب أن يأتيكم ويسمع كلامكم، قالوا: إن كنت تثق به، قال: أرجو أن لا يجيئ منه إلا ما أحب، قالوا: فجئ به، فقال لي: قد استأذنت في أن تجيئ معي فإذا كانت الساعة قالوا: في فيها فأتني، ولا يعلم بك أحد فإن أبي إن علم بهم؛ قتلهم.

قال: فلما كانت الساعة التي يخرج؛ تبعته، فصعدنا الجبل فانتهينا اليهم؛ فإذا هم في برطيلهم، قال: علي وأراه قال: وهم ستة أو سبعة، قال: وكأن الروح قد خرج منهم من العبادة؛ يصومون النهار، ويقومون الليل، ويأكلون عند السحر ما وجدوا، فقعدنا إليهم، فأثنى الدهقان على خيراً. فتكلموا؛ فحمدوا الله، وأثنوا عليه، وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء، حتى خلصوا إلى ذكر عيسى ابن مريم بين ، فقالوا: بعث الله ـ تعالى عيسى بي رسولاً، وسخر له ما كان يفعل؛ من إحياء الموتى، وخلق الطير، وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى، فكفر به قوم وتبعه قوم، وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به خلقه، قال: وقالوا قبل ذلك: يا غلام! إن لك لرباً، وإن لك معاداً، وإن بين يديك جنة وناراً إليها تصيرون، وإن هؤلاء القوم الذين

يعبدون النيران أهل كفر وضلالة، لا يرضى الله ما يصنعون وليسوا على دين.

فلما حضرت الساعة التي ينصرف فيها الغلام؛ انصرف وانصرفت معه، ثم غدونا إليهم، فقالوا مثل ذلك وأحسن ولزمتهم، فقالوا لي: يا سلمان! إنك غلام، وإنك لا تستطيع أن تصنع كما نصنع؛ فصل، ونم، وكل واشرب، قال: فاطلع الملك على صنيع ابنه فركب في الخيل حتى أتاهم في برطيلهم، فقال: يا هؤلاء! قد جاورتموني فأحسنت جواركم ولم تروا مني سوءاً، فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علي؛ قد أجلتكم ثلاثاً، فإن قدرت عليكم بعد ثلاث؛ أحرقت عليكم برطيلكم هذا، فالحقوا ببلادكم؛ فإني أكره أن يكون مني إليكم سوء، قالوا: نعم، ما تعمدنا مساءتك ولا أردنا إلا الخير، فكف ابنه عن إتيانهم، فقلت له: اتق الله؛ فإنك تعرف أن هذا الدين دين الله، وأن أباك ونحن على غير دين؛ إنما هم عبدة النار لا يعبدون الله، فلا تبع آخرتك بدين غيرك.

قال يا سلمان: هو كما تقول، وإنما أتخلف عن القوم بُقياً عليهم، إن تبعت القوم؛ طلبني أبي في الجبل، وقد خرج في إتياني إياهم حتى طردهم، وقد أعرف أن الحق في أيديهم، فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه، فقالوا: يا سلمان! قد كنا نحذر مكان ما رأيت؛ فاتق الله عالى \_ واعلم أن الدين ما أوصيناك به، وأن هؤلاء عبدة النيران لا يعرفون الله \_ تعالى \_ ولا يذكرونه، فلا يخدعنك أحد عن دينك، قلت: ما أنا بمفارقكم، قالوا: أنت لا تقدر أن تكون معنا؛ نحن نصوم النهار، ونقوم الليل، ونأكل عند السحر ما أصبنا، وأنت لا تستطيع ذلك، قال: فقلت: لا أفارقكم، قالوا: أنت أعلم، وقد أعلمناك حالنا، فإذا أتيت؛ فاطلب أحداً يكون معك، واحمل معك شيئاً تأكله؛ لا تستطيع ما نستطيع فاطلب أحداً يكون معك، واحمل معك شيئاً تأكله؛ لا تستطيع ما نستطيع نحن، قال: ففعلت، فلقيت أخي فعرضت عليه، فأبى ثم أتيتهم يمشون وأمشي معهم، فرزق الله السلامة حتى قدمنا الموصل، فأتينا بيعة بالموصل، فلما دخلوا؛ احتفوا بهم، وقالوا: أين كنتم؟ قالوا: كنا في بالموصل، فلما دخلوا؛ احتفوا بهم، وقالوا: أين كنتم؟ قالوا: كنا في

بلاد لا يذكرون الله \_ تعالى \_ فيها، عبدة النيران، وكنا نعبد الله؛ فطردونا، فقدمنا عليكم، فلما كان بعد قالوا: يا سلمان! إن ها هنا قوماً في هذه الجبال هم أهل دين، وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت هاهنا مع هؤلاء؛ فإنهم أهل دين، وسترى منهم ما تحب، قلت: ما أنا بمفارقكم، قال: وأو صوابي أهل البيعة: أقم معنا يا غلام؛ فإنه لا يعجزك شيء يسعنا، قال: قلت: ما أنا بمفارقكم، فخرجوا وأنا معهم، فأصبحنا بين جبال، فإذا صخرة وماء كثير في جرار، وخبز كثير، فقعدنا عند الصخرة، فلما طلعت الشمس خرجوا من بين تلك الجبال، يخرج رجل رجل من مكانه، كأن الأرواح انتزعت منهم، حتى كثروا، فرحبوا بهم وحفوا، مكانه، كأن الأرواح انتزعت منهم، حتى كثروا، فرحبوا بهم وحفوا، وقالوا: أين كنتم؛ لم نركم؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون اسم الله \_ تعالى \_، فطفقوا يثنون علي، وقالوا: صحبنا من تلك البلاد فلم نرَ منه إلا خيراً.

قال سلمان: فوالله؛ إنهم لكذلك؛ إذ طلع عليهم رجل من كهف جبل، قال: فجاء حتى سلم وجلس، فحفوا به وعظموه أصحابي الذين كنت معهم وأحدقوا به، فقال: أين كنتم؟ فأخبروه، فقال: ما هذا الغلام معكم؟ فأثنوا عليّ خيراً، وأخبروه باتباعي إياهم، ولم أرّ مثل إعظامهم إياه، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر من أرسل من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع به، وذكر مولد عيسى ابن مريم عليه وأنه ولد بغير ذكر، فبعثه الله عزّ وجلّ ـ رسولاً، وأحيا على يديه الموتى، وإنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه؛ فيكون طيراً بإذن الله، وأنزل عليه الإنجيل، وعلمه التوراة، وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل؛ فكفر به قوم، وآمن به قوم، وذكر بعض ما لقي عيسى ابن مريم وإنه كان عبد الله أنعم الله عليه، فشكر ذلك له ورضي الله عيسى ابن مريم وإنه كان عبد الله أنعم الله عليه، فشكر ذلك له ورضي الله عنه؛ حتى قبضه الله ـ عزّ وجلّ ـ وهو يعظهم، ويقول: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا تخالفوا؛ فيخالف بكم، ثم قال: جاء به عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا تخالفوا؛ فيخالف بكم، ثم قال: من أراد أن يأخذ من هذا شيئاً؛ فليأخذ، فجعل الرجل يقوم فيأخذ الجرة من

الماء والطعام، فقام أصحابي الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه، وقال لهم: الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقوا، واستوصوا بهذا الغلام خيراً، وقال لي: يا غلام! هذا دين الله الذي تسمعني أقوله وما سواه الكفر، قال: قلت: ما أنا بمفارقك، قال: إنك لا تستطيع أن تكون معي؛ إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد، ولا تقدر على الكينونة معي، قال: وأقبل عليّ أصحابه، فقالوا: يا غلام! إنك لا تستطيع أن تكون معه، قلت: ما أنا بمفارقك، قال له أصحابه: يا فلان! إن هذا غلام ويخاف عليه، فقال لي: أنت أعلم، قلت: فإنى لا أفارقكم، فبكى أصحابي الأولون الذين كنت معهم عند فراقهم إياي، فقال: يا غلام! خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الآخر، وخذ من هذا الماء ما تكتفي به، ففعلت، وتفرقوا، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي يكون فيه، وتبعته حتى دخل الكهف في الجبل، فقال: ضع ما معك، وكُلْ واشرب، وقام يصلي، فقمت معه أصلي، قال: فانقتل إلي، وقال: إنك لا تستطيع هذا، ولكن صل ونم، وكُلْ واشرب، ففعلت، فما رأيته نائماً ولا طاعماً، إلا راكعاً وساجداً إلى الأحد الآخر، فلما أصبحنا؛ قال لي: خذ جرتك هذه وانطلق، فخرجت معه أتبعه حتى انتهينا إلى الصخرة، وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون خروجه، فقعدوا وعاد في حديثه نحو المرة الأولى، فقال: الزموا هذا الدين، ولا تفرقوا، واذكروا الله، واعلموا أن عيسى ابن مريم ـ عليهما الصلاة والسلام \_ كان عبد الله \_ تعالى \_ أنعم الله عليه، ثم ذكرني.

فقالوا له: يا فلان! كيف وجدت هذا الغلام؟ فأثنى علي وقال خيراً، فحمدوا الله ـ تعالى ـ، وإذا خبز كثير وماء كثير فأخذوا، وجعل الرجل يأخذ ما يكتفي به، وفعلت، فتفرقوا في تلك الجبال ورجع إلى كهفه ورجعت معه، فلبثنا ما شاء الله؛ يخرج في كل يوم أحد ويخرجون معه، ويحفون به ويوصيهم بما كان يوصيهم به فخرج في أحد، فلما اجتمعوا؛ حمد الله ـ تعالى ـ ووعظهم، وقال مثل ما كان يقول لهم، ثم قال لهم

آخر: ذلك يا هؤلاء! إنه قد كبر سني، ورق عظمي، وقرب أجلي، وإنه لا عهد لي بهذا البيت منذ كذا وكذا، ولا بد من إتيانه، فاستوصوا بهذا الغلام خيراً؛ فإني رأيته لا بأس به، قال: فجزع القوم، فما رأيت مثل جزعهم، وقالوا: يا فلان! أنت كبير فأنت وحدك ولا نأمن أن يصيبك شيء يساعدك أحوج ما كنا إليك، قال: لا تراجعوني؛ لا بد من اتباعه، ولكن استوصوا بهذا الغلام خيراً وافعلوا وافعلوا، قال: فقلت: ما أنا بمفارقك.

قال: يا سلمان! قد رأيت حالى وما كنت عليه وليس هذا كذلك، أنا أمشي، وأصوم النهار وأقوم الليل، ولا أستطيع أن أحمل معي زاداً ولا غيره، وأنت لا تقدر على هذا، قلت: ما أنا بمفارقك، قال: أنت أعلم، قال: فقالوا: يا فلان! فإنا نخاف على هذا الغلام، قال: فهو أعلم، قد أعلمته الحال وقد رأى ما كان قبل هذا، قلت: لا أفارقك، قال: فبكوا وودعوه، وقال لهم: اتقوا الله وكونوا على ما أوصيتكم به؛ فإن أعش فعلى أرجع إليكم، وإن مت؛ فإن الله حي لا يموت، فسلم عليهم وخرج وخرجت معه، وقال لي: احمل معك من هذا الخبر. شيئاً تأكله، فخرج وخرجت معه يمشى، واتبعته يذكر الله \_ تعالى \_ ولا يلتفت ولا يقف على شيء، حتى إذا أمسينا؛ قال: يا سلمان! صلّ أنت ونم وكل واشرب، ثم قام وهو يصلي حتى انتيهنا إلى بيت المقدس، وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حتى أتينا إلى باب المسجد، وإذا على الباب مقعد، فقال: يا عبد الله! قد ترى حالى فتصدق عليّ بشيء؛ فلم يلتفت إليه، ودخل المسجد ودخلت معه، فجعل يتبع أمكنة من المسجد فصلى فيها، فقال: يا سلمان! إنى لم أنم منذ كذا وكذا ولم أجد طعم النوم، فإن فعلت أن توقظني إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا؛ نمت؛ فإني أحب أن أنام في هذا المسجد؛ وإلا لم أنم، قال: قلت: فإني أفعل، [قال]: فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا؛ فأيقظني إذا غلبتني عيني، فنام، فقلت في نفسي: هذا لم ينم مذ كذا وكذا وقد رأيت بعض ذلك؛ لأدعنه ينام حتى يشتفي من النوم، قال: وكان فيها يمشى وأنا معه يقبل عليّ فيعظني ويخبرني

أن لي رباً وأن بين يدي جنة وناراً وحساباً، ويعلمني ويذكّرني نحو ما يذكر القوم يوم الأحد؛ حتى قال فيما يقول: يا سلمان! إن الله ـ عزّ وجلّ ـ سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد، يخرج بتهامة ـ وكان رجلاً، عجمياً لا يحسن أن يقول: تهامة، ولا: محمد ـ، علامته: أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم، وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب، فأما أنا؛ فإني شيخ كبير، ولا أحسبني أدركه، فإن أدركته أنت؛ فصدقه واتبعه.

قال: قلت: وإن أمرنى بترك دينك وما أنت عليه؟! قال: وإن أمرك؛ فإن الحق فيما يأمر به، ورضى الرحمن فيما قال، فلم يمض إلا يسيراً؟ حتى استيقظ فزعاً يذكر الله \_ تعالى \_، فقال لي: يا سلمان! مضى الفيء من هذا المكان ولم أذكر الله، أين ما كنت جعلت على نفسك؟ قال: أخبرتني إنك لم تنم منذ كذا وكذا وقد رأيت بعض ذلك؛ فأحببت أن تشتفي من النوم، فحمد الله - تعالى - وقام فخرج، وتبعته، فمر بالمقعد، فقال المقعد: يا عبد الله! دخلت فسألتك؛ فلم تعطني، وخرجت فسألتك؛ فلم تعطني، فقام ينظر هل يرى أحداً فلم يره، فدنا منه، فقال له: ناولني يدك، فناوله فقال: بسم الله، فقام كأنه أنشط من عقال صحيحاً لا عيب به، فخلى عن يده، فانطلق ذاهباً فكان لا يلوي على أحد ولا يقوم عليه، فقال لي: المقعد يا غلام! احمل علي ثيابي؛ حتى أنطلق فأسير إلى أهلي، فحملت عليه ثيابه وانطلق لا يلوي علي، فخرجت في أثره أطلبه، فكلما سألت عنه؛ قالوا: أمامك حتى لقيني ركب من كلب فسألتهم، فلما سمعوا الفتى؛ أناخ رجل منهم لي بعيره، فحملني خلفه حتى أتوا بلادهم، فباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار، فجعلتني في حائط بها، وقدم رسول الله عليه، فأخبرت به فأخذت شيئاً من تمر حائطي فجعلته على شيء، ثم أتيته، فوجدت عنده ناساً، وإذا أبو بكر أقرب الناس إليه، فوضعته بين يديه، وقال: «ما هذا»؟ قلت: صدقة، قال للقوم: «كلوا»، ولم يأكل، ثم لبثت ما شاء الله، ثم أخذت مثل ذلك، فجعلت على شيء، ثم أتيته، فوجدت عنده ناساً، وإذا

أبو بكر أقرب القوم منه، فوضعته بين يديه، فقال لي: «ما هذا»؟ قلت: هدية، قال: «بسم الله» وأكل وأكل القوم، قلت في نفسي: هذه من آياته، كان صاحبي رجلاً أعجمياً لم يحسن أن يقول: تهامة، فقال: تهمة، وقال: [اسمه] أحمد، فدرت خلفه ففطن بي، فأرخى ثوبه؛ فإذا الخاتم في ناحية كتفه الأيسر فتبينته، ثم درت حتى جلست بين يديه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: «من أنت؟»، قلت: مملوك، قال: فحدثته حديثي وحديث الرجل الذي كنت معه وما أمرني به، قال: «لمن أنت؟»، قلت: لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها، قال: «يا أبا بكر!»، قال: لبيك، قال: «اشتره»، فاشتراني أبو بكر شيء فأعتقني، فلبثت ما شاء الله أن ألبث، ثم أتيته فسلمت عليه وقعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله! ما تقول في دين النصارى؟ قال: «لا خير فيهم ولا في دينهم»، فدخلني أمر عظيم، فلمت في نفسي: هذا الذي كنت معه ورأيت منه ما رأيته، ثم رأيته أخذ بيد فقلت في نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ على النبي فانض فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ على النبي فانش في مؤلاء ولا قي دينهم»؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ٥٩٩ ـ ٢٠٢) ـ وعنه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۸۲ ـ ۹۲) ـ من طريق علي بن عاصم ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن =

حرب عن زید بن صوحان: أن رجلین (فذكره).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي: «قلت: بل مجمعون على ضعفه».

قلنا: فيه علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر على خطئه.

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٣١٦): «في هذا السياق غرابة كثيرة، وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً...».

قلنا: يشير ابن كثير بذلك إلى حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠) أخرجه الطبري من طريقين عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٥، ٢٥٦ رقم ٣٠٥٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٧٧ رقم ١١٩٨١)، والطبري في «جامع البيان» (٩/٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٨٦/٤ رقم ٢٦٨٧)، وابن عدي في «الكامل» (١٨١٧/٥)، =

عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ وقال: هم رهط من أصحاب النبي على قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسبح في الأرض كما يفعل

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

لكن للحديث شواهد تدل على أن له أصلاً، ومعناه صحيح؛ فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقد قال الترمذي عقب الحديث: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً».

يشير الترمذي إلى أن عثمان بن سعد قد خولف في إسناده.

فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧، ٩) من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة؛ قال: كان أناس من أصحاب النبي على هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء؛ فنزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَتَدِينَ ﴿ هَا لَفُظ يزيد.

قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.

فقد خالف عثمان بن سعد خالداً الحذاء فوصله، والصواب رواية خالد؛ لأنه ثقة من رجال الشيخين بخلاف عثمان.

فتبين أن الصواب في الحديث هو الإرسال، لكن له شواهد تؤكد معناه وتثبت صحته، وانظر الأحاديث والآثار الآتية.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>=</sup> والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٧) من طريق عثمان بن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عثمان هذا وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ رقم ٨٣٨)، و«تهذيب الكمال» (١٩/٢٧٦ ـ ٣٧٦)، و«التقريب» (٩/٢).

\* عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه حرموا عليهم كثيراً من الطيبات والنساء، فهم بعضهم أن يقطع ذكره؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

❖ عن أبي قلابة؛ قال: أراد أناس من أصحاب النبي ﷺ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷): ثني المثنى، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۸۷) رقم ٦٦٨٩): ثنا أبي، كلاهما قال: ثنا عبد الله بن صالح \_ كاتب الليث \_ ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن، وقد أعلّ بعلتين وهما ليستا بشيء:

الأولى: الانقطاع بين علي وابن عباس، وقد تقدم مراراً أن رواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره. الثانية: ضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثقة الحافظ، وقد قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص٤١٤): «ظاهر كلام هؤلاء الأئمة: أن حديثه في الأول كان مستقيماً ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق؛ كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه...».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۵۱۵/٤ رقم ۷۷۱ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (۷/۷)، وأبو داود في «مراسيله» (رقم ۲۰۱) من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الرسناد، أما ما يخشى من أن حصيناً تغيّر حفظه بآخره فالراوي عنه عند أبي داود وسعيد بن منصور هو خالد الطحان وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٩٢/١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧) ـ: أنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٠) لابن المنذر.

وأصل الحديث في «الصحيحين»؛ فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٤/٩) رقم ٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه» (١٠٢٠/٢) من حديث أنس بقصة النفر الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي على وسيأتي لفظه بعد قليل.

وأخرج البخاري (٢٧٦/٨ رقم ٤٦١٥، ١١٦/٩، ١١٧ رقم ٥٠٧١، ٥٠٧٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٢) من حديث ابن مسعود قال: «كنا نغزوا مع النبي ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك».

وأخرج البخاري (١١٧/٩ رقم ٥٠٧٣، ٥٠٧٤)، ومسلم (١٠٢٠، ١٠٢١) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

وفي رواية للدارمي (١٣٢/٢) بسند حسن؛ قال سعد: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء؛ بعث إليه رسول الله على فقال: «أيا عثمان! إني لم أؤمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي»، قال: لا يا رسول الله! قال: «إن من سنتي: أن أصلي وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني، يا عثمان! إن لأهلك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً»، قال سعد: فوالله؛ لقد أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله على إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصى فنتبتل.

❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله ﷺ أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون (١).

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كانوا حرموا الطيب واللحم؛
 فأنزل الله هذا فيهم (٢).

♦عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ

وشاهد آخر: انظره في «الإرواء» (رقم ٢٠٧٥).

(١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/١/ ١٩١، ١٩٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧) \_: نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل؛ رجاله ثقات.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۷): ثنا ابن وكيع ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: المغيرة؛ ثقة متقن؛ إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٧٠).

الثالثة: سفيان بن وكيع شيخ الطبري؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٣١٢): «كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

وله شاهد في «الصحيحين» - أيضاً - عن أنس بن مالك في يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي في يسألون عن عبادة النبي في فلما أخبروا؛ كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن مع النبي في قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله في فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني».

رفضوا النساء واللحم، وأرادوا أن يتخذوا الصوامع، فلما بلغ ذلك رسول الله على على النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع». وأخبرنا أن ثلاثة نفر على عهد رسول الله على اتفقوا، فقال أحدهم: أما أنا؛ فأقوم الليل لا أنام، وقال أحدهم: أما أنا؛ فأصوم النهار؛ فلا أفطر، وقال الآخر: أما أنا؛ فلا آتي النساء، فبعث رسول الله على إليهم؛ فقال: «ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا»، قالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، قال: «لكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني»، وكان في بعض القراءة: «من رغب عن سنتك من أمتك؛ فقد ضل عن سواء السبيل»(١).

خ عن السدي في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (V/V): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>\*</sup> ملاحظة: وقع في مطبوع «جامع البيان» \_ ط دار المعرفة \_ إقحام في سنده؛ فأضيف جامع بن حماد بين بشر ويزيد وما أرى ذلك إلا وهماً، وقد روى الطبرى أحاديث كثيرة جداً بهذا السند وليس فيها جامع.

<sup>(</sup>٢) أي: الشحم.

امرأته عائشة، وكان يقال لها: الحولاء، فقالت لها عائشة ومن عندها من نساء النبي عَيْكُم: ما بالك يا حولاء! متغيرة اللون، لا تمتشطين ولا تطيبين، فقالت: وكيف أتطيب وأمتشط وما وقع عليّ زوجي ولا رفع عنى ثوباً منذ كذا وكذا، فجعلن يضحكن من كلامها، فدخل رسول الله ﷺ وهن يضحكن، فقال: «ما يضحكن»، قالت: يا رسول الله! الحولاء سألتها عن أمرها؛ فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا، فأرسل إليه فدعاه، فقال: «ما بالك يا عثمان؟»، قال: إنى تركته لله؛ لكى أتخلى للعبادة، وقص عليه أمره، وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه، فقال رسول الله عليه: «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك»، فقال: يا رسول الله! إني صائم، قال: «أفطر»؛ فأفطر وأتى أهله، فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيب ، فضحكت عائشة ، فقالت: ما بالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس، فقال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟! ألا إني أنام وأقوم، وأفطر وأصوم، وأنكح النساء؛ فمن رغب عِن سنّتي؛ فليس مني ا؛ فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَنتِ مَا أَخَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَنَدُوٓأً إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُّ اَلْمُعَتَدِينَ ﴿ اللهِ الله [ضعیف جدآ]

عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا عُرَمُواْ طَلِيبَتِ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ عَلَي إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۷، ۸): ثني محمد بن الحسين ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي به.

قلنًا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال، فلم يصح أن السدي روى عن واحد من الصحابة.

الثانية: أسباط بن نصر؛ صدوق، كثير الخطأ، يغرب.

الثالثة: محمد بن الحسين لم نجد له ترجمة.

عن مجاهد؛ قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويُخصوا أنفسهم، ويلبسوا المسوح؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي آلَتُم بِهِ مُؤْمِئُونَ﴾ (٢).
 قوله: ﴿وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي آلَتُم بِهِ مُؤْمِئُونَ﴾

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ
 لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوٓأْ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷) بالسند المسلسل بالعوفيين به. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨/٧) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

معن المغيرة بن عثمان؛ قال: كان عثمان بن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد وعمار أرادوا الاختصاء، وتحريم اللحم، ولبس المسوح في أصحاب لهم، فأتى النبي على عثمان بن مظعون، فسأله عن ذلك؛ فقال: قد كان بعض ذلك، فقال رسول الله على: «أنكح النساء وآكل اللحم، وأصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وألبس الثياب، لم آت بالتبتل ولا بالرهبانية، ولكن جئت بالحنيفية السمحة، ومن رغب عن سنتي؛ فليس مني"، قال ابن جريج: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا عَن سَنتِي؛ فليس مني"، قال ابن جريج: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّهُ لَكُمْ وَلا نَعْتَدِينَ ۚ إِنْ اللَّهُ لَكُمْ وَلا نَعْتَدِينَ ۗ إِنْ اللَّهُ لا عُمْتِدِينَ ۗ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

◊ عن الحسن العرني؛ قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٨٧ رقم ٦٦٩٢) من طريق ابن وهب عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱٤٣) ونسبه لأبي الشيخ.

يحرموا الشهوات؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوٓأً إِنَ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ ﴿ (١) . [ضعيف]

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ الْآَيْمَانُ فَكَارَتُهُ وَلَكِن بُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُمْ الْو كِسُوتُهُمْ اَوْ عَصَوَتُهُمْ اَوْ عَصَوَتُهُمْ اَوْ عَصَوَتُهُمْ اَوْ عَصَوَتُهُمْ اَوْ عَصَوْنَ الْمَلِيكُمْ اَوْ عَصَوَتُهُمْ اَوْ عَلَيْتُهُ وَاللّهَ كَفَنْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْدَى اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱٤۲) ونسبه لابن المنذر والطبري وأبي الشيخ. قلنا: هو عند الطبري في «جامع البيان» (۸/۷) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف أيضاً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

♦ عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾؛ قال: كان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مِنَ فَضَل)، وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال: ليس بأرفعه ولا بأدناه (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۱/ رقم ٦٦٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۷) من طريق العوفي عنه.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢، ١٤٣) ونسبه لابن مردويه، وأعاده في (٣/ ١٤٩، ١٤٩) ونسبه للطبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٢، ٦٨٣ رقم ٢١١٣)، والطبري في «جامع البيان» (7/ 7)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ رقم ٢٧٢٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» ((7/ 7)) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في =

عن سعيد بن جبير؛ قال: كان أهل المدينة يفضلون الحر على العبد، والكبير على الصغير، ويقولون: الصغير على قدره، والكبير على قدره؛ فنزلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطّعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾؛ فأمروا بأوسط من ذلك ليس بأرفعه(١).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص٧٤٩): «هذا إسناد موقوف، صحيح الإسناد».

وصححه شيخنا العلامة الألباني - كلله - في «صحيح سنن ابن ماجه» (رقم ١٧١٧).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٥) بسندين عنه:

الأول: ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب» (٥٠٨/١).

الثانية: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٣) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. فيحتمل أن عبد العزيز توبع من قبل عبد بن حميد، ويحتمل أن عبد بن حميد رواه من طريق غيره، فلو قدرنا أن عبد بن حميد تابع عبد العزيز فيبقى علة الحديث قيس بن الربيع وهو من شيوخ عبد بن حميد وإلا ؛ فله إسناد آخر، والله أعلم.

الثاني: ثنا ابن كميد ثنا حكام بن سلم عن سليمان العبسي عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فابن حميد حافظ ضعيف، بل إنه اتهم، وسليمان هذا لم نجد له ترجمة، ولعله وقع تصحيف في اسمه؛ فإن النسخة التي بين أيدينا \_ طبع دار المعرفة \_ كثيرة التصحيف والتحريف.

وكلا الطريقين لا تقويان بعضهما البعض؛ نظراً للضعف الشديد فيهما.

<sup>= «</sup>الأحاديث المختارة» (۱۷۲/۱۰ رقم ۱۲۹) \_، والضياء \_ من طريق أخرى \_ (۱۲ المخيرة عن المخيرة عن المخيرة عن المخيرة عن المخيرة عن المخيرة عن المخيرة عنه به .

❖ عن أبى هريرة؛ قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله على المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله على عنهما؛ فأنزل الله على نبيه على: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمًّا ﴾ [البقرة: ٢١٩] إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته؟ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُدُ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق؛ ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمَنْتُر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَيْمُ رِجْسُ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠٠ فقال الناس: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً ومن عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّقُوا وَّءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَّمَامَنُوا ثُمَّ ﴾ إلى آخر الآية، فقال النبي ﷺ: «لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم»(١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۵۱): ثنا سريج بن النعمان: ثنا أبو معشر عن  $_{=}$ 

ح عن عبد الله بن عباس والله عبث بعض المخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض، فلما صَحَوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيماً ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿إِنَّمَا ٱلْفَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلَ آنَهُم مُنتَهُونَ ﴿ فَهَال نَعْم مُنتَهُونَ ﴿ فَهَال الله عني رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مُخَاتُ فَعَال الله عَمْوَا إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ مُعَالِكَ الصَّلِحَتِ مُحَاتً فَيَا السَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ مُعَالًا الله عَنْ وَحِل -: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَالًا أَنْ أَلُوا مَا التَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ مُعَالِكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْوَا إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ مُعَالًا الله عَلَيْتُهُ المُعْوا الصَّلِحَتِ ثُمَ ٱتَقُواْ وَالسَلُونَ الله عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>=</sup> أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو وهب مولى أبي هريرة؛ مجهول لا يعرف؛ كما في «تعجيل المنفعة» (ص٢١٥).

الثانية: أبو معشر؛ نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (رقم ٤٧٨): «إسناده ضعيف؛ فإنه من رواية أبي معشر؛ عن أبي وهب، وأبو معشر ضعيف».

ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٨٦). وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٦/ ٢٥٤ رقم ٨٦٠٥):

<sup>&</sup>quot;إسناده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح، ولجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة». وقد قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره» (٢/ ٩٥): "انفرد به أحمد».

<sup>\*</sup> ملاحظة: تصحف اسم شيخ الإمام أحمد في كل من «تعجيل المنفعة»، و«تفسير القرآن العظيم» \_ طبع دار المعرفة \_، و «تخريج أحاديث تفسير الكشاف» للزيلعي من سريج إلى شريح؛ فليحرر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (١/ ٤٤٧)، دقم ١٧١)، والطبري في =

❖ عن سعد بن أبي وقاص: أنه نزلت فيه آيات من القرآن؛ قال: حَلَفَت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زَعَمْت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجَهْد، فقام ابن لها يقال له: عُمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي﴾ [العنكبوت: ٨]،

<sup>«</sup>جامع البيان» (٧/ ٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/٤٤، ٤٥ رقم ١٢٤٥) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٤١/١٠) ٣٤٢ رقم ٣٤٠) ـ، والحاكم (١٤١/٤، ١٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٥، ٢٨٦) من طريقين عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح، فربيعة بن كلثوم وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين، وقال أحمد: صالح. وضعفه النسائي مرة، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، ولخصه الحافظ بقوله: صدوق يهم.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٧٧، ٤٧٨ رقم ٢١٤٥)، و«الثقات» للعجلي (رقم ٤٣٤)، و«التهذيب» (٢١٣٨).

وكلثوم بن جبر؛ وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ».

انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ١٦٤ رقم ٩٢٦)، و«الثقات» للعجلي (رقم ١١٨٤)، و«التهذيب» (٨/ ١٣٦).

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «صحيح على شرط مسلم».

وقد نقل السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٨) تصحيحه عن الحاكم.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨/٧): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٧٩).

وزاد نسبته في «الدر المنثور» لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وفيها: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفَ ۗ ﴾، قال: وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول عَلَيْتُه، فقلت: نفلني هذا السيف؛ فأنا من قد علمت حاله، فقال: «رده من حيث أخذته»، فانطلقت، حتى إذا أردت أن ألقيه في القَبَض لامتني نفسي، فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه، قال: فشد لي صوته: «رده من حيث أخذته»، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [الأنفال: ١]، قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي ﷺ فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبي، قلت: فالنصف؟ قال: فأبي، قلت: فالثلث؟ قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزاً، قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال: فأتيتهم في حش \_ والحش: البستان \_ فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنضار، قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله عليه فأخبرته؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيّ ـ يعنى: نفسه ـ شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا الْمُنْتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصْابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ (١). [صحيح]

عن سالم بن عبد الله؛ قال: إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي وقاص وأصحاباً له شربوا؛ فاقتتلوا، فكسروا أنف سعد؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّما ٱلْمَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

عن عبد الله بن عمر؛ قال: نزل في الخمر ثلاث آيات<sup>(٢)</sup>...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٧، ١٨٧٨ رقم ١٧٤٨) وغيره.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في سورة البقرة عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْخَمْرِ وَ الْمُعْرِبِ ﴾.

[ضعيف]

## ٱلشَّيْطُانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ۞﴾(١).

\* عن ابن بريدة عن أبيه؛ قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلالاً؛ إذ قمت حتى آتي رسول الله على فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوّا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْلَامُ وَقَدْ نزل تحريم الخمر: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوّا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيطِنُ أَن يُوقِعَ بِجَسُّ مِن فَرَدُ اللّهِ وَعَنِ الصّلَوْقِ فَهَلْ أَنهُم الْمَدَوة وَالْبَغْضَاة فِي الْمَلُوّةِ فَهَلْ أَنهُم مَن فِرْكُو اللّهِ وَعَنِ الصّلَوَةِ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ فَهَلْ أَنهُم الْمَدُونَ ﴿ فَهَلَ اللّهُ اللّهُ وَعَنِ الصّلَوْقِ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: ﴿ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾، قال: وبعض القوم شربته في يده، قد شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء، فقال: بالإناء تحت شفته العليا كما فعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم، فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا في التهينا وبنا المناء .

خ عن أبي هريرة؛ قال: قام رسول الله على فقال: «يا أهل المدينة إن الله يعرض عليّ الخمر تعريضاً لا أدري لعله سينزل فيها أمر»، ثم قام فقال: «يا أهل المدينة! إن الله قد أنزل إليّ تحريم الخمر، فمن كتب منكم هذه الآية وعنده منها شيء؛ فلا يشربها»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۳)، والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۲۲۲) من طريق ابن وهب أنبأني عمرو بن الحارث: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد الله حدثه به.

قلنا: وسنده صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٣): ثنا محمد بن خلف ثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة عن سلام \_ مولى حفص \_ عن ابن بريدة عن أبيه. قلنا: سلام \_ هذا \_؛ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١/ ٢٦٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/٤ رقم ٥٥٦٩) من طريق محمد بن عبيد الله بن يزيد عن إسحاق بن الأزرق ثني الجريري عن ثمامة بن حزن عن أبي هريرة به.

قلنا؛ وسنده ضعف، الجريري اختلط وسماع إسحاق منه بعد الاختلاط.

❖ عن عبد الرحمن بن سابط؛ قال: زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية، وقال في الجاهلية: إني لا أشرب شيئاً يذهب عقلي ويُضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد؛ فنزلت هذه الآية في سورة المائدة في الخمر، فمر عليه رجل فقال: حرمت الخمر، وتلا عليه الآية فقال: تبا لها قد كان بصري فيها ثابتاً(١).

 عن سعید بن جبیر؛ قال: لما نزلت فی البقرة: ﴿يَسْكُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيْرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ شربها قوم لقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ، وتركها قوم لقوله: ﴿ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ منهم عثمان بن مظعون، حتى نزلت الآية التي في النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَاةَ وَأَنتُدُ شكرى ١٠ فتركها قوم وشربها قوم، يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل، حتى نزلت الآية التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَنُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾، قال عمر: أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام بعداً لك وسحقاً، فتركها الناس ووقع في صدور أناس من الناس منها، فجعل قوم يمر بالراوية من الخمر فتخرق، فيمر بها أصحابها فيقولون: قد كنا نكرمك عن هذا المصرع، وقالوا: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر، حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول: إن في نفسي شيئاً، فيقول له صاحبه: لعلك تذكر الخمر، فيقول: نعم، فيقول: إن في نفسي مثل ما في نفسك، حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه، فقالوا: كيف نتكلم ورسول الله على شاهد، وخافوا أن ينزل فيهم، فأتوا رسول الله ﷺ وقد أعدوا له حجة، فقالوا: أرأيت حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳۹ /۳۹۳): نا محمد بن عبد الله الأسدي نا عمر بن سعيد عن عبد الرحمن به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

أليسوا في الجنة؟ قال: «بلى»، قالوا: أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر؟ فحرم علينا شيء دخلوا الجنة وهم يشربونه، فقال: «قد سمع الله الخمر، فإن شاء أجابكم»؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوّةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ الْعَدَوةَ وَأَلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ وا حمزة وأصحابه: ﴿لِيسَ عَلَى النَّين دَكروا حمزة وأصحابه: ﴿لِيسَ عَلَى النَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بُحَاجٌ فِيما طَمِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ النَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

عن قتادة: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ قال: الميسر، هو القمار كله ﴿قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ﴾؛ قال: فذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ، ثم أنزل هذه الآية في شأن الخمر وهي أشد منها؛ فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُم شُكْرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] فكان السكر منها حراماً، ثم أنزل الآية التي في المائدة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهَا لَيْنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُم تُقْلِحُونَ ﴿ إِلَّهَ اللَّيْ وَعَنِ الْمَلْمَةِ وَالْمَعْمَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُم الْعَدَوةَ وَالْبَعْمَاةِ فِي الْمُعْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلَ ٱنْهُم مُنتَهُونَ ﴾ فجاء تحريمها في هذه الآية، قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر (٢).

❖ عن عطاء؛ قال: أول ما نزل تحريم الخمر: ﴿ ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْعُلُونَ مَلَ فِيهِمَا إِثْمُ الْكَيْتِ لَعَلَكُمْ الْكَيْتِ لَعَلَكُمْ تَنَفَعُونَ كُونَ وَلَيْعَلُونَ كَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ تَنَفَكُرُونَ وَلَيْعَلُونَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوِ كَانَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ تَنفَكُرُونَ وَلَيْعَالَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَيها، وقال المنافعها التي فيها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا لا وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٩، ١٦٠) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

[ضعیف]

تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُدُ شَكَنرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣](١).

مع محمد بن قيس؛ قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَسَكُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَيِدُ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَيدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْدُهُمَا آكَبُرُ مِن نَقْعِهِما ﴾ فقالوا: هذا شيء قد جاء به رخصة نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، فجعل لا يجوَّد ذلك ولا يدري ما يقرأ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ مَا أَعْبُدُ، فجعل لا يجوَّد ذلك ولا يدري ما يقرأ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ مَا أَنْهُمْ الْمَدُونَ مَا مَنُوا إِنَّا الْمُعْرَى وَالْمَسِرُ وَالْأَشِلُ وَإِنْكُمْ الْمَدُونَ مَا يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: أَنْكُمُ مُنْفُونَ إِنَّنَا اللَّهُ مُنْ مَنْهُونَ فَقَالُوا: وَلَانَعْمَمُ مَنْ يَرُو اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنْهُ مُنْهُونَ ﴾ فقالوا: وقعيفا انتهينا يا رب (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٢): ثنا هناد ثنا يونس بن بكير ثني أبو معشر عن محمد بن قيس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر المدني؛ ضعيف أسن واختلط.

ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ اَلصَكُوْةَ وَأَنتُرَ سُكَرَىٰ حَقَى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [الــــــاء: ١٤]؛ فكان السكر فيها (حراماً) ثم أنزل الله \_ تعالى \_ الآية التي في سورة المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسُ مِن مَعَلِ الشّيطَانِ فَالْمَرْدَةُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُعْصَابُ وَالْمُرْدَةُ وَالْمَعْصَاءَ فِي فَالْمَعْدُوهُ لَعَلَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْمَعْصَاءَ فِي الْمَلْوَةُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ ﴾ إلى قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَهَلَ النّهُ مُنهُونَ ﴾ قال قتادة: فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۵۷۲/۶، ۱۵۷۷ رقم ۸۱۰ ـ تكملة) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٧١) \_ وعنه الترمندي (٥/ ٢٥٥ رقم ٣٠٥٢) \_، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٤)، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٢٢ رقم ١١٧٣٠) \_، وأحمد في «المسند» (رقم ٢٠٨٨، ٢٤٥٢ \_ تحقيق أحمد شاكر)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٣/٤) \_ وعنه البيهقي في «الشعب» (٥/ ١٧ رقم ١٥٦٧) \_ جميعهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن؛ لكن يشهد له ما يأتي؛ فيصح الحديث، ولله الحمد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!! =

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لما نزل تحريم الخمر، قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ:
 ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ قال رسول الله ﷺ:
 «فقيل لي: إنك منهم»(١).

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ«المسند».

والصواب ما ذكرنا، ويشهد له ما يأتي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه، وفاته عزو الحديث لأحمد والترمذي.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٠٢ رقم 7٧٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (7/ 1٢٠٢)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (1/7/) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وهذا سند حسن، وقد تقدم قريباً الكلام على رجاله ورَدِّ من أعلَّه، فراجعه. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر.

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۰/۱۰) والبزار في «البحر الزخار» (۴۵/۲۰) والحاكم (۱۵۳/۶) البحر الزخار» (۴۵/۲۰) والحاكم (۱۵۳/۶) جميعهم من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه سليمان بن قرم؛ سيئ الحفظ، يتشيع؛ كما في «التقريب» (١/ ٣٢٩).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٨): «في «الصحيح» بعضه، ورجاله ثقات». وهو وهم منهم جميعاً ـ رحمهم الله ـ.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٩١٠ رقم ٢٤٥٩) ـ مختصراً ـ بلفظ: «لما نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِنُواْ الطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوّا إِذَا مَا النَّقُواْ وَمَامَنُواْ مُا النَّقُواْ وَآمَنُواْ مُمَّا أَنَّقُواْ وَآمَنُواْ مُمَا اللهِ عَلَيْهِ: «قيل لي: أنت منهم».

◄ عن البراء بن عازب؛ قال: مات ناس من أصحاب النبي ﷺ وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها؛ قال ناس من أصحاب النبي ﷺ فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مُحَالًا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا مُحَالًا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا مُحَالًا الصَّلِحَاتِ مُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا مُحَالًا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مُحَ التَّهِوا وَءَامَنُوا مُحَالًا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مُحَى التَّهُ عَيْده]

♦ عن أنس بن مالك؛ قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله على منادياً ينادي: «ألا إن الخمر قد حرمت»، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قومٌ وهي في بطونهم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَءَامَنُوا ثَمَ ٱلتَّعَوا وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَءَامَنُوا ثَمَ ٱلتَّعَوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَعَامَنُوا ثَمَ التَّعَوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَعَامَنُوا ثَمَ التَّعَوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ ٱلتَّعَوا وَعَامَنُوا ثَمَ التَّعَوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ التَّعَوا وَعَامَنُوا ثَمَ الله عَمِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْكُ المُنْوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ التَّعَوا وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ التَّعَوا وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ التَّعَوا وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ ثُمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَتُهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص۷۱٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۷۲) وعنه الترمذي (٥/ ٢٥٤ رقم ٣٠٥٠) والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥)، والترمذي (٥/ ٢٥٤ ، ٢٥٥ رقم ٣٠٥١)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٢٦٥ ، ٢٦٦ رقم ١٧٤٠، ١٧٢٠)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٤٠ موارد)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٠١ رقم ١٧٧٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٤٠، ١٤١) من طريق إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء به.

قلنا: وهذا سند ظاهره الصحة، لكن قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: أسمعته من البراء؟ قال: لا. ذكره أبو يعلى عقب روايته للحديث.

قلنا: وهذا نص صريح ـ وهو من الأدلة الكثيرة ـ أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، وقد اعترف أنه لم يسمع هذا الحديث من البراء؛ لكن يشهد له حديث ابن عباس وابن مسعود السابقين ويرتقي إلى درجة الصحيح.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٢) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وفي رواية: قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيّ بن كعب من فضيخ زَهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها؛ فهرقتها.

وفي رواية: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن بيضاء.

وفي رواية لمسلم: سمى منهم معاذ بن جبل وأبا أيوب الأنصاري(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۱۲/٥ رقم ٢٤٦٤، ۲۷۸/۸ رقم ٢٦٢٠، ۳۱/۱۰، ۳۷، ۵۸۲، ۵۸۲ ص٦٦، ٦٧ رقم ۵۸۲، ٥٦٠٠)، ومسلم في «صحيحه» (۳/ ۱۵۷۰ ـ ۲۵۷۲) وغيرهما.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٢) ونسبه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وفاته أنه في «الصحيحين»؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٩٨/٢): ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابراً (فذكره).

قال البزار: "وهذا إسناد صحيح".

قال ابن كثير: «وهو كما قال، وفي سياقه غرابة».

وسكت عليه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٧٩) مشيراً إلى تقويته.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وأصله في البخاري (٣١/٦ رقم ٢٨١٥، ٧/رقم ٢٠٤٤، ٢٧٧/٨ رقم ٤٦١٨) بلفظ: صبح أناس غداة أُحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل تحريمها.

\* عن قتادة قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا لَمُمُوّا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ لما أنزل الله ـ تعالى ذكره ـ تحريم الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب؛ قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله ﷺ: أصيب فلان يوم بدر، وفلان يوم أحد وهم يشربونها، فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة؛ فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿ لِيْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَءَامَنُوا مَا الله واحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك (۱).

♦ عن عبد الله بن عباس والله على الله وعمية وعمية النبي وعلى الله على الله على الله على الله على الله على عليه النبي والله على الله على المحسنين (٢) الله على المحسنين المحسن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۵)، والواحدي في «الوسيط» (۲۲۸/۲) من طرق يزيد بن زريع وروح بن عبادة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥) من طريق عطية العوفي عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) ونسبه لابن مردويه وفاته أنه في الطبري؛ فليستدرك عليه.

خ عن مجاهد؛ قال: نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ فيمن قتل ببدر وأحد مع محمد ﷺ (١). [ضعيف]

﴿ وَمُل لَا يَسْمَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن جابر؛ قال: قال النبي ﷺ: "إن الله \_ عزّ وجلّ \_ حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر والطعن في الأنساب، ألا أن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها»، فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله! إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي، فاقتنيت مع بيع الخمر مالاً فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي ﷺ: "إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ تصديقاً لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۷/ ۲۵) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) ونسبه لابن مردويه والدارقطني في «الأفراد».

وتقدم تخريجه عن ابن مسعود بنحوه.

## ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَّرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ (١). [ضعيف]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْنَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْنَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَازُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لِمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَلْهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ لَكُمْ لَلْكُولُولُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لِلللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَهُ لَا لَهُ لَكُمْ لَلْكُولُكُولُولُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ لِلللّهُ عَنْهُ وَلَا لَلْلَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا لَهُ لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

خ عن عبد الله بن عباس على قال: كان قوم يسألون رسول الله على استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل ـ تضل ناقته ـ: أين ناقتي؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ فيهم هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴿ حتى فرغ من الآية كلها (٢). [صحيح]

♦ عن أنس بن مالك؛ قال: بلغ رسول الله على عن أصحابه شيء، فخطب فقال: «عُرضت علي الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً»، قال: فما أتى على أصحاب رسول الله على يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك فلان»؛ فنزلت: ﴿يَكَانُهُم الله عَمْ الله الله عَنْ أَشْيَاه إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾ (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤١) عن الحاكم نا محمد بن القاسم المؤدب قال: ثنا إدريس بن علي الرازي ثنا يحيى بن الضريس ثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ الحاكم ما كان بشيء؛ كما قال الدارقطني، وإدريس بن علي الرازي لم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۲۸۰ رقم ٤٦٢٢) وغيره.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (٤/ ۱۸۳۲ رقم ۲۳۵۹)، والبخاري ـ ببعضه ـ (۸/ ۲۸۰ رقم ۲۸۰).

وأخرجه مسلم (١٨٣٢/٤)، ١٨٣٣ رقم ١٣٦)، والبخاري (١٣/ ٢٦٥ رقم ٧٢٩) من طريق أخرى بلفظ أخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله على خرج حين زاغت الشمس، فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر =

<sup>=</sup> الساعة، وذكر أن قبلها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله! لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا».

قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله وأكثر رسول الله وأكثر رسول الله وأن يقول: «سلوني»، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟! قال: «أبوك حذافة»، فلما أكثر رسول الله ويناً، وبمحمد رسولاً. «سلوني»؛ برك عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً. قال: فسكت رسول الله وين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله والله أولى، والذي نفس محمد بيده! لقد عرضت عليّ الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط، فلم أر كاليوم في الخير والشر».

قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية، فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله! لو ألحقني بعبد أسود للحقته.

وللحديث ألفاظ بنحوها وفيها شيء من اختصار، فأعرضنا عن ذكرها لكن نشير لها إشارة من باب الفائدة.

فانظر: «صحیح البخاري» (۱/۱۸۷، ۱۸۸ رقم ۹۳، ۲۱/۲ رقم ۵۶۰ ص۲۳۲ رقم ۷۷۹، ۱۱/۱۷۲، ۱۷۳ رقم ۲۳۹۲، ص ۲۹۵ رقم ۲۶۲۸، ۱۳ ۶۲ رقم ۷۰۸۹)، ومسلم (۶/۱۸۳۳، ۱۸۳۴).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۹/ ۱۸ رقم ٣٧٠٤ \_ إحسان)، والطبري في =

عن علي بن أبي طالب؛ قال: لما نزلت: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قالوا: يا رسول الله! أفي
 كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله! في كل عام؟ قال: «لا، ولو

«جامع البيان» (٥٣/٧): أما الأول؛ فأخرجه عن شيخه أبي يعلى ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا بشر بن السري ثنا الربيع بن مسلم ثني محمد بن زياد ويوسف بن سعد كلاهما عن أبي هريرة.

وأما الثاني؛ فعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن أبيه نا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة (فذكره) بنحوه مختصراً.

ثم أخرجه الطبري: ثنا ابن حميد ثنا على بن واضح عن الحسين بن واقد به.

وأخرجه ابن مردويه من طريق الحسين بن واقد؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤٢٤/١).

قلنا: وسنده صحيح، وأصله في «صحيح مسلم» (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧) دون التصريح بسبب النزول.

قلنا: وفي سنده إبراهيم الهجري؛ لين الحديث يرفع الموقوفات.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢): «وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف».

وما قبله أصح منه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٦/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه. وفاته أنه في الدارقطني؛ فليستدرك عليه.

قلت: نعم؛ لوجبت»؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (١).

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۱۳/۱)، والترمذي في «جامعه» (۱۸/۲۸ رقم ۱۷۸، م/۲۵۲ رقم ۲۰۳۵)، وأبو علي المره (۲/۹۲۳ رقم ۲۵۲، وأبو علي الطوسي في «مستخرجه على الترمذي» (۲٤/٤، ۲۰ رقم ۷٤۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۱۷/۶ رقم ۲۸۷۰)، والدارقطني (۲/۲۸۰)، والبزار في «البحر الزخار» (۱۲۲، ۱۲۷ رقم ۹۱۳)، والحاكم (۲۹۳، ۲۹۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۱۱، ۱۲۲)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/۳۰) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي البختري عن على به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين أبي البختري وعلي.

قال شعبة: «لم يدرك أبو البختري علياً ولم يره»؛ كما في «المراسيل» (ص٦٤).

وقال على بن المديني: «أبو البختري لم يلق علياً».

وقال البخاري \_ فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» (٢/ ٩٦٤ \_ ترتيب أبي طالب القاضي) \_: «لم يدرك أبو البختري علياً».

ونقل الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢)، والمزي في «تحفة الأشراف» (٣٧٨/٧) عن الترمذي: «غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً».

قلت: والموجود في «مطبوع الترمذي»: «حسن غريب»، فقط.

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/١١): «وعن علي بن أبي طالب مرسل». وقال أبو حاتم؛ كما في «المراسيل» لابنه (ص٦٨): «أبو البختري الطائي لم يدرك علياً»، وقال \_ أيضاً \_: «لم يسمع من علي ولم يدركه»، وكذا قال أبو زرعة.

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «مخول؛ رافضي، وعبد الأعلى هو ابن عامر ضعفه أحمد».

قلنا: مخول توبع من قبل أبي سعيد الأشج والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن حنبل وغيرهم، فلا داعي لإعلال الحديث به. ♦ عن أبي أمامة الباهلي؛ قال: قام رسول الله ﷺ في الناس، فقال: «كتب عليكم الحج»، فقام رجل من الأعراب، فقال: أفي كل عام، قال: فعلا كلام رسول الله ﷺ وأسكت وأغضب واستغضب، فمكث طويلاً ثم تكلم، فقال: «من السائل؟»، فقال الأعرابي: أنا ذا، فقال: «ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول: نعم، ولو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت؛ لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض، وحرمت عليكم منها موضع خف؛ لوقعتم فيه»؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ عند ذلك: ﴿يَكَأَيُّما الَّذِينَ مَامَوا لَا لَكُمْ تَسُؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزَّلُ الْقُرْءَانُ ثَبُد لَكُمْ تَسْؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزَّلُ الْقُرْءَانُ ثَبُد لَكُمْ تَسْؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزِّلُ الْقُرْءَانُ ثَبُد لَكُمْ تَسْعَلُوا عَنْ الشياء إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزِّلُ الْقُرْءَانُ ثَبُد لَكُمْ تَسْؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزِّلُ الْقُرْءَانُ ثَبُد لَكُمْ تَسْؤُكُمٌ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْها حِينَ يُعَزِّلُ الله عَنْها وَلَا تَسْعَلُوا عَنْ الله عَنْها حِينَ يُعَزِّلُ الله عَنْها حَيْها حَيْلًا عَنْها حِينَ يُعَنَّلُوا عَنْ الله عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْ الله عَنْها عَلَاها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها

<sup>=</sup> أما عبد الأعلى؛ فقال أحمد عنه \_ فيما ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦١/ ١٩٥، ١٩٦ رقم ١٠٧٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٥) \_: «ليس به بأس».

ووثقه البخاري \_ فيما نقله عنه الترمذي «العلل» (١/ ١٩٤ \_ ترتيب أبي طالب) \_، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٢/ ٢١٤)، وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٢٥٢ رقم ٣٩٩٩)، وابن حجر في «التقريب» (٢/ ٤٠): «صدوق»، زاد الثاني: «ربما وهم»، وضعفه أبو حاتم والدارقطني.

قلنا: والقول ما قاله الحافظ؛ فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن ما لم يخالف. وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ٤٢٥): «رواه الترمذي من حديث علي بسند ضعيف».

والحديث سكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٨٢)، وأحسن منه قوله في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٠): «وسنده منقطع». وهو الصواب.

قال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه المسند» (٢/ ١٧٥ رقم ٩٠٥): «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، ولضعف! عبد الأعلى بن عامر الثعلبي».

وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٤/ ١٥٠).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

[حسن]

## عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيتٌ ١

\* عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَآهُ إِن بُبَدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ ، وذلك أن رسول الله على أذن في الناس ، فقال: «يا قوم! كتب عليكم الحج» ، فقام رجل من بني أسد ، فقال: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله على غضباً شديداً ، فقال: «والذي نفس محمد بيده لو قلت: نعم؛ لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، وإذا لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ؛ فإذا أمرتكم بشيء ؛ فافعلوا ، وإذا نهيتكم عن شيء ؛ فانتهوا عنه » ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: فافعلوا ، وإذا نهيتكم عن شيء ؛ فانتهوا عنه » ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: شامئوا لا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاهُ إِن بُنَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ : نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ رقم ٧٦٧)، وفي «مسند الشاميين» (٨/ ٨١، ٨١ رقم ٩٥٥) من طريقين عن أبي زيد بن أبي الغمر ثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الدمشقي عن صفوان بن عمرو ثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات غير معاوية هذا؛ فيه كلام، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق له أوهام».

أما أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر؛ فهو ثقة؛ روى عن جماعة من الثقات منهم أبو زرعة \_ وهو لا يروي إلا عن ثقة \_ ووثقه ابن حبان.

انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٧٤)، و«الثقات» (٨/ ٣٨٠)، و«تهذيب التهذيب» (7/ 724)، (7/ 724).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٠٤): «رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن جيد».

وهو كما قال، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٨٢).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢): «في إسناده ضعف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

[ضعيف جدآ]

فنهي الله \_ تعالى \_ عن ذلك(١).

\* عن عبد الله بن عباس على - أيضاً -؛ قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ عَنْهَا لَهُ الناس، فقال: ثَبَدَ لَكُمُّ هُو الناس، فقال: «لا أيها الناس! إن الله قد كتب عليكم الحج؛ فحجوا»، فقالوا: يا رسول الله! أعاماً واحداً أم كل عام؟ فقال: «لا، بل عاماً واحداً، ولو قلت: كل عام؛ لوجبت، ولو وجبت؛ لكفرتم»، قال الله - تعالى -: قلت: كل عام؛ لوجبت، ولو وجبت؛ لكفرتم»، قال الله - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوّلُهُ وَإِن تَسْتَلُواْ ﴾؛ قال: سألوا النبي ﷺ عن أشياء فوعظهم فانتهوا(٢).

♦ عن أبي هريرة وَ الله على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟، قال: وجهه، حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟، قال: «في النار»، فقام آخر فقال: من أبي؟، قال: «أبوك حذافة»، فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد والله نبياً، وبالقرآن إماماً، إنا يا رسول الله حديثوا عهد بجاهلية وشرك، والله يعلم من آباؤنا، وقال: فسكن غضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهِ يَكُوا كُنُّ مَنْ اللهُ عَنْ عَضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهِ يَكُوا كُنُ مَنْ اللهُ عَنْ عَضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهِ يَكُوا كُنْ تَسْتَلُوا عَنْ مِنْ آباؤنا، وقال: فسكن غضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهِ يَكُوا كُنْ تَسْتَلُوا عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَضبه ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَضِه ونزلت اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢) رقم ٦٨٨١) من رواية محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي عنه به.

قلنا: وهذا إسناد واه بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٥٤): ثني المثنى عن عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف من أجل عبد الله هذا كاتب الليث، وليس هذا الحديث من رواية الجهابذة عنه؛ كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ونحوهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

[ضعيف جداً]

أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۗ ﴿ (١).

عن طاوس؛ قال: نزلت: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ . . . ﴾ في رجل، قال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك فلان»(٢).

\* عن عكرمة في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ ٱلشَيَآة إِن لَيْ مَسُوْكُمْ ﴾؛ قال: ذاك يوم قام فيهم النبي عَلَيْهُ، فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به»، قال: فقام رجل فكره المسلمون مقامه يومئذ، فقال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»؛ قال: فنزلت هذه الآية (٣).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵۳/۷): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب». الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف ـ أيضاً ـ.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٨١): «وهذا شاهد جيد».

قلنا: لعل الفريابي؛ كما نسبه له السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٥) أخرجه مباشرة عن قيس؛ فهو من شيوخه، وعندها يحتمل كلام الحافظ، والله أعلم.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٩٦/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٥٢) \_: نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ويشهد له حديث أنس الذي مضى في أول الآبة.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٥٢): ثنا أحمد بن هشام وسفيان بن وكيع ثنا معاذ بن معاذ ثنا ابن عون قال: سألت عكرمة عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ الْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ الْقُرْءَانُ تَبُدُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَالِهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له حديث أنس السابق.

\* عن السدي: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن بُبَدَ لَكُمْ تَسُورُكُمْ ﴾؛ قال: غضب رسول الله على يوماً من الأيام، فقام خطيباً فقال: «سلوني؛ فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به »، فقام إليه رجل من قريش من بني سهم، يقال له: عبد الله بن حذافة، وكان يُطعن فيه، قال: فقال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك فلان»، فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر فقبّل رجله، وقال: يا رسول الله! رضينا بالله رباً، وبك نبياً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، فاعف عنا عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضي؛ فيومئذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر »(١٠). [ضعيف جداً]

❖ عن عبد الله بن مسعود ﷺ عن النبي ﷺ؛ قال: "كتب الله عليكم الحج". فقال رجل: يا رسول الله! كل عام؟ فأعرض عنه، ثم قال: "والذي نفسي بيده لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها، ولو تركتموها؛ لكفرتم"؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ الشَيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمُّ تَسُوُكُمُ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْءَانُ ثُبدً لَكُمُّ مَاللَهُ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْءَانُ ثُبدً لَكُمُّ عَلَا اللهُ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْءَانُ ثُبدً لَكُمُّ عَلَا اللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهًا حَينَ يُنزَّلُ الْقُرْءَانُ ثُبدً لَكُمُّ مَلْ اللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهًا حَينَ يُنزَلُ الْقُرْءَانُ ثُبدً لَكُمُّ عَلَا اللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهً وَاللهُ عَنْهًا حَينَ يُنزَلُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهَ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا مِنْهَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَنْهًا عَنْهَا مِنْهَا لَللهُ عَنْهًا عَنْهَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهًا عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهَا عَلَيْهَ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا مِنْ لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهَ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالَهُ عَلَالَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٦) أخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧) ونسبه لابن مردويه.

حِينَ يُسَنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمٌّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيتُهُ ﴿ (١).

وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ الْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ الْوَصِيةِ الْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا فَأَنْ فَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْاَثِيمِينَ ﴿ ﴾.

مع عن عبد الله بن عباس والله على على الله على الله بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء، فمات السّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً من ذهب، فأحلفهما رسول الله وعدي، فقام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا لَصَاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا لَصَعِح]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٧) ونسبه لابن مردويه.

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأسباب في «فتح الباري» (٨/ ٢٨٢)؛ فانظره غير مأمور؛ فهو مفيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٩/٥)، وفي «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٥ رقم ٢٧٦)، وفي التاريخ الكبير» (١/ ٢١٥ رقم ٢٧٦)؛ قال في الأول: قال لي علي بن عبد الله، وفي الثاني: قال لنا علي بن المديني \_ وذكر الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٤١٠): أن البخاري قال في «التاريخ»: ثنا علي بن المديني \_: ثنا يحيى بن آدم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس.

قلنا: والحديث بهذه الصورة في «الصحيح» على شرطه، وإنما ذكرته بسنده؛ لكي لا يتوهم متوهم أنه معلق، بل هو داخل في شرطه، وقول البخاري: قال لي: صريح بسماعه من ابن المديني؛ ولذلك قال الحافظ في «فتح الباري» =

♦ عن عكرمة وقتادة وابن سيرين \_ دخل حديث بعضهم في بعض \_: ﴿يَكَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمٌ ﴾ الآية، قال: كان عدي وتميم الداري وهما من لخم، نصرانيان يتجران إلى مكة في الجاهلية، فلما هاجر رسول الله ﷺ حوّلا متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجراً، فخرجوا جميعاً حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه، ثم أوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه فأخذا ما أرادا ثم قدما على أهله، فدفعا ما أرادا ففتح أهله متاعه؛ فوجدوا كتابه وعهده، وما خرج به، وفقدوا شيئاً، فسألوهما عنه؛ فقالوا: هذا كتابه وعهده، وما خرج به، وفقدوا شيئاً، فسألوهما عنه؛ فقالوا: هذا

<sup>= (</sup>٥/ ٤١٠): «وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة: من أنه يعبر بقوله: «وقال لي» في الأحاديث التي سمعها».١.ه.

وزكريا بن أبي زائدة مدلس؛ لكنه صرح بالتحديث عند أبي يعلى في «مسنده» (750 - 750) - 750 (ص 18۲ فأسباب النزول» (ص 18۲ - 18۳) - فأمنا شر تدليسه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢١)، وفاته أن يعزوه لـ«صحيح البخاري»؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة»؛ (ص٣٣٨، ٣٣٩) \_ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي وهذا في «تفسيره»؛ كما في «هدي الساري» (ص٢٨٨) \_: ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

قلنا: وهذا كذاب \_ أيضاً \_ قال الحافظ في «العجب» (١/ ٢٢٠) \_ وتقدم ذكر هذا الكلام \_: «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث ورواه عن موسى عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف».ا.ه.

وانظر \_ لزاماً \_: «المجروحين» (٢/ ٢٤٢)، و«الميزان» (٤/ ٢١١) وغيرها.

الذي قبضنا له ودفع إلينا، قال لهما أهله: فباع شيئاً أو ابتاعه؟ قالا: لا، قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئاً؟ قالا: لا، قالوا: فهل تجر تجارة؟ قالا: لا، قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه، فاتهما؛ فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِــيَّةِ ٱلنَّــانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ. ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيٌ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ إِنَّا لِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا، قال: فمكثنا ما شاء الله أن نمكث ثم عثر معهما على إناء من فضة منقوش مموه بذهب، فقال أهله: هذا من متاعه، قالا: نعم، ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا، فكرهنا أن نكذب أنفسنا، فترافعوا إلى رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل الأخررى: ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَسْتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولَيَانِ ﴾؛ فأمر رسول الله على رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا، ويستحقانه، ثم إن تميماً الداري أسلم وبايع النبي على وكان يقول: صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء (١). [ضعيف]

◄ عن تميم الداري في هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۷۰): ثنا القاسم ثنا الحسين ـ وهو سنيد صاحب «التفسير» ـ ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة وابن سيرين وغيره. قال: وثنا الحجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حجر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢١) وزاد نسبته لابن المنذر.

حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾، قال: برئ الناس منها غيري وغير عديّ بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم، يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَ وهو عُظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله عليه المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله على، فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه؛ فحلف؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِدِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُنْ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ شَ فَإِنْ غُثِرَ عَلَىٰ أَنَهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُّ بَعْدَ أَيْنَيِمْ ﴾، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا؛ فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء (١). [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٨، ٢٥٩ رقم ٣٠٥٩)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣/١٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٣٠ رقم ١٩٤١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٥١/٣)، ١٥٢ رقم =

## سورة الأنعام

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِى قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّةً
 لَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن ابن إسحاق؛ قال: دعا رسول الله ﷺ قومه إلى الإسلام وكلمهم، فأبلغ إليهم فيما بلغني، فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب، والنضر بن الحارث بن كلدة، وعبدة بن عبد يغوث، وأبيّ بن خلف بن وهب، والعاص بن وائل بن هشام الذي يقول له: لو جعل معك يا محمد

<sup>=</sup> ۱۲۲۲، ۱۲۲۳)، والنحاس في «ناسخه» (ص۱۲۸) من طريق ابن إسحاق ومحمد بن مروان السدي؛ كلاهما عن الكلبي عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم به.

قلنا: وهذا حديث موضوع كذب مختلق؛ فالكلبي كذاب اعترف على ذلك بنفسه، وكذا شيخه متهم بالكذب، وكذا السدي الصغير \_ محمد بن مروان \_. ولا يقول قائل: تابعه ابن إسحاق؛ لأنا نقول: هو مدلس وقد عنعنه؛ فلعل أخذه عن السدي الصغير ثم دلسه عن شيخه، والله أعلم.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب «التفسير»، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المدنى رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ».

والتحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

ملك يحدث عنك الناس ويرى معك؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالُواْ لَوْكَ مِن قولهم: ﴿وَقَالُواْ لَوَالَهُ مُ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞﴾(١). [ضعيف]

أمية ونوفل بن خويلد، قالوا: يا محمد! لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ ﴾ (٢).

﴿ قُلْ أَيُ مَنَى مَنَى مَنَا اللَّهُ شَهِدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَيَبَيْتُكُمُ وَأُوحِى إِلَى هَلَا ٱلْفُرْءَانُ الْفُرْءَانُ الْفُرْءَانُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَالِهَةً أُخْرَى قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا اللَّهِ مَالِهَةً أُخْرَى قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا اللَّهِ مَالِهَ وَمِلْدٌ وَإِنَّنِ بَرِئَةً مَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

معن عبد الله بن عباس على الله على الله الله الله الله الله الله الله عبره عبد وبحري بن عمير، فقالوا: يا محمد! ما تعلم مع الله إلها غيره، فقال رسول الله على: «لا إله إلا الله، بذلك بُعثت وإلى ذلك أدعو»؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيهم وفي قولهم: ﴿قُلْ أَيُ ثَنَى اَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ الله شَهِدُ بَيْنَ مَنَا اللهُ عَلَا القُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ الله عَلَا اللهُ عَلَا القُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَمِدُ وَانِي بَرِئَ مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٦٥ رقم ٧١٢٠) حدثنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو ثنا سلمة عنه به.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥١) وزاد نسبته لابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٩) هكذا معلقاً عنهما، ولا يخفى عليك ضعفه ووهائه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» =

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُؤُونَ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت في أبي طالب، كان نهى المشركين أن يؤذوا رسول الله رها ويتباعد عما جاء به (١). [حسن لغيره]

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد هذا؛ فلم يرو عنه إلا ابن إسحاق، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وقال ابن حجر: مجهول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

قلت: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٧٢/٨) معضلاً.

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۱۵) \_ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۴۵۰) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۱ (۲۰ ۱۵۶) من طريق محمد بن منده الأصبهاني ثنا بكر بن بكار ثنا حمزة بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حبيب بن أبي ثابت؛ مدلس وقد عنعنه، ورواه عنه الثوري كما سيأتي؛ فقال: عمن سمع ابن عباس.

الثانية: بكر بن بكار؛ ضعيف؛ ضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وابن المجارود، وابن أبي حاتم وغيرهم، راجع: «الميزان» (١/٣٤٣ رقم ١٢٧٤)، و«اللسان» (٤٨/٢) وغيرها.

والصواب: أن حبيب لم يسمعه من سعيد؛ كذا رواه الثقة الثبت الحافظ الثوري؛ فأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ((1.7/7)) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ((1.0/7))، والبيهقي في «دلائل النبوة» ((7.01))، والطبري والبيهقي في «تفسيره» ((7.01))، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ((7.01))، والحاكم ((7.01)) وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» ((7.01)) وهذا في «تفسيره» ((7.01)) عن طرق عن الثوري وهذا في «تفسيره» ((7.01)) عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس به.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٤/١٢ رقم ١٢٨٢) من طريق قيس بن الربيع عن حبيب عن ابن عباس، وهذا كما ترى شبه الموصول، وليس الأمر كذلك؛ =

<sup>= (</sup>۱۰٤/۷) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

- ❖ عن القاسم بن مخيمرة؛ قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى
   عن النبي ﷺ أن يؤذي ولا يصدق به (۱).
- ◄ عن عطاء بن دينار؛ قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس
   عن إيذاء رسول الله ﷺ، وينأى عما جاء به من الهدى (٢٠).
- ◄ عن سعيد بن أبي هلال؛ قال نزلت في عمومة النبي ﷺ،
   وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في
   السر<sup>(۳)</sup>.

أما الحاكم، فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: صحيح!!

وفاتهما ما ذكرنا.

وتوبع الإمام الثوري: تابعه حماد بن شعيب عن حبيب به؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٠/٥ ـ ١٠/٨ ـ تكملة).

قلنا: وحماد ضعیف یستشهد به.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٠) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۰/۷) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، فيرتقي حديث ابن عباس السابق إلى درجة الحسن لغيره بمجموعهما \_ إن شاء الله \_، والله أعلم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٠) وزاد نسبته لابن أبي شيبة ـ ولم نجده فيه بعد طول بحث ـ وابن المنذر وأبي الشيخ.

- (٢) أخرجه الطبري (٧/ ١١٠) بسند صحيح إليه.
  - قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.
- (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٧٧ رقم ٧٢٠٤): ثنا أبي ثنا هشام بن
   خالد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عنه به.

<sup>=</sup> فقيس ضعيف لا يعادل الثوري في الحفظ، والصواب أن حبيباً لم يسمعه، فعلته الانقطاع.

وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ
 بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .

= قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ابن لهيعة؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه.

(۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٦٤) \_ ومن طريقه القاضي عياض في «الشفا» (١/ ١٣٤) \_ والدارقطني في «العلل» (١٤٣/٤، ١٤٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ١٢٨٢ رقم ٧٢٣٤)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥ رقم ٧٤٨) \_ من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث. أما اختلاطه؛ فالراوي عنه هنا الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط.

الثانية: المخالفة؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم عن الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب به مرسلاً، لم يذكر علياً.

أخرجه الترمذي، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ١١٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٦٥) وهو أصح.

وقد خالفهما معاوية \_ وهو صدوق له أوهام \_ فرواه موصولاً مسنداً، وهو وهم، والصواب الإرسال.

قال الترمذي بعد روايته من طريق ابن مهدي مرسلاً: «وهذا أصح».

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٤٣ رقم ٤٧٤) ـ عن حديث ناجية بن كعب ـ: «يرويه الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي ؛ قاله معاوية بن هشام عن الثوري . وغيره يرويه عن الثورى مرسلاً لا يذكر فيه علياً ، وهو المحفوظ» . ا . ه .

لكن رواه الحاكم (٣١٥/٢) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به موصولاً مثل رواية معاوية بن هشام، فلعل الحديث مروي من الوجهين.

عن أبي صالح في قوله: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَك ﴾؛ قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ ذات يوم وهو جالس حزين، فقال له: «ما يحزنك؟»، فقال: «كذبني هؤلاء»، قال: فقال له جبريل: «﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَك ﴾ هم يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون (١٠).

◄ عن أبي ميسرة؛ قال: مر رسول الله ﷺ على أبي جهل، فقال: والله يا محمد ما نكذبك؛ إنك عندنا لمصدق، ولكنا نكذب بالذي جئت به؛ فأنزل الله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٢). [ضعيف]
 ◄ عن أبي صالح؛ قال: كان المشركون إذا رأوا رسول الله ﷺ ممكة؛ قال بعضهم لبعض فيما بينهم: إنه لنبي؛ فنزلت هذه الآية: ﴿قَد بَمْكُمُ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ عَدُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْتِ ٱللّهِ عَدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطّهُ عَلَيْكُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلطّالِمِينَ عِنَاتِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يُعْرَبُونَ ﴿ إِنّهُ لَهُ لَا يُكَذِّبُونَكُ وَلَكُنَّ ٱلطّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَاكُ وَلَاكُونَ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ﴿ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمٌّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ

<sup>=</sup> أما الحاكم؛ فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: فيه ناجية بن كعب ولم يخرجا له شيئاً".

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ١١٥): ثنا هناد وسفيان بن وكيع كلاهما قال: ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح السمان به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٤)، والشوكاني في «فتح القدير» (٢/ ١٦٣) ونسباه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: وأبو إسحاق مدلس مختلط وقد عنعنه، ورواية إسرائيل عنه بعد اختلاطه؛ كما قال الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٤) ونسبه لأبي الشيخ.

وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلا تَطَرُّو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَلُمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْدُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾.

معن عبد الله بن مسعود؛ قال: مر الملأ من قريش على رسول الله على وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد! اطردهم، أرضيت هؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ فلعل إن طردتهم أن نأتيك، قال: فنزلت: ﴿وَلا تَظُرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَهُمْ مَن أَلْطَلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن الْقَالِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف؛ كما في «التقريب»، وكردوس هذا؛ روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان (٥/ ٣٤٣، ٣٤٣)، ووثقه وقال ابن معين: «مشهور»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١٧٠)، ووثقه الهيثمي؛ فرجل هذا حاله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن خاصة أنه من التابعين، والله أعلم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠): «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال «الصحيح»! غير كردوس وهو ثقة».

وصححه الشيخ أحمد شاكر تلله في «تحقيقه للمسند» (٣٦/٦، ٣٧ رقم ٣٩٨٥) وقد وهما في ذلك، والصواب ما قدمنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) وزاد نسبته لابن مردويه وأبي نعيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰/۱)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۷/۷)، والبزار في «مسنده» (۲۸/۳، ٤٩ رقم ۲۲۰۹ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۷/۱۰ رقم ۲۰۰۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۷/۱۰ رقم ۲۲۹۲ رقم ۲۳۲۲)، وأبو الشيخ في «تفسيره» ـ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٦) ـ من طريق أشعث بن سوار عن كردوس الثعلبي عن ابن مسعود به.

♦ عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: فيّ نزلت: ﴿وَلا تَطْرُو ...﴾؛ قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. وفي رواية: كنا مع النبي ﷺ في ستة نفر، فقال المشركون للنبي ﷺ: اطرد هؤلاء؛ لا يجترؤون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ما شاء أن يقع، فحدث نفسه؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم مِا شَاء أَن يقع، فحدث نفسه؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ (١).

عن خباب بن الأرت؛ قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله ﷺ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي ﷺ؛ حقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً، تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك؛ فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا؛ فاقعد معهم إن شئت، قال: «نعم»، قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً، قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل ﷺ فقال: ﴿وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ مَن مَن عَن حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ فَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُودَهُمْ فَتَكُونَ مِن اللهِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُودَ وَلَا قَطْرُد الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فقال: ﴿ وَلا الْقَرع بن حابس وعيينة بن حصن، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٨ رقم ٢٤١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢٢، ٢٧ رقم ٨٢٦٤)، و«التفسير» (١/ ٤٦٩، ٤٧٠ رقم ١٨٣) ووغيرهما كثير. وفي رواية لابن ماجه (٢/ رقم ٤١٢٨)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٥) تسمية الستة وهم: ابن مسعود وسعد وصهيب وعمار والمقداد وبلال، وفي سنده قيس بن الربيع؛ قال الحافظ: «صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به».

وأبو سعيد الأزدي أو أبو سعد الأزدي؛ صدوق ـ إن شاء الله ـ؛ روى عنه جمع ــ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (۱/ ۳۱۸، ۳۱۹ رقم ۷۷۷)، و «مصنفه» (۱۲ / ۷۰۷ رقم ۲۰۸ رقم ۱۲۵۱) ـ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ۷۰ / ۷۰ رقم ۳۲۹۳)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲۸ / ۱۶۲ ، ۱۶۷) ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۳۳۶، ۲۳۰، ۲۳۱) ـ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ـ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۱/ ۳۳۷) ـ وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ۳۳۷)، و «المطالب العالية» (۱/ ۱۸۵ ، ۲۵ رقم ۱۳۷۷) و «المطالب العالية» (۱/ ۱۸۵ ، ۱۹۵ رقم ۱۳۷۷)، والبزار في «البحر الزخار» (۱/ ۲۹۹ ، ۱۷ رقم ۲۱۲۹، ۱۲۰۱، وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۲۸ ، ۱۳۸۷) وابن ماجه في «سننه» (۱/ ۱۳۸۷)، وابن المجر الزخار» (۱/ ۲۹ ، ۱۷ رقم ۱۲۹۷)، وابن الاثار» المراكز المناد» و «الوسيط» أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ۱۲۹۷ رقم ۱۳۷۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۱۸۷ ، ۱۵۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۵۶ ، ۱۵۶)، و «الوسيط» (۱/ ۲۷۷ ، ۱۵۷)، والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» (ص۲۸۶)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۲۵۲ ، ۳۵۲) من طريق حكيم بن يزيد وأسباط بن نصر كلاهما عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب به. قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ ، السدي صدوق يهم؛ كما في «التقريب» قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ ، السدي صدوق يهم؛ كما في «التقريب» قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ ، السدي صدوق يهم؛ كما في «التقريب»

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ اللَّهِ عَنَا عَبِهِ اللَّهِ عَنَا عَبِهِ الله بن عباس اللَّهِ عَنَا فُونَ فَي بلال، وصهيب، وعمار، ومهجع، وعامر بن فهيرة، وخباب، وسالم (١).

وعنه \_ أيضاً \_ ظهيه؛ أنه قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ في بلال، وصهيب، وعمار، وخباب، وسعد بن خولة، ومالك بن خولي وأصحابهم (٢).

= ووثقه ابن حبان (٥٦٨/٥)، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول»، وأما أبو الكنود؛ فهو ثقة روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان (١٤٤/٥) وكذا ابن سعد في «الطبقات» (١٧٧/٦)، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول».

ويشهد له في الجملة ما سبق؛ فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره \_ إن شاء الله \_. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٧٦، ٢٧٧ رقم ١٤٦٢): «هذا إسناد صحيح، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» عن أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر فذكره بإسناده ومتنه. . . وأصله في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٣٩/٢): «وهذا حديث غريب؛ فإن الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بشهر». وصححه شيخنا في «صحيح ابن ماجه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢٦١٤/٥ رقم ٢٢٩٦)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٤/٤٠٥)، و«الإصابة» (٣/٤٦٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

(۲) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۲۸۲ رقم ۱۲۸۵، ۲۸۱۵ رقم ۲۲۱۵) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

❖ عن عمر بن عبد الله بن المهاجر مولى غفرة؛ أنه قال في أسطوان التوبة: كان أكثر نافلة النبي ﷺ إليها، وكان إذا صلى الصبح انصرف إليها وقد سبق إليها الضعفاء، والمساكين، وأهل الضر، وضيفان النبي ﷺ والمؤلفة قلوبهم، ومن لا مبيت له إلا المسجد، قال: وقد تحلقوا حولها

قلنا: وهذا موضوع؛ كما تقدم بيانه مراراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۷) \_: ثنا حجاج بن محمد المصيصى عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» هذا؛ ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهما.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

حلقاً بعضها دون بعض، فينصرف إليهم من مصلاه من الصبح، فيتلو عليهم ما أنزل الله عليه من ليلته، ويحدثهم ويحدثونه، حتى إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرف والغنى فلم يجدوا إليه مخلصاً؛ فتاقت أنفسهم إليه وتاقت نفسه إليهم؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَإَصِّيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً ﴾ إلى منتهى الآيتين، فلما نزل ذلك فيهم؛ قالوا: يا رسول الله! لو طردتهم عنا ونكون نحن جلساءك وإخوانك لا نفارقك؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَلَا تَطُرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ الطّعيفِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ الطّعيفِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن الطّعيفِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَعَلَّهُ وَمَا مِن الطّعيفِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَعَلَّهُ وَمَا مِن الطّعَلِيكِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤) ونسبه للزبير بن بكار في أخبار المدنية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٩٨/٤ رقم ٧٣٣٢): ثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عنه به.

قلنا: هذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

من الكلبي في قوله - تعالى -: ﴿ وَلا تَعْلَرُهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم عِلَا الْعَدَافِةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّللِمِينَ ﴿ فَهَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّللِمِينَ ﴾ قال عيينة بن حصن للنبي على: إن سرّك أن نتبعك؛ فاطرد عنك فلاناً وفلاناً؛ فإنه قد آذاني ريحهم؛ يعني: بلالاً، وسلمانَ، وصهيباً، وناساً من ضعفاء المسلمين؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلَا تَطُرُهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَلَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ فَانْزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلَا تَطُرُهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِن شَيْءِ فَتَطُرُدَهُمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ (٣) وصوفع]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٥) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢ / ٢٠٨/٢) \_ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٤٨٢) \_: نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٠٧/٢/١) عن معمر عن الكلبي.
 قلنا: وهذا كذب؛ فالكلبي كذاب متهم، اعترف بنفسه بالكذب.

﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءً البِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأُنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَكُمْ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ أَلَا إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْه

عن ماهان؛ قال: جاء قوم إلى النبي على قد أصابوا ذنوباً عظاماً، فما أخاله رد عليهم شيئاً، قال: فأنزل: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَاينِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيَكُمٌ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ مُونَا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ وَلَلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ
 أَو يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ
 يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن زيد بن أسلم؛ قال: لما نزلت: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ مَنْكُمْ ﴾؛ قـال عَلَيْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُم ﴾؛ قـال رسول الله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف»، فقالوا: ونحن يا رسول الله؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: «نعم»، فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبداً؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱۳۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٠٠)، ومسدد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٢٥٥ رقم ٣٩٧٣ ـ المسندة)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٧٧ رقم ٧٦٦١ ـ ط الرشد)، وسفيان الثوري في «تفسيره» (ص١٠٠ رقم ٢٦٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان وقبيصة وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن مجمع التميمي قال: سمعت ماهان به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأما البوصيري؛ فقال: «هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

قلنا: وليس كما قال؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وما فيه علَّة سوى الإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٦) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَنَ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ مِنْكَالُمُ مِنْكَالُمُ مِنْكَالُمُ مِنْكَالُمُ مِنْكِيلٍ ﴿ لَا يَكُلِّ نَبَلُم مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ مَسْتَقَرُ وَسَوْفَ مَسْتَقَرُ وَسَوْفَ مَسْتَقَرُ اللَّهِ مَا يَكُلُمُ وَلَكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ ﴾ (١).

 ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَئِهِكَ لَمُثُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

عن علي؛ قال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه خاصة ليس في هذه الأمة (٢).

حن بكر بن سوادة؛ قال: حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلاً، ثم حمل فقتل آخر، ثم حمل فقتل آخر، ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ قالوا: ما ندري حتى نذكر ذلك لرسول الله على فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «نعم»، فضرب فرسه فدخل فيهم، ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ١٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۳۱۶) رقم ۷٤۱۸) من طريق المؤمل بن إسماعيل البصري نا يعقوب بن إسماعيل عن زيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، ومؤمل هذا؛ صدوق سيئ الحفظ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (٣١٦/٢) من طريق أبي حذيفة ثنا الثوري عن زياد بن علاقة عن زياد بن حرملة قال: سمعت علياً (وذكره).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٣٣ رقم ٧٥٤٤)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٠) من طريق قيس بن الربيع عن زياد بن علاقة به.

قلنا: وهو بمجموعهما حسن إلى زياد بن عِلاقة، لكن زياد بن حرمله لم نجد له ترجمة!.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٠٩) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!»، وسكت عنه الذهبي.

حمل على أصحابه فقتل رجلاً، ثم آخر، ثم آخر؛ ثم قُتِل، قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾(١). [ضعيف]

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَيْرِيًّا وَعُلَمْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ كَيْرِيًّا وَعُلَمْتُهُ فَلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن عباس و الله على : قوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِوة إِذْ قَالُواْ مَا آَذِلُ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَى وَ الله عني : من بني إسرائيل ، قالت اليهود : يا محمد! أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال : «نعم» ، قالوا : والله ما أنزل الله من السماء كتاباً ؟ قال : فأنزل الله : قل يا محمد : ﴿ مَنْ آَزِلَ ٱلْكِتَبَ اللّهِ يَهِ عَلَىٰ ثُورًا وَهُدُى لِلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُهُ مَّا لَمْ تَعَلَّوْاً أَنتُمْ وَلَا مَا أَذِلُهُ أَنتُم الله أنزله " . [حسن] وَلا مَا أَذِلُه أَنْ الله أنزله " . [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٣٣ رقم ٧٥٤٥) من طريق عبيد الله بن زحر عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عبيد الله هذا ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٧/ ١٧٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٣٤١ رقم ٧٥٩١) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أُعلّ بالانقطاع بين علي وابن عباس وبضعف عبد الله بن صالح، وليس هذا بشيء؛ كما تقدم بيانه في أكثر من حديث.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٣) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱۷٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٤٢ رقم ٧٥٩٧) من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد؛ كما قال ابن منده. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤/٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٧) من طريق أبي معشر المدنى عن محمد به. =

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في مالك بن الصيف كان من قريظة من أحبار يهود<sup>(۱)</sup>.

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: أمر الله محمداً أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتبهم، فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورسله، فقالوا: ﴿مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَرُ ﴾؛ فأنزل الله ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدَرِهِ عَلَى . . . ﴾، ثم قال: يا محمد! هلم لك إلى الخبير، ثم أنزل: ﴿الرَّحْمَنُ فَسَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] ﴿وَلَا يُنْبِثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] (وكلا صحفة)

= قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، وكان أسن واختلط.

(۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ١٧٦، ۱۷۷) ـ: ثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٧) من طريق أسباط بن نصر عن السدى بنحوه.

قلنا: وهذا \_ أيضاً \_ ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

تَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ مَايَكِيهِ. تَسْتَكُمْبُونَ ١٠٠٠ .

خ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في مسيلمة، ذكر لنا أن نبي الله على قال: «رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سوارين من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إليّ أن أنفخهما؛ فنفختهما، فطارا، فأولتهما في منامي الكذابين اللذين أنا بينهما: كذاب اليمامة: مسيلمة، وكذاب صنعاء: العنسي، وكان يقال له: الأسود (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۷/ ۱۸۱، ۱۸۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في "تفسيره" \_ ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٧/ ١٨١) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣١٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

 عن السدي: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِتَنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكُةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَرَّوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم وكان يكتب للنبي ﷺ، فكان إذا أملى عليه: ﴿سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ كتب هو: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وإذا قال: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ كتب: ﴿سَمِيعًا عَلِيمًا﴾؛ فشك وكفر، وقال: إن كان محمد يوحى إليه؛ فقد أوحي إليّ، وإن كان ينزله؛ فقد أنزلت مثل ما أنزل الله، قال محمد: ﴿ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾؛ فقلت أنا: ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، فلحق بالمشركين، ووشي بعمار وجبير عند ابن الحضرمي ـ أو لبني عبد الدار ـ؛ فأخذوهم، فعُذَّبوا؛ حتى كفروا، وجدع أذن عمار يومئذ، فانطلق عمار إلى النبي عليه فأخبره بما لقى والذي أعطاهم من الكفر، فأبى النبي عليه أن يتولاه؛ فأنزل الله في شأن ابن أبي سرح وعمار وأصحابه من كفر بالله من بعد إيمانه: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ فالذي أكره؛ عمار وأصحابه، والذي شرح بالكفر صدراً؟ ابن أبي سرح<sup>(۱)</sup>. [ضعيف]

عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُهَا ۚ ۞ فَالْعَصِفَتِ عَصَفَا
 [المرسلات: ١، ٢]؛ قال النضر - وهو من بني عبد الدار -: والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً وقولاً كثيراً؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱۸۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٨١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٣٤٦ رقم ٧٦٢٦) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوَ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَْتِ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ فِمَا كُنتُمْ عَنْ ءَاينِهِم تَسَتَكُيرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدَ ٱلْمُونِ فِمَا كُنتُمْ عَنْ ءَاينِهِم تَسَتَكُيرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

خ عن أبي خلف الأعمى؛ قال: كان ابن أبي سرح يكتب للنبي ﷺ الوحي، فأتى أهل مكة فقالوا: يا ابن أبي سرح! كيف كتبت لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: كنت أكتب كيف شئت؛ فأنزل الله: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ النَّهُ عَلَى الله عَلَى الله

عن ابن جريج في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوجِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَيُّ ﴾؛ قال: نزلت في مسيلمة الكذاب ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه، ﴿وَمَن قَالَ سَأْنِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح (٣).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن قَالَ سَأَنِلُ مِثْلَ مَ أَنْلَ اللّٰهُ ﴾ ؛ نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان قد تكلم بالإسلام ، فدعاه رسول الله ﷺ ذات يوم يكتب له شيئاً ، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُلَكَةٍ ﴾ أملاها عليه ، فلما انتهى إلى قوله : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا الْخَرِينَ ﴿ اللمؤمنون : ١٢ \_ ٢٤] ؛

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٨) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٤٦/٤ رقم ٧٦٢٤) من طريق معان بن رفاعة عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣١٧) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله على «هكذا أنزلت على»، فشك عبد الله حينئذ، وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال، وذلك قوله: ﴿سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ الله أَهُ وارتد عن الإسلام (۱).

♦ عن شرحبيل بن سعد؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وارتد عن الإسلام، فلما دخل رسول الله ﷺ مكة؛ أتى به عثمان رسول الله فاستأمن له (٢).

﴿ وَلَقَدُ جِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَثَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآةَ فَلُهُورِكُمٌ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَيْمٌ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزْعُمُونَ ۞﴾.

❖ عن عكرمة؛ قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات والعزى؛ فنزلت هذه الآية. (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٨) معلقاً وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٨) بسند حسن إلى ابن بكير عن ابن إسحاق ثني شرحبيل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: شرحبيل اختلط قبل موته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٨٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

﴿ وَلَا تَسُبُوا اللَّهِ مِنَ مَدُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَنَاكُ زَيَّتُ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَنَاكُ زَيِّتُ اللَّهِ فَيُسَبُّوا اللَّهَ عَمْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانُوا اللَّهُ عَمْلُونَ ﴿ مَا كَانُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عن قتادة؛ قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار؛ فيسب الكفار أسنام الكفار؛ فيسب الكفار الله عدواً بغير علم؛ فأنزل الله عزّ وجل هذا وكل تشبُوا الله عَدَوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسَبُوا الله عَدَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

معن السدي: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّه عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾؛ قال: لما حضر أبا طالب الموت؛ قالت قريش: انطلقوا بنا فلندخل على هذا الرجل، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه؛ فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب: كان يمنعه، فلما مات قتلوه، فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبيّ ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب، قالوا: استأذن على أبي طالب، فأتى أبا طالب، فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم فدخلوا عليه، فقالوا: يا أبا طالب! أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمداً قد آذانا وآذى عليه، فقال له نحوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا، ولندعه وإلهه، فدعاه فجاء النبي ﷺ، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك، قال

<sup>=</sup> الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم بيانه مراراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۱۰/۲/۱)، والطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۰۸) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۲۲/۱۳۲۱) عن معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

رسول الله على: «ما تريدون»؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم، فقال النبي على: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها؛ ملكتم العرب، ودانت لكم بها العجم بالخراج»؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله»، فأبوا واشمأزوا، قال أبو طالب: يا ابن أخي! قل غيرها؛ فإن قومك قد فزعوا منها، قال: «يا عم! ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها؛ إرادة أن يؤيسهم»، فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا؛ أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك؛ فذلك قوله: ﴿فَيَسُبُوا اللّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلّمٍ ﴿()).

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَيْنَ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

♦ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كلم رسول الله على قريش، فقالوا: يا محمد! تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة؛ فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك، فقال النبي على: "أيّ شيء تحبون أن آتيكم به"، قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً، فقال لهم: "فإن فعلت؛ تصدقوني؟"، قالوا: نعم، والله لئن فعلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۰۷، ۲۰۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٦٧ رقم ٧٧٦٢) كلاهما من طريق أسباط بن نصر ثنا السدي

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ ويغرب.

لنتبعنك أجمعين، فقام رسول الله على يدعو، فجاءه جبريل على فقال له: «لك ما شئت: إن شئت أصبح ذهباً، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك؛ لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم»، فقال: «بل يتوب تائبهم»؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلُ فَأَنْهَا الْآينَ عَندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ إِلَى وَنُقَلِّبُ أَفِكَ تَهُمُ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ عَهْدَ أَيْمَنهُمْ لَهِ يُوْمِنُونَ فَي وَنُقَلِّبُ أَفِكَ تَهُمُ وَلَا أَنْهَا الْآينَ مُ اللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ فَي وَنُقَلِّبُ أَفِكَ مَهُمُ وَلَو أَنْنا وَأَنْهَا إِلَيْهُمْ اللّهُ وَلَا أَنْهَا إِلَيْهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلّا أَن وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلّا أَن وَحَشَرًا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلّا أَن وَصَدْرًا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلّا أَن اللّهُ وَلَكِنَ أَحَمُومُ مَنْ مَعْهُونَ فَى حَمْرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلّا أَن

\* عن ابن جريج: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً ﴾ في المستهزئين، هم الذين سألوا رسول الله ﷺ الآية، فنزل فيهم: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَكُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ فِ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ فِ وَمُنْ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَنَكَرَبُهُمْ كُمَا لَمْ يَوْمِنُوا إِلَا أَن يَشَاءُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ الْمُوقَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَا أَن يَشَاءُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْ مَعْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مَعْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمْ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَعُمُ مُنْهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَوْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ اللّهُ وَلَكِنَ آخَتُومُ مُنْهُ وَلَكِنَ آخَتُهُمُ مُنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ آخَمُونُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَتُومُ مُنْهُونُ الْهُمُونُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَوْهُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَوْهُمُ مُنْهُونُ اللّهُ وَلَكِنَ آخَوْهُ وَلَوى اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مُنْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُو

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِهِ مُقْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّ مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضُكُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَفَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِدْتُدَ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ أَضْطُرِدْتُدَ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۱۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱٤٩، ۱۵۰) من طريق أبي معشر المدني عنه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو معشر المدني نجيح؛ ضعيف، أسن واختلط.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «اللر المنثور» (٣٤٠/٣) ونسبه لأبي الشيخ.

بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا خَلَيْهِمَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَهُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَرُ يُتُكُو ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّهُ اللَّهُ مَنْسَرِكُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَنْسَرِكُونَ ﴾ . الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱/۱ رقم ۲۸۱۹)، والترمذي في «سننه» (٥/ ٢٦٣ رقم ٣٠٦٩)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٥٧)، والطبري في «جامع البيان» (٨/١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٦١)، والطبري في «الأحاديث (١١/ ٣٦١، ٣٦٢ رقم ٢٦٢) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٥٥، ٢٥٦ رقم ٢٦٩) \_، والبيهقي (٩/ ٣٤٠)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٦) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ٢٧٠، ٢٧١) من طريق عيران بن عيينة وزياد بن عبد الله البكائي كلاهما قال: ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء كان قد اختلط، ولم يذكروا عمران أو زياداً ممن روى عنه قبل الاختلاط.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس ـ أيضاً ـ، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي على مرسلاً».

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٧٨ رقم ٧٨٣٢): ثنا أبو سعيد =

الأشج ثنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير به مرسلاً. قلنا: وهو مرسل حسن، والموصول أصح لكنه ضعيف.

لكن يشهد له في الجملة الطريق الآتية عن ابن عباس؛ فيرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والصواب: المشركون.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٦/٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (١٠١ رقم ٢٨١٨)، وابن ماجه في «سننه» (٢/ رقم ١٠٥٨ رقم ١٠٥٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٨ رقم ١٠٨٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٣/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٨٠ رقم ١٣٨٠)، والحاكم (١١٣/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤/ ٢٤١) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: هولان ما ذبح الله؛ فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم؛ فكلوه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُمُ لُوسَانً وَلِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِياآ بِهِم لِيُحْدِلُوكُم وَلَا الله الله الله وَلِيَّهُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِياآ بِهِم لِيُحْدِلُوكُم وَلِنَّ السَّمَ الله وَلَا الله الله وَلِيَّهُ وَإِنَّهُ لَوْسَانً وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِياآ بِهِم لِيُحْدِلُوكُم وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِهُ وَلِنَّ الله وَلَا الله وَ

قلنا: سماك؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن، لكن يرتقي بسابقه لدرجة الصحيح لغيره ـ إن شاء الله ـ مع ما سيأتي.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٧٧): «وهذا إسناد صحيح!!

ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود؛ فهذا هو المحفوظ، لأن الآية مكية واليهود يحبون الميتة».

قلنا: وذكر اليهود إما من أوهام ابن السائب؛ فإنه اختلط، وإما من سماك؛ لأنه كان يلقن.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٣٧)، و«الكبرى» (٣/ ٧١ رقم ٤٥٢٦، ٦/ ٣٤ رقم ١١٩٧) \_، والحاكم ٣٤٢ رقم ١١١٧١) \_ ومن طريقه النحاس في «ناسخه» (ص١٣٩) \_، والحاكم (٤/ ٣٣٣)، والطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٣) من طريق الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين، فقالوا: ما بال ما قتل الله لا تأكلونه، وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله؟ فأنزل الله: =

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُنْكُو اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ
 لِيُجَدِيلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ ﴾ .

وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا تأكلونه، وما ذبحتم أكلتموه (فذكره)....

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقال النحاس عقبه: «فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند».

قلنا: وهو كما قال، وهو يشهد لسابقه ويؤكد أن الصواب هو سؤال المشركين لا اليهود.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٨) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، ولم ينسبه للنسائي؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ١٩٢ رقم ١٩٢) من طريق زيد بن المبارك ثنا موسى عن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية في تحريم الميتة؛ قال: أوحت فارس إلى أوليائهم من قريش أن خاصموا محمداً، وكانت أولياءهم في الجاهلية، وقولوا له: إن ما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله \_ قال ابن عباس \_: بشمشير من ذهب؛ فهو حرام؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّ أَوْلِياً بِهِمَ ﴾ قال: الشياطين فارس، وأولياؤهم قريش.

قلنا: وسنده ضعيف؛ موسى هذا صدوق سيئ الحفظ.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٢، ١٣) من طريق موسى به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٤/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨٠ رقم ٧٨٤٨)، وابن المنذر وأبي الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٥) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم؛ فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم؛ فتحرمونه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِنّا لَرَ يُلَّكُم اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّا لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللهُ اللهُ

♦ عن عكرمة: أن المشركين دخلوا على نبي الله ﷺ، قالوا: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلها، قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَدُ يُذَكِّرُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد حسن، وقد أُعِلّ بضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي، فهو من صحيح حديثه، ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال كما تقدم في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/۸) \_: ثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳٤٨/۳) ونسبه لأبي داود في «ناسخه». ثم رأينا الطبري أخرجه في «جامع البيان» (۱۳/۸): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف جداً؛ للكلام المعروف في ابن حميد؛ بل إن بعضهم اتهمه، فإن توبع عليه عند أبي داود في «ناسخه»؛ فيكون مرسلاً حسناً، والله أعلم.

عن قتادة؛ قال: في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنَّامُ لَفِسَقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُسَوِّهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾: جادلهم المشركون في الذبيحة، فقالوا: أما ما قتلتم بأيديكم؛ فتأكلونه، وأما ما قتل الله؛ فلا تأكلونه؛ يعنون: الميتة، فكانت هذه مجادلتهم إياهم (١).

عن النصحاك في قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤/۸): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري - أيضاً - (١٤/٨): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قوله: ﴿وَلَا تَأْكُولُا مِمَّا لَمْ يُلِّكُو السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَوَسَقُ اللّهِ يعني: عدو الله إبليس، أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة، فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم؛ فتأكلون، وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿وَإِنّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَلْمُرَكُونَ ﴾ وإنا والله ما نعلمه أمر الله؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿وَإِنّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَلْمُركُونَ ﴾ وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، أو يسجد لغير الله، أو يسمى الذبائح لغير الله.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ۱۳) من طريق العوفي عن ابن عباس به.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

عن السدي؛ قال: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟!
 فقال الله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ فأكلتم الميتة ﴿إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ ﴾ (٢). [ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعيف جداً، واه بمرة؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو معاذ سليمان بن أرقم؛ متروك.

الثالثة: الانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٣) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبري ـ أيضاً ـ (٨/ ١٤) من طريق جويبر عن الضحاك قال: قال المشركون: ما قتلتم فتأكلونه، وما قتل ربكم لا تأكلونه؟! فنزلت: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مُ اللَّهُ مَا لَدُ مُذَكِّرُ اللَّهُ مَا لَكُ مُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَا إِلَهُ لَا يَحُدُلُوا مُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَا إِلِهُمْ لِيُجَدِلُوا مُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَا إِلِهُمْ لِيُجَدِلُوا مُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَا إِلَهُمْ لَلْهُ اللَّهُ مَلْكُونَ ﴾.

قلنا: وسنده تالف، واه بمرة؛ جويبر؛ ضعيف جداً، وقد اتهمه بعضهم ثم هو معضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٨، ١٥): حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ نا عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٨): ثنا محمد بن الحسن ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

\*عن الشعبي أنه سئل عن قوله: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُتْرِكُونَ﴾؛ فقيل: تزعم الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: كذبوا؛ إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله على في فيقولون: أما ما قتل الله؛ فلا تأكلوا منه؛ يعني: الميتة، وأما ما قتلتم أنتم؛ فتأكلون منه؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَا ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيهِ إلى قوله: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِرَتُدُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلَمْ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ إِلَا مَا أَضْطُرِرَتُدُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمُ إِنَّ كُتِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوا بِهِم اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ وَاللهُ اللهُ المُعتموهم إنكم لمشركون (١٠).

﴿ وَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَن الظُّلُمَن اللَّهُ فِي الظُّلُمَن اللَّهِ الظُّلُمَن اللَّهِ الظُّلُمَن اللَّهِ الظُّلُمَن اللَّهِ الطُّلُمَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي الظُّلُمَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الل

عن عكرمة؛ قال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ﴾: عمار بن ياسر، ﴿كَمَن مَّمَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ﴾: أبو جهل بن هشام (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

الثالثة: لم نجد ترجمة لمحمد هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨٠ رقم ٧٨٥٠): ثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا مالك بن إسماعيل ثنا عيسى بن عبد الرحمٰن عنه به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨١ رقم ٧٨٥٤) من طريقين عن ابن عيينة عن بشر بن تيم عن رجل عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل ضعيف الإسناد.

عن زيدبن أسلم في قوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَنْنَهُ ﴾ الآية. فدعا رسول الله ﷺ فقال: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب». قال: وكانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام، وأعزه، وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموته، قال: ففيهما أنزلت هذه الآية (١). [ضعيف جدا]

عن الضحاك؛ قال في قوله \_ تعالى \_: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْمَا فَأَحْمَيْنَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِى بِو فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّمْلُمُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَنَالِكَ رُيِّنَ الْظُلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيِّنَ الْخُلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيِّنَ الْكَنفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ كَمَن مَّمْلُمُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيِّنَ اللَّكَنفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: عمر بن الخطاب عَظِيه ﴿ كَمَن مَّمْلُمُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيِّنَ اللَّكَنفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾؛ قال: أبو جهل (٢).

♦ عن عكرمة: نزلت في المستهزئين (٣).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٢) زاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ، ولم ينسبه لابن جرير؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨١ رقم ٧٨٥٣). قلنا: سنده واو.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٧) رقم ٧٨٥٧) من طريق أبي سنان عن الضحاك به.

قلنا: ولا يخفى عليك ضعفه؛ لانقطاعه، وفي السند إليه من لم نعرفه. وأخرجه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» عن أبي سنان.

وقال الإمام الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٧٨/٢):

<sup>&</sup>quot;وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان؛ فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها؛ أبو جهل عمر بن هشام لعنه الله، والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر».ا.ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/٨) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: =

﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ مَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَىٰ نُؤْنَى مِشْلَ مَآ أُونِى رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْدَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُمْ سَيُصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ ﴾.

خ عن ابن جريج: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَقَى نُؤْقَى مِشْلَ مَا أُوتِى رَسُلُ اللهِ مَن رُسُلُ اللهِ ﴿ وَذَلَكَ أَنهُم قَالُوا لَمحمد ﷺ حيث دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق \_: لو كان هذا حقاً لكان فينا من هو أحق \_ أن يأتي \_ به من محمد ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَاتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١](١). [ضعيف جداً]

\* عن عكرمة في قوله: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوّا أَوْلَكَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾؛ قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة، كان الرجل يشترط على امرأته أنك تئدين جارية وتستحبين أخرى، فإذا كانت الجارية التي توأد غدا من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تئديها، فترسل إلى نسوتها فيحفرون لها حفرة فيتداولنها بينهن، فإذا بصرن به مقبلاً دسسنها في حفرتها وسوّين عليها التراب (٢). [ضعيف]

\* عن أبي العالية؛ قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة، ثم إنهم

ثنا حجاج عن ابن جریج عن عکرمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٣) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٦) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ.

تباذروا وأسرفوا؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١). [ضعيف] عن ابن جريج؛ قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وجد

نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُشْرِفُوا اللهِ عَلَى المُسْرِفِينَ ﴾ (٢). [ضعيف جداً]

﴿ وَهُلَ لَآ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِمْ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا لَهُ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا لَهُ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا إِنَّ مَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللهِ إِنَّ مَا إِنَّ مَا لَهُ إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنِهُ إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنْ مَا إِنَّ مَا إِنْ إِنْ مَا إِنَّ مَا إِنْ مَا إِنْ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنْ مَا إِنَّ مَا إِنْ مَا إِنَا عَادٍ فَإِنْ مَنْ مَا أَوْ لَا عَادٍ فَإِنْ مَا إِنْ مَا أَنْ مُنْ إِنْ مُعْلَى الْفَرْدُ اللَّهُ عَلَى مَا إِنْ مَا الْمَالِ عَالَهُ عَالِمُ فَإِنْ مَا أَنْ مَا مُورُدُ مُنْ إِنْ مَا إِنْ عَالِمُ إِنْ مَا أَنْ مَا مُعْمَوْرُ مُنْ إِنْ مَا إِنْ مَا أَنْ مِنْ إِنْ مَا أَنْ مَا مُؤْرِدُ مُنْ إِنْ مَا أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِيلِهُ مِنْ إِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا مَا إِنْ مَا أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ إِنْ مَا أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مِنْ إِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مَا أَنْ مِنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ ثُمَ يُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ ثُمّ يُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۱۸۵)، والطبري في «جامع البيان» (۸/ 80)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۳۹۹ رقم ۷۹۲۱) من طريق المعتمر بن سليمان ثنا عاصم الأحول عن أبي العالية.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في "تفسيره" \_ ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٨/ ٤٥) \_: ثنا حجاج عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٣٩٩ رقم ٧٩٦٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: جذّ معاذ بن جبل صلحة، فلم يزل يتصدق من ثمره حتى لم يبق منه شيء؛ فنزلت: ﴿وَلَا تُشَرِفُواً ﴾.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٢) ونسبه لعبد بن حميد.

عن عبد الله بن عباس على قال: وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد على فتفرقوا، فلما بعث محمد أنزل الله: ﴿إِنَّ اللهِ عَلَيْ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَ يُنْتِئُهُم عِا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ ثُمْ يَنْتِئُهُم عِا اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

﴿ وَمَن جَاآة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاآة بِٱلسَّيِّقَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَهُ اللَّهِ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

◄ عن أبي ذر الغفاري ظليه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر؛ فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: ﴿مَن جَانَة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ فاليوم بعشرة أيام (٢). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷۷، ۷۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٣٠ رقم ١٤٣٠) بالسند المسلسل بالعوفيين عن عطية العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً، وقصر السيوطي وعزاه لابن أبي حاتم، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٤٥، ١٤٦)، والترمذي في «سننه» (٣/ ١٣٥ رقم رقم ٧٦٢)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ١٩/٤)، و«الكبرى» (٢/ ١٣٤ رقم ٢٧١٦)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٤٥ رقم ١٧٠٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٣١ رقم ٢١٦٦)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٣١)، والبزار في «البحر الزخار» (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٩٠٤) من طريق عاصم الأحول عن أبي غيمان النهدي عن أبي ذر به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصححه على شرط الشيخين شيخنا الألباني - كلله - في «الإرواء» (١٠٢/٤). قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥ رقم ١١٤١): «يرويه عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر، يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك. وخالفهم شيبان؛ فرواه عن عاصم وأدخل بين أبي عثمان وبين أبي ذر رجلاً لم يسمه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة، وحديث أبى ذر أشبه بالصواب».

♦ عن عبد الله بن عمر؛ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿مَن جَاءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾؛ قال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَغِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿إِنَّ ٱلله لَا الله لشيء: عظيم؛ فهو عظيم (١).

وظيم (١).

عن الربيع بن أنس؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿مَن جَآة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم عَشْرُ أَمْثَالِها وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم عَشْرُ أَمْثَالِها وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم يصومون ثلاثة أيام من الشهر ويؤدون عشر أموالهم، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك صوم رمضان والزكاة (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في نسختنا المطبوعة من الترمذي «حديث حسن صحيح».

ونقل الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٠٥)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٤) عنه؛ أنه قال: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ۸۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۵/ ۱۵۲ رقم ۸۱٦۸) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عطية العوفي؛ صدوق يخطئ كثيراً كان شيعياً مدلساً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨ / ٨) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازى؛ صدوق سيئ الحفظ.

## سورة الأعراف

﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُواً
 إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس والله على المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرُني تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه؛ فلا أحله؛ فنزلت هذه الآية: ﴿خُذُوا وَعِنْكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾(١).

و فَسَأَحُتُمُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

عن أبي بكر الهذلي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ مَيْءٍ ﴾؛ قال إبليس: يا رب، وأنا من الشيء؛ فنزلت: ﴿فَسَأَكُتُبُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ﴾ فنزعها الله من إبليس (٢). [ضعيف جداً]

عن السدي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾؛ قال إبليس: وأنا من الشيء؛ فنسخها الله، فأنزل: ﴿فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣٢٠ رقم ٣٠٢٨)، واستدركه الحاكم (٢/ ٣١٩، ٥) أخرجه مسلم في الشيخين ووافقه الذهبي، وقد وهما في ذلك؛ فهو في مسلم كما ترى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٧٩ رقم ٩٠٥٠): حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي بكر الهذلي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ الهذلي متروك، وفيه إعضال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

[ضعیف]

وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِئَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ﴾(١).

وَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيِّ الْأَثِحَ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَمِنةِ وَالإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللَّهِمُ الْمُنْوَلِقُ اللَّهِ كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللَّذِينَ وَيُعَرِّمُ وَيَضَكُرُوهُ وَيُصَكُرُوهُ وَاتّبَعُواْ النُّورَ الّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم أَوْلَئِهَكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ اللَّهِي .

خ عن قتادة؛ قال: قوله: ﴿عَذَافِي ٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّوْ ﴾؛ فقال إبليس: أنا من ذلك الشيء! فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَأَحُتُهُا لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ ـ معاصي الله ـ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ يَايَئِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فتمنتها للَّهود والنصارى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ شرطاً وثيقاً بيّناً ، فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنِّينَ الْأُمْرَى ﴾؛ فهو نبيكم كان أمياً لا يكتب على الشهود [ضعيف]

\* عن ابن جريج؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾؛ قال إبليس: أنا من كل شيء، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّرَكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِنَ ﴾؛ قال: نزعها الله عن إبليس وعن اليهود، وجعلها لأمة محمد ﴿فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ﴾ من قومك (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٢) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/٥٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٧٩ رقم ٩٠٥١) من طريق الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه. مختصراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ٥٥) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج به.

﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱسْلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ
 فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عمرو بن العاص را قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي (١).
 أبي الصلت الثقفي (١).

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: هو بلعم بن أبر رجل من اليمن (۲).
 اليمن (۲).

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وقال البوصيرى: «ورواته ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.

وصححه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٦/٢)، وقال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ١٥٤): «وروى ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو...».

(۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ٥١٠ رقم ٢١٣)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢١ رقم ٩٠٦٤)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ٢١٦ رقم ١٩٥١) من طريق الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي الضحي عن مسروق عنه به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ۵۰۸، ۵۱۱ رقم ۲۱۲، ۲۱۶)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۸۳٪)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱٦١٦/٥ رقم ۸٥٤٢)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۷۸ رقم ۷۸/۸) من طريق يعقوب ونافع ابني عاصم عن عبد الله بن عمرو به.

♦ عن عبد الملك بن عمير؛ قال: تذاكروا في جامع دمشق هذه الآية: ﴿ فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾، فقال بعضهم: نزلت في بلعم بن باعوراء، وقال بعضهم: نزلت في الراهب، فخرج عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا: فيمن نزلت هذه؟ قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي (١).

♦ عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث: أن موسى لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام؛ أتى قوم بلعم إلى بلعم، فقالوا له: يا بلعم! إن هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل ويسكنها؛ وإنا قومك، وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة؛ فاخرج وادع الله عليهم، فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا: ما لنا من منزل، فلم يزالوا به يرفعونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه؛ فافتتن، فركب حمارةً له متوجّهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسبان، فلما سار عليها غير كثير؛ ربضت به فنزل عنها، فضربها، حتى إذا أذلقها قامت فركبها؛ فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به؛ فضربها، حتى إذا أذلقها؛ أذن الله لها فكلمته حجة عليه، ربضت به؛ فضربها، حتى إذا أذلقها؛ أذن الله لها فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعم! أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردّني عن وجهي فقالت: ويحك يا بلعم! أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردّني عن وجهي فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، قال: فانطلقت به، حتى إذا أشرفت فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، قال: فانطلقت به، حتى إذا أشرفت

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد
 وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۳/۹): ثنا ابن حميد ثنا حكام عن عنبسة عن عبسة عن عبد الملك به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ ابن حميد ضعيف متهم.

على رأس جبل حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل؛ جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بنى إسرائيل، قال: فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟! إنما تدعو لهم وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه، قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة؛ فلم يبق إلا المكر والحيلة؛ فسأمكر لكم وأحتال؛ جملوا النساء، وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنهم إن زنى منهم واحد كفيتموهم، ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر؛ مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور ـ رأس أمته ـ برجل من عظماء بنى إسرائيل، وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه، فقال: إني أظنك ستقول هذه حرام عليك، فقال: أجل؛ هي حرام عليك لا تقربها، قال: فوالله لا أطيعك في هذا، فدخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل، وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى، وكان رجلاً قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحييه، وكان بكر العيزار، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك؛ ورفع الطاعون، فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون ـ فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص \_؛ فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاً، والمقلل يقول: عشرون ألفاً، في ساعة من النهار، فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كل ذبيحة ذبحوها الفشة والذراع واللحى؛ لاعتماده بالحربة على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه، وإسناده إياها إلى لحييه، والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر العيزار؛ ففي بلعم بن باعوراء أنزل الله على محمد على المقيقة وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ الذِي عَالَيْنَكُ مَاكِنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾؛ يعني: بلعم، ﴿فَاتَبْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ قَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾، إلى قوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

❖ عن الزهري؛ قال: قال أمية بن أبي الصلت:

ألا رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٦/۹)، و«تاريخ الأمم والملوك» (١/٤٣٧) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/١٠٠ ـ ٤٠٣) \_: ثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن سالم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سالم ذا؛ متروك.

الثالثة: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الرابعة: ابن حميد؛ متروك متهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٩) ونسبه لابن عساكر.

- ﴿وَأَمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينٌ ﴿ ﴿ ﴾.
- عن السدي: ﴿وَأُمْلِ لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ عَن السدي: ﴿وَأُمْلِ لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ عَن السخها الله؛ فأنزل: عنهم وأخرهم على رسلهم إن مكري شديد، ثم نسخها الله؛ فأنزل: ﴿فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمُ ﴾ [التوبة: ٥] الآية (١٠). [ضعيف]
  - ﴿أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿
- ❖ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان على الصفا، فدعا قريشاً؛ فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً: يا بني فلان، يا بني فلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون؛ بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿أَوَلَمْ يَنُولُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُو إِلَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ الله عَنْ الله
- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرْسَنَةً قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِيهَا لِوَقَابَا إِلَوْ اللَّهُ عُلَى السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَهْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا فُلْ إِلَيْهِ وَلَئِكِنَ آكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَلَئِكِنَ آكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَلَئِكِنَ آكُنُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَلِنَكِنَ آكُنُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَلِيْكِنَ النَّهِ وَلَئِكِنَ آكُنُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْكِنَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُ الللِ
- ◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قال حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله ﷺ: يا محمد! أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول، فإنا نعلم متى هي؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهُمُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٨) ونسبه إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٢٤ رقم ٨٥٩٢) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (رقم ٤٢): «بإسناد صحيح إلى قتادة».

لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَنْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيْ عَنْبًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ اللَّهِ عَلَيْهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

من مخارق بن شهاب؛ قال: كان النبي ﷺ لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنَهَا ﴾ (٢). [ضعيف]

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَنْقَلَت دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ اللَّهَا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ اللَّهَا مَانَيْتَنَا صَلِيحًا لَيْكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ٩/ ٩٤) \_: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد هذا؛ مجهول تفرد عنه ابن إسحاق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤/٩): ثنا سفيان بن وكيع ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مخارق.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ سفيان بن وكيع؛ قال الحافظ: «كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٩): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناده صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

قلنا: وهذا حديث منكر؛ فيه علل:

الأولى: رواية داود بن الحصين عن عكرمة خاصة منكرة.

الثانية: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف، وقد اتهمه بعضهم.

وأخرجه الترمذي في «سننه» (٥/ ٢٦٧ رقم ٣٠٧٧)، وأحمد «مسنده» (١١/٥)، والطبري في «جامع البيان» (٩٩/٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٢١٥ رقم ٦٨٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٠٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٣١ رقم ٨٦٣٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤٥)، وابن بشران في «الأمالي» (ق/ ١٥٨) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بنحوه ليس فيه التصريح بسبب النزول.

قلنا: وهذا سند ضعيف، فيه نكارة؛ وفيه علل:

الأولى: الحسن مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عمر هذا؛ أصله صدوق؛ إلا أن روايته عن قتادة خاصة ضعيفة.

قال ابن عدي: «وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه».

ولخصه الحافظ في «التقريب» (٢/ ٥١) بقوله: «صدوق، وفي حديثه عن قتادة ضعف».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/٩): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الأبرش عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

﴿ خُذِ ٱلْمَقْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾.

خالق عن عبد الله بن الزبير؛ قال: ما أنزلها الله إلا في أخلاق الناس<sup>(۱)</sup>.

\* عن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿خُذِ ٱلْعَقْوَ﴾؛ فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه ويتصدق بالفضل، فنسخها الله بالزكاة: ﴿وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ﴾؛ قال: بالمعروف، ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهْلِينَ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والقتال، أمره الله بالكف ثم ضده الآية قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والقتال، أمره الله بالكف ثم نسخها القتال؛ فأنزل: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً﴾ [الحج: ٣٩] الآية (الحج: ٣٥]

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ
 عَلِيمُ ﴿ ﴾ .

عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: في قوله: ﴿ غُذِ ٱلْعَنُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلِينًا: «فكيف بالخضب

<sup>=</sup> قال شيخنا في «الضعيفة» (رقم ٣٤٧): «ضعيف».

وأعله ابن كثير من ثلاثة أوجه تراها في «تفسيره» (٢/ ٢٨٦).

ومما يدلك على نكارة القصة ما ثبت عن الحسن نفسه أنه فسر الآية بغير ذلك فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم.

ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٨٦)، ثم قال: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٣٠٥ رقم ٤٦٤٣، ٤٦٤٤)، والنسائي في «تفسيره» (۱/ ٥١٢ رقم ٢١٥)، وأبو داود (رقم ٤٧٨٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣١) ونسبه لأبي الشيخ.

يا رب؟»، قال: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّامُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ اللَّ

□ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه إبراهيم الهجري، وهو لين الحديث: رفع موقوفات؛ كما في «التقريب»، وأبو عياض ـ اسمه عمرو بن الأسود ـ؛ ثقة عابد.

لكنه توبع؛ فأخرجه البيهقي في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص١١٤، ١١٥ رقم ٢٧٨) من طريق مؤمل بن إسماعيل نا عبد العزيز بن مسلم القسلمي نا محمد بن زياد عن أبي هريرة به.

قلت: ومؤمل صدوق سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٦)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٠)، والدارقطني (١/ ٣٢٦) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٤)، و«الوسيط» (٢/ ٤٤٠) \_، والبيهقي في «جزء القراءة» (ص١١٥ رقم ٢٧٩) من طريق الأوزاعي نا عبد الله بن عامر ثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلنا: وعبد الله بن عامر هذا؛ ضعيف، وبه أعله الدارقطني عقبه.

فالحديث بمجموعها صحيح \_ إن شاء الله \_، على أن له شواهد كثيرة يصح بها . والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/77) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٦/۹): ثني يونس: نا ابن وهب؛ قال ابن زيد به. قلنا: وهذا معضل مع ضعف عبد الرحمن، بل إنه اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ١٠٥ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٤٧٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١١٥)، و«جزء القراءة خلف الإمام» (ص١١٤ رقم ٢٧٤ ـ ٢٧٧) من طريق إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة به.

عن قتادة؛ قال: كانوا يتكلمون في صلاتهم بحوائجهم أول ما فرضت عليهم؛ فأنزل الله ما تسمعون: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَلَا الله عليهم؛ فأنرَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْمُونَ ﴿ وَإِذَا عَرْبَهُ وَاللَّهُ مَا لَا الله عليه الله وَالله الله عليه الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَلَّا الله وَالله وَ

• عن عبد الله بن عباس على أنه كان يقول - في هذه ﴿وَأَذَكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ -: هذا في المكتوبة، وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك؛ فإنما هي نافلة، إن نبي الله على قرأ في صلاة مكتوبة وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، قال: فنزل القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِى اللهُ وَأَنْ الْقُرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَمُ اللهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّمُ تُرَّمُونَ ﴿ فَهذا في المكتوبة (٢). [حسن]

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۱/۱۹): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويزيد بن زريع روى عن سعيد قبل اختلاطه.

وهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة.

ثم أخرجه (١١/٩) من طريق محمد بن ثور، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٤٧) كلاهما عن معمر عن قتادة؛ قال: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُدْوَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعُلَكُمْ ثُرِّمُونَ ﴾.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وله شاهد من حديث معاوية بن قرة بنحوه:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٨٤/٥ رقم ٩٨١ تكملة) ـ ومن طريقه البيهقي في «جزء القراءة» (ص١١٦ رقم ٢٨٣)، و«السنن الكبرى» (٩/٥٥/١) ـ، وهو مرسل صحيح الإسناد.

ويشهد له في الجملة ما ثبت في «الصحيحين» من حديث زيد أرقم - وتقدم تخريجه في سورة البقرة - قال: كان أحدنا يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۱۱، ۱۱۲)، والبيهقي في «جزء القراءة» =

## ❖ عن عبد الله بن مغفل؛ قال: في الصلاة<sup>(١)</sup>.

= (ص۱۰۹ رقم ۲۵۵) من طریقین عن ابن لهیعة عن عبد الله بن هبیرة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن لذاته، والراوي عن ابن لهيعة عند الطبري ابن المبارك وهو من قدماء أصحابه.

وأخرج الطبري \_ أيضاً \_ (١١١/٩)، والبيهقي (ص١٠٩ رقم ٢٥٤) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ قال: في الصلاة المفروضة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبدالله بن صالح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ٢٥٣)، و«السنن الكبرى» (٢/ ١٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٦/٥ رقم ٨٧٣٣) من طريق مسكين بن بكير الحراني عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: المؤمن في سعة من الاستماع إليه؛ إلا في صلاة مفروضة، أو مكتوبة، أو يوم جمعة، أو يوم فطر، أو يوم أضحى بعد قوله: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُدَوَانُ فَأُسْتَبِعُوا لَهُ وَأُنْصِتُوا لَهُ وَأُنْصِتُوا لَهُ وَأُنْصِتُوا لَهُ وَلَا فَي صلاة مُونِ الله وَي الله وي الله وي

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_؛ مسكين هذا وثقه ابن حبان والبزار، وقال أحمد: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صدوق يغرب»، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ»؛ فرجل هذا حاله حديثه حسن ما لم يخالف \_ والله أعلم \_. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

وأخرجه ابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور»: عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُدْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾؛ قال: نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله على في الصلاة، وفي الخطبة؛ لأنها صلاة، وقال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فلا صلاة له.

(۱) أخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ۲۵۰) من طريق هشام بن زياد بن المقدام عن الحسن عنه به.

قال البيهقي عقبه: «هذا حديث مداره على هشام بن زياد بن المقدام واختلف عليه في إسناده، وليس بالقوي».

قلنا: بل هو متروك الحديث، والحسن مدلس وقد عنعن.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في الصلاة والخطبة يوم الجمعة<sup>(۱)</sup>.

❖ عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال : كان رسول الله ﷺ إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه ، إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قالوا : مثل ما يقول ، حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة ، فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت : ﴿وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعُكُمُ تُرْحَوُنَ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> ثم أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٨/٢)، والبيهقي (رقم ٢٥١، ٢٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٦/٥ رقم ٨٧٣٢) من طريق أبي أسامة وكثير بن هشام كلاهما عن هشام أبي المقدام عن معاوية بن قرة عن عبد الله به.

قلنا: وهذا من وجوه الاختلاف التي ذكرها البيهقي كَثَلَمُ وسببه ضعف هشام هذا.

وخالف أبا المقدام هذا عون بن موسى؛ فرواه عن معاوية بن قرة قال: إن الله عن عالى أَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَ فَي عَزّ وجل الناس كانوا يتكلمون في الصلاة، وأنزلها القصاص في القصص.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٨٢/٥ رقم ٩٧٩ ـ تكلمة)، والبيهقي (٢/ ١٨٥) بسند صحيح عنه. وعون أوثق من أبي المقدام بكثير.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۸، ۲۷۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٦ رقم ۲۷۲۱)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١١، ١١١، ١١١، ١١٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ١٧٩ رقم ٢٧٦)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٥٥)، و«القراءة خلف الإمام» (رقم ٢٤٨، ٢٦٠ ـ ٢٦٨) وغيرهم من طرق عن مجاهد، وهو صحيح بمجموعها عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ١٨١ رقم ٩٧٨) \_ ومن طريقه البيهقي «جزء القراءة» (رقم ٢٥٩) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٧).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

عن إبراهيم؛ قال: كان النبي ﷺ يقرأ ورجل يقرأ؛ فنزلت:
 ﴿وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ ﷺ

خ عن الزهري؛ قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله على كلما قرأ شيئاً قرأه؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ عَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ كُمُ مُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْءَانُ اللّهِ ﴾ (٢).

عن أبي العالية؛ قال: كان النبي ﷺ إذا صلى فقرأ أصحابه؛
 فنزلت: ﴿ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾؛ فسكت القوم وقرأ النبي ﷺ (٣). [ضعيف]

عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سلّم على رسول الله على وهو يصلي، فلم يرد عليه ـ وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاته ويأمر بحاجته ـ فلما فرغ ردّ عليه، وقال: «إن الله يفعل ما يشاء، وإنها نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى اللهُ عَلَمَ اللهُ وَأَنْصِتُوا لَمُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَمُم تُرَجّمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ وَأَنْصِتُوا لَمُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَمُم تُرَجّمُونَ ﴾ (٤) . [حسن]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار هذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١١) من ثلاثة طرق عن أشعث بن سوار عن الزهري به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ضعف أشعث.

(٣) أخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ٢٤٩) من طريق المهاجر عن أبي العالية به. قال البيهقي عقبه: «وهذا منقطع».

يعنى: مرسل؛ فهو ضعيف.

. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٧٨) من طريق أشعث عن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/١٦٤٥ رقم ٨٧٢٩): حدثنا أبي ثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا محمد بن بكر عن عمران أبي العوام عن عاصم بن=

خ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى، حتى نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ (١).

عن الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ عَرْمَونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْمَانُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عن الضحاك؛ قال: كانوا يتكلمون في الصلاة؛ فأنزل الله:
 ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بهدلة عن أبي وائل عنه به.
 قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ٤٥٠ رقم ٤٠٤٤) عن ابن جريج عن عطاء به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ورواية ابن جريج عن عطاء خاصة محمولة على السماع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٤٧/٢) من طريق الكلبي به. قلنا: والكلبي كذاب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٦) ونسبه لعبد بن حميد.

سورة الأنفال ------

## سورة الأنفال

❖ عن عبد الله بن عباس فظیما ؛ قال: نزلت في بدر (۱).

 $^{(1)}$ عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزلت سورة الأنفال بالمدينة  $^{(1)}$ .

❖ عن عبد الله بن الزبير؛ قال: نزلت بالمدينة سورة الأنفال<sup>(٣)</sup>.

﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْخِكُمُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞﴾.

❖ عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه قال: أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا.

قال: مَكَثَتْ ثلاثاً حتى غشي عليها من الجَهْدِ، فقام ابن لها يقال له: عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسِّنًا ﴾ [العنكبوت: ٨] ﴿وَلِن جَلهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي﴾ وفيها: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقمان: ١٥].

قال: وأصاب رسول الله عليه غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٦/٨ رقم ٤٦٤٥ \_ فتح).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) ونسبه للنحاس في «ناسخه» وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

فأتيت به الرسول ﷺ، فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، فقال: «رده من حيث أخذته» فانطلقت، حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه، قال: فشد لي صوته: «رده من حيث أخذته»، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يَسَّلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ ﴾.

قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي ﷺ فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فالثلث، قال: فسكت، فكان ـ بعد ـ الثلث جائزاً.

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً \_ وذلك قبل أن تحرم الخمر \_ قال: فأتيتهم في حشّ \_ والحشّ: البستان \_ فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله على فأخبرته؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيّ \_ يعني: نفسه \_ شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا المُنْتُمُ وَالْمُنْسِلُ وَالْأَنْسَابُ وَالْمُأْتُمُ وَمِنْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ الله الله على المائدة: ٩٠](١).

♦ عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله ﷺ؛ فقال: «اذهب فاطرحه في القبض»، فطرحته قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله ﷺ: (حسن)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٧ رقم ١٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٦٨٩ ـ ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة =

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا؛ فله كذا وكذا» فسارع إليه الشبان، وثبت الشيوخ تحت الرايات، فلما فتح الله لهم، جاء الشباب يطلبون ما

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد الثقفي وسعد؛ فإنه لم يدركه. انظر: «المراسيل» (رقم ٣٢٤).

وقال الشيخ أحمد شاكر كلله في «تحقيقه للمسند» (٧٨/٣ رقم ١٥٥٦): «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه».١.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرج أحمد (١٧٨/١)، وأبو داود (رقم ٢٧٤٠)، والترمذي (رقم ٣٠٧٩)، والنسائي في «جامع البيان» والنسائي في «التفسير» (١١٧/١)، والطبري في «جامع البيان» (١١٧/٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٤٩/٥٥) وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ٨٤٨ رقم ٧٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣١٢)، والحاكم (٢/ ١٣٢)، والبيهقي في «سننه» (٢٩١٦) جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن سعد؛ قال: قلت يا رسول الله! قد شفاني الله من المشركين؛ فهب لي هذا السيف، قال: «إن هذا السيف ليس لك ولا لي، ضعه»، قال: فوضعته، ثم رجعت؛ قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي، قال: إذ رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت: قد أنزل في شيء، قال: «كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك» قال: وأنزلت هذه الآية: ﴿ يَمْتَالُونَكُ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ فِلَهِ وَٱلرَسُولُ ﴾.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١٢/١٢ رقم ١٤٠٣١)، وأحمد (١/ ١٨٠) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٥) \_، والطبري في «جامع البيان» (١١٧/٩)، والبزار في «البحر الزخار» (٤/ ٧٢، ٧٣ رقم ١٢٣٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٣٨٢ \_ كتاب الخمس) من طريق أبي معاوية نا الشيباني \_ وهو أبو إسحاق \_ عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد به.

جعل لهم، فقال الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا، فإنما كنا ردءاً لكم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمْ ﴿(١). [صحيح].

معن عبادة بن الصامت؛ قال: خرج رسول الله والله الله الله الله العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله واستولت طائفة على العسكر والنهبة، فلما كفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النفل، نحن طلبنا العدو بنا نقاهم الله وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله وهذهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله وهذهم، قال منا، هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله والله على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا هو لنا؛ فأنزل الله و تعالى \_: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُوا الله عَنْ الله الله عنه والله منا هو لنا؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٥ رقم ١٨٥٠٨)، وأبو داود (رقم ٢٧٣٧ لا اخرجه ابن أبي شيبة (١٨٥٠٨ رقم ١٨٥٠٨)، والطبري في «جامع البيان» (١١٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٩/٦) رقم ١٧٤٣ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (١١٦/١)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٣٢٣، ٣٢٦)، والبيهقي في «المستدرك» (٢/١٣١، ١٣٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٣٢٦)، وفي «الدلائل» (٣/١٣٥، ١٣٥، ١٥٠ وفي «الدلائل» (٣/١٣٥) من (١٣٤)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/٢٩٦) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

وصححه ابن حبان.

وقال الحاكم في «الموضع الأول»: «هذا حديث صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي فقال: «هو على شرط البخاري».

قلنا: لم يخرج البخاري في «صحيحه» لداود بن أبي هند؛ فهو صحيح فقط.

وقال الحاكم في «الموضع الثاني والثالث»: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ فقسمها رسول الله على ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث، وقال: أخذ رسول الله على يوم حنين وبرة من جنب بعير قال: «يا أيها الناس! إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول؛ فإنه عار على أهله يوم القيامة، وعليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، قال: وكان رسول الله على المؤمنين على رسول الله على المؤمنين على ضعيفهم»(١).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: إن الناس سألوا
 النبي ﷺ الغنائم يوم بدر؛ فنزلت: ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۱۸ ـ ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۴)، والطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۹)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۹۹۳ ـ موارد)، والترمذي (رقم ۱۹۶۱)، وابن ماجه (رقم ۲۸۵۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۵/ ۱۹۵۳، ۱۹۵۲، ۱۹۵۶)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۵۵، ۱۹۵۱)، والحاكم (۱/ ۱۳۵)، والبيهقي (۱/ ۲۹۲، ۲۰/۹، ۲۱، ۵۷) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول الدمشقي عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة به.

قلنا: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ للكلام في سليمان وعبد الرحمن.

وأخرجه أحمد (٣١٩/٥)، ٣٢٢، ٣٢٣)، والدارمي (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، والطبري (طريق)، والحاكم (٢/ ١٣٦، ٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢) وغيرهم من طريق عبد الرحمن عن سليمان عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين مكحول وأبي أمامة، لكن ما قبله موصول. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾(١).

قلنا: وهذا إسناد موضوع؛ فالكلبي كذاب وكذا شيخه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/۹) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فالحجاج بن أرطأة لم يسمع من عمرو، بينهما العرزمي وهو متروك.

قال ابن المبارك: «كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نقر به».

وقال يحيى بن معين: «صدوق، ليس بالقوي، يدلس على محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب».

انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٩٦، ١٩٨)، و«تهذيب الكمال» (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٥/ ٢٣٩ رقم ٩٤٨٣، ٩٤٨٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٠٢، ١٠٣) من طريق الثوري ومعمر، كلاهما عن الكلبي عن أبي باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس.

\* عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قَلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ إِن الْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا الله وَاللهِ وَالسِّولُهُ الله وَالسِّولُهُ الله عَلَيْ خالصة كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَالرَّسُولُ الله عَلَيْ خالصة ليس لأحد منها شيء، ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكاً ؛ فهو غلول، فسألوا رسول الله على أن يعطيهم منها ؛ قال الله : ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ فَي الْأَنْفَالُ ﴾ : لي، جعلتها لرسولي، ليس لكم في الله الله وَالله وَاللهُ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم فَي اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ وا

عن ابن جريج؛ قال: نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً، واختلفوا؛ فكانوا أثلاثاً؛ فنزلت: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٥٣ رقم ١٦٥٣)، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٨/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٣) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي وعثمان الدارمي عن عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أعلّ بعلتين، وليستا بشيء كما تقدم معنا مراراً في أكثر من موضع:

الأولى: أن علياً لم يسمع من ابن عباس، لكن روايته عن ابن عباس محمولة على الاتصال كما قال ابن حجر وغيره على ما بيّناه سابقاً.

الثانية: أن عبد الله بن صالح ضعيف؛ لكن ضعفه ليس على إطلاقه؛ فما كان من رواية الحفاظ الحذاق عنه؛ كالبخاري، وابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه على ما ذكره الحافظ في «هدي الساري».

وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾(١).

\* عن السدي: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾؛ قال: أصاب سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفاً، فاختصم فيه وناس معه؛ فسألوا النبي عَلَيْهُ، فأخذه النبي عَلَيْهُ منهم؛ فقال الله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا ٱللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ مَا وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾، فكانت الغنائم يومئذ للنبي عَلَيْهُ خاصة، فنسخها الله بالخمس (٢).

\*عن سعيد بن جبير: أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتبقلان فوجدا سيفاً ملقى فخرًا عليه جميعاً. فقال سعد: هو لي، وقال الأنصاري: هو لي، قال: لا أسلمه، حتى أتيا رسول الله على فقصا عليه القصة. فقال على اليس هو لك يا سعد ولا للأنصاري، ولكنه لي» فنزلت: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَٱتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا الله عَلَى رسول الله على . : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ بِلَهِ نَسخت هذه الآية. فقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ بِلَهِ نَسخت هذه الآية. فقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ بِلَهِ عَسَمُ وَلِرَسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْنَى وَالْيَتَهَى وَالْمَسَكِينِ ﴾ إلى آخر الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/۹) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثنا حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٨/٩) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وأسباط؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٤٤).

- ❖ عن عبد الله بن عباس الله: أن رسول الله بعث سرية، فمكث ضعفاء الناس في العسكر، فأصاب أهل السرية غنائم، فقسمها رسول الله الله يسلم كلهم، فقال أهل السرية: يقاسمنا هؤلاء الضعفاء وكانوا في العسكر لم يشخصوا معنا؟ فقال رسول الله على: "وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟"؛ فأنزل الله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ (١).
- عن عائشة: أن النبي على الصرف من بدر وقدم المدينة، أنزل الله عليه سورة الأنفال، فعاتبه في إحلال غنيمة بدر، وذلك أن رسول الله عليه سورة الأنفال، فعاتبه لما كان بهم من الحاجة إليها واختلافهم في النفل؛ يقول الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَي النّفل؛ يقول الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَي النّفل؛ يقول الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالُ الله وَالرَّسُولِ فَي الله وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالله وَاله وَالله وَالله
- عن مجاهد: أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس؛ فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقَوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ مُ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ۚ ﴿ \* " (ضعيف وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ مُ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ \* " (ضعيف وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ مُ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ \* " (ضعيف الله عَلَى الله
- ❖ عن الحجاج بن سهيل النصري \_ وقيل: إن له صحبة \_ ؛ قال:
   لما كان يوم بدر قاتلت طائفة من المسلمين وثبتت طائفة عند

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤، ٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١٥) من طريق عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي نجيح عنه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الحجاج؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس.

رسول الله على فجاءت الطائفة التي قاتلت بالأسلاب وأشياء أصابوها، فقسمت الغنيمة بينهم ولم يقسم للطائفة التي لم تقاتل. فقالت الطائفة التي لم تقاتل. فقالت الطائفة التي لم تقاتل: اقسموا لنا؛ فأبت وكان بينهم في ذلك الكلام؛ فأنزل الله: ﴿ يَسْمَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِللّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَالْمِيعُوا اللهَ وَرَسُولَكُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ فَكَانَ صلاح ذات بينهم أن رووا الذي كانوا أعطوا ما كانوا أخذوا(١).

من عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: بعث رسول الله الله سرية فنصرها الله وفتح عليها، وكان من أتاه بشيء نفله من الخمس، فرجع رجال كانوا يستقدمون ويقتلون ويأسرون ويقتلون، وتركوا الغنائم خلفهم، فلم ينالوا من الغنائم شيئاً، فقالوا: يا رسول الله! ما بال رجال منا يستقدمون ويأسرون، وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم من الغنيمة؟ فسكت رسول الله وين ونزل: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ ﴾ الآية. فدعاهم رسول الله الله فقال: «ردوا ما أخذتم واقتسموه بالعدل والسوية؛ فإن الله يأمركم بذلك»، قالوا: قد احتسبنا وأكلنا؟ قال: «احتسبوا ذلك» (٢٠).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت هذه الآية يوم بدر<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٤) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥) ونسبه لإسحاق بن راهويه في «مسنده» وأبى الشيخ وابن مردويه.

ثم وجدناه في «المطالب العالية» (٨/ ٥٧٦، ٥٧٧ رقم ٣٩٨٨ ـ المسندة)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٨٠، ٨١ رقم ٧٦٨٤ ـ ط الرشد) قال إسحاق بن راهويه: أنا عيسى بن يونس حدثنا واصل بن السائب عن عطاء وأبي سورة عن أبي أيوب به .

قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٧٠): «رواه إسحاق بسند ضعيف؛ لضعف واصل بن السائب».١.ه.

وقال في «إتحاف الخيرة»: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف واصل بن السائب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥): نا سليمان بن حرب عن =

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 لَكَوْمِهُونَ ﴿ مُجَادِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِ بَعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْتِ وَهُمْ
 يَظُرُونَ ۞ ﴾.

❖ عن أبى أيوب الأنصاري؛ يقول: قال رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة: «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قِبَلَ هذا العير؟ لعل الله يغنمناها»، فقلنا: نعم، فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في القوم، فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟»، فقلنا: لا، والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟»، فقلنا مثل ذلك، فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسوله: ﴿ كُمَآ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞﴾؛ ثـــم أنـــزل الله ـ عـــزّ وجــلّ ـ: ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ﴾، وقـال: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَ لَيْنَ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُوبُ، والشوكة: القوم وغير ذات الشوكة: العير، فلما وعدنا إحدى الطائفتين: إما القوم، وإما العير طابت أنفسنا، ثم إن رسول الله ﷺ بعث رجلاً لينظر هم هلموا أن نتعاد»؛ ففعلنا، فإذا نحن ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً،

حماد بن زید عن أیوب عن عکرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

فأخبرنا رسول الله بعدتنا، فسره ذلك؛ فحمد الله، وقال: «عدة أصحاب طالوت»، ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله على إليهم فقال: «معي معي»، ثم إن رسول الله على قال: «اللهم إني أنشدك وعدك»، فقال ابن رواحة: يا رسول الله! إني أريد أن أشير عليك، ورسول الله على أفضل من يشير عليه، إن الله عزّ وجلّ أشير عليك، ورسول الله على أفضل من يشير عليه، إن الله عزّ وجلّ أعظم من أن تنشده وعده، فقال: «يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده؛ فإن الله لا يخلف الميعاد»، فأخذ قبضة من التراب فرمي بها رسول الله على وجوه القوم، فانهزموا؛ فأنزل الله عز وجلّ ـ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، فقال عمر فيها: يا رسول الله! ما أرى أن يكون لك أسرى، فإنما نحن داعون مولفون، فقلنا: معشر الأنصار! إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا، فنام رسول الله على ثم استيقظ، ثم استيقظ، ثم قال: «ادعوا لي عمر» فدعي له، فقال: «إن الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أنزل على: «إن الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أنزل على عالمي: ﴿مَا كَانَ لِنَهُ وَاللهُ عَنَ يُتَخِنَ فِي الْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/٤)، ١٧٥ رقم ٤٠٥٦) ـ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٩٩/٢) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٥٩ رقم ١٨٥٠، ص١٦٦٠، ١٦٦١ رقم ١٨٨١، ٨٨١٦ عن أسلم أبي عمران عن أبي أبوب به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ عدا ابن لهيعة، وهو صدوق حسن الحديث قبل اختلاطه واحتراق كتبه، وحديثنا هذا من صحيح حديثه؛ فإن زيد بن الحباب رواه عنه عند ابن أبي حاتم، وزيد سمع منه قبل احتراق كتبه؛ كما قال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى في «النفح الشذي» (٢/٣/٢).

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٧/٣) من طريق يعقوب بن سفيان أخبرنا سعيد بن أبي حبيب حدثني أسلم أبو عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال لنا رسول الله على ونحن =

❖ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن [أبيه] عن جده؛ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، فقال: «كيف ترون؟»، قال أبو بكر: يا رسول الله! بلغنا أنهم بكذا وكذا، قال: ثم خطب الناس، فقال: «كيف ترون؟»، فقال عمر مثل قول أبي بكر، ثم

بالمدينة: «هل لكم أن نخرج فنلقى هذه العير لعل الله يغنينا؟». قلنا: نعم، فخرجنا، فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا رسول الله على أن نتعاد، ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فأخبرنا النبي على، فسُرّ بذلك وحمد الله، وقال: «عدة أصحاب طالوت».

قلنا: وهذا إسناد جيد، وهو من صحيح حديث ابن لهيعة؛ لأن سعيد بن أبي مريم سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه واحتراق كتبه؛ كما قال الإمام أحمد. انظر: «إكمال تهذيب التهذيب» (٨/ ١٤٥).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٦/٩) \_ مختصراً جداً \_ من طريق ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة به بلفظ: أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِخْدَى الطائفتين أَنها لنا طابت أَنفًا لِخُمُ وَلَمُ اللّهُ إِخْدَى الطائفتين أَنها لنا طابت أنفسنا، والطائفتان عير أبي سفيان أو قريش؛ لفظ ابن وهب.

ولفظ ابن المبارك: قالوا: الشوكة: القوم، وغير الشوكة: العير، فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين إما العير وإما القوم؛ طابت أنفسنا.

قلنا: وهذا إسناد جيد، وهو من صحيح حديث ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب وابن المبارك من قدماء أصحابه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٧٤): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۲، ۱۲۳). قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

خطب فقال: «ما ترون؟» فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: ﴿فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾، ولكن اذهب بني إسرائيل: ﴿فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنّا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك فامضي له؛ فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت؛ فنزل القرآن على قول سعد: ﴿كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ أَلْمُوْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وإنما خرج رسول الله ﷺ يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال (١٠). [ضعيف]

اللَّهُ وَلَوْدُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الطَّآبِهَ فَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُونُ الكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُونُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المدينة في شهر ربيع الأول، فأغار كرز بن جابر الفهري يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء، فبلغ فأغار كرز بن جابر الفهري يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء، فبلغ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۶/ ٣٥٥، ٣٥٦ رقم ١٨٥٠٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٩٩) عن طريق محمد به. قلنا: وهذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: علقمة بن وقاص الليثي؛ قال عنه الحافظ: «ثقة ثبت من الثانية، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: إنه ولد في عهد النبي رابع الله عليه الله مرسل.

الثانية: عمرو بن علقمة؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابنه محمد، وإن وثقه ابن حبان.

النبي على فركب في أثره، فسبقه كرز بن جابر، فرجع النبي على فأقام سنته، ثم إن أبا سفيان أقبل من الشام في عير لقريش، حتى إذا كان قريباً من بدر نزل جبريل على النبي على فأوحى إليه: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّابِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللهُ أَن يُكِنَّ اللهُ أَن يُكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ بِكِلْمَتِهِ وَيَقَطَعُ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾؛ فنفر النبي على بجميع المسلمين وهم يومئذ ثلثمائة عشر رجلاً؛ منهم: سبعون ومائتان من المسلمين وهم من المهاجرين، وبلغ أبا سفيان الخبر وهو بالبطم، فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة فنفرت قريش وغضبت (١٠). [ضعيف جداً]

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُم بِٱلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ
 مُرْدِفِينَ ۞﴾.

♦ عن عمر بن الخطاب؛ قال: لما كان يوم بدر؛ نظر رسول الله الله الله المسركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله القبلة، ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني، اللهم! آت ما وعدتني، اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه، مادّاً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر؛ فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مَن الملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٢٥). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت؛ وذلك من مدد السماء الثالثة»؛ فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؛ فتكون ترى يا ابن الخطاب؟!»، قلت: لا والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله على وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء؛ لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبى الله على وأنزل الله علام عــزّ وجــلّ ــ: ﴿مَا كَاكَ لِنَهِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَقَّىٰ يُشْخِكَ فِي ٱلْأَرْضِّ﴾ إلــى قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمَّ حَلَالًا طَيِّبَأَ ﴾ فأحل الله الغنيمة لهم (١). [صحيح]

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَلَو مَلَهُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُدَّهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأَقْدَامَ ﴿
 ﴿ عن ابن شهاب \_ وهو الزهري \_ ؟ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۳/ ۱۳۸۳، ۱۳۸۵ رقم ۱۷٦۳) وغيره.

سورة الأنفال

## في المؤمنين يوم بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه (١). [ضعيف]

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٦٦٤/٥ رقم ٨٨٤٠) من طريق ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وأخرج البيهقي في «الدلائل» (٣/ ١٠١) من طريق موسى بن عقبة قال: «فمكث رسول الله على بعد قتل ابن الحضرمي شهرين، ثم أقبل أبو سفيان بن حرب في عير قريش من الشام ومعه سبعون راكباً من بطون قريش كلها، وفيهم: مخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص، وكانوا تجاراً بالشام ومعهم خزائن أهل مكة، ويقال: كانت عيرهم ألف بعير، ولم يكن لأحد من قريش أوقيةٌ فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان، إلّا حُويطب بن عبد العزى، فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده، فذكروا لرسول الله على وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك وقَتْلُ ابن الحضرمي، وأسْرُ الرَّجُلين: عثمان، والحكم.

فلما ذُكِرَتْ عير أبي سفيان لرسول الله على بعث رسول الله على بن أبي الزَّغْباء الأنصاري من بني غنم، وأصله من جهينة، وبَسْبَس؛ يعني: ابن عمرو إلى العير عيناً له، فسارا حتى أتيا حياً من جهينة قريباً من ساحل البحر، فسألوهم عن العير وعن تجار قريش، فأخبروهما بخبر القوم فرجعا إلى رسول الله على، فأخبراه فاستنفرا المسلمين للعير، وذلك في رمضان.

وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من رسول الله على وأصحابه، فقال: أحَسُّوا من محمد، فأخبروه خبر الراكبين: عدي بن أبي الزغباء، وبَسْبَس، وأشاروا إلى مُنَاخهما، فقال أبو سفيان: خذوا من بَعْرِ بعيريهما، فقته، فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائف أهل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه، فساروا سراعاً خائفين للطلب، وبعث أبو سفيان رجلاً من بني غفار يقال له: ضمضم بن عمرو، إلى قريش: أن انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه، فإنه قد استفر أصحابه ليعرضوا لنا.

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة، وهي عمة رسول الله على وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت رؤيا قبل بدر، وقبل قدوم ضمضم عليهم، ففزعت منها، فأرسلت إلى أخيها؛ العباس بن عبد المطلب من ليلتها، فجاءها العباس، فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها، وخشيت على قومك منها الهلكة، قال: وماذا رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك =

لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آذَوْنَا وأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها العباس فقالت: رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح بأعلى صوته: يا آل غُدَرْ أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فأقبل يصيحُ حتى دخل المسجد على راحلته فصاح ثلاث صيحات، ومال عليه الرجال والنساء والصبيان وفزع له الناس أشد الفزع، قالت: ثم أراه مَثَلَ على ظهر الكعبة على راحلته فصاح ثلاث صيحات، فقال: يا آل غُدَرْ، ويا آل فُجَرْ: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، ثم أراه مَثَل على ظهر أبي قبيس، كذلك يقول يا آل غُدَرْ ويا آل فُجَرْ، حتى أسمعَ مَنْ بين الأخشبين من أهل مكة، ثم عمد إلى صخرة عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة، فأقبلت الصخرة لها حسَّ شديد، حتى إذا كانت عند أصل الجبل أرفضت فلا أعلم بمكة داراً ولا بيتاً إلا قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة، فقد خشيت على قومك.

ففزع العباس من رؤياها، ثم خرج من عندها، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة من آخر الليلة، وكان الوليد خليلاً للعباس، فقصَّ عليه رؤيا عاتكة وأمره أن لا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، وذكرها عتبة لأخيه شيبة، فارتفع الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام، واستفاضَ في أهل مكة.

فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت فوجد في المسجد أبا جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية وأبيّ ابني خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر من قريش يتحدثون، فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل: يا أبا الفضل إذا قضيت طوافك فهلمّ إلينا، فلما قضى طوافه جاء فجلس إليهم، فقال أبو جهل: ما رؤيا رأتها عاتكة فقال: ما رأت من شيء. فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء، إنا كنا وإياكم كفرسي رهان، فاسْتَبَقْنا المجد منذ حين فلما تحاكّت الركب قلتم: منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا: منا نبية، فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلاً منكم، وآذاه أشد الأذى.

وقال أبو جهل: رَعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تَبَيَّنَت قريش كذبكم، وكتبنا سجلاً: أنكم أكذب أهل بيت في العرب رجلاً وامرأة.

أما رضيتم يا بني قصي أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والرِّفادة، حتى جئتمونا بنبي منكم؟

فقال العباس: هل أنت منته؟ فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً، ولا خرقاً.

ولقى العباسُ من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديداً، فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا، جاءهم الراكب الذي بعث أبو سفيان، وهو ضمضم بن عمرو الغفاري فصاح فقال: يا آل غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان فأحرزوا عيركم، ففزعت قريش أشد الفزع، وأشفقوا من رؤيا عاتكة.

وقال العباس: هذا زعمتم كذا، وكذّب عاتكة، فنفروا على كل صعب وذلول. وقال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة، سيعلم أنمنع عيرنا أم لا؟!

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس، ولم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في صَغْوِ محمد وأصحابه ولا مسلما يعلمون إسلامه ولا أحداً من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم، فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث، وطالب بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، في آخرين فهنالك يقول طالب بن أبي طالب:

إمَّا يَخُرُجُنَ طَالَبْ بِمِقْنَبٍ مِن هذه المقانِبُ فِي نَفْرٍ مقاتل محارب فيلكن المسلوبُ غير السالبُ والراجع المغلوب غير الغالب

فساروا حتى نزلوا الجحفة. نزلوها عشاءً يَتروُّون من الماء، وفيهم رجلٌ من بني المطلب بن عبد مناف، يقال له: جُهيْمٌ بن الصلت بن مخرمة، فوضع جهيم رأسه فأغفى، ثم فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف عليَّ آنفاً، فقالوا: لا، فإنك مجنون. فقال: قد وقف عليَّ فارس آنفاً؛ فقال: قتل أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وزمعة، وأبو البختري، وأمية بن خلف، فعدَّ أشرافاً من كفار قريش، فقال له أصحابه: إنما لَعِب بك الشيطان، ورفع حديث جُهيْم إلى كفار قريش، فقال: قد جئتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم، سَتَروْنَ غداً من يُقتل.

ثم ذُكر لرسول الله ﷺ عير قريش جاءت من الشام، وفيها: أبو سفيان بن حرب، ومخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص، وجماعة من قريش، فخرج إليهم =

رسول الله على فسلك حين خرج إلى بدر على نقب بني دينار، ورجع حين رجع من ثنية الوداع، فنفر رسول الله على حين نفر ومعه ثلثمائة وستة عشر رجلاً. وفي رواية ابن فُلَيْح ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وأبطأ عنه كثير من أصحابه وتربصوا وكانت أول وقعة أعز الله \_ تبارك وتعالى \_ فيها الإسلام.

فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة، ومعه المسلمون لا يريدون إلا العير فسلك على نقب من بني دينار، والمسلمون غير مقوِّين من الظهر وإنما خرجوا على النواضح يعتقِب النفر منهم على البعير الواحد، وكان زميل رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة، فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد، فساروا حتى إذا كانوا بعِرْقِ الظبية لقيهم راكب من قِبل تهامة، والمسلمون يسيرون، فوافقه نفر من أصحاب رسول الله على فسألوه عن أبي سفيان، فقال: لا علم لي به، فلما يأسوا من خبره؛ قالوا له: سلُّم على النبي ﷺ، قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: أيكم هو؟ فأشاروا له إليه، فقال الأعرابي: أنت رسول الله كما تقول، قال: «نعم». قال: إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه، فغضب رجل من الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل، يقال له: سلمةً بن سلامة بن وَقَشِ، فقال للأعرابي: وقعت على ناقتك؛ فحملت منك، فكره رسول الله على ما قال سلمة حين سمعه أفحش، فأعرض عنه ثم سار رسول الله ﷺ لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفرة قريش. فقال النبي ﷺ لأصحابه: «أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا»؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! إنا أعلم الناس بمسافة الأرض، أخبرنا عدي بن أبي الزغباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا. قال ابن فليح في روايته: فكأنَّا وإيَّاهم فرسا رهان إلى بدر ـ ثم اتفقا ـ قال: ثم قال: «أشيروا على»؛ فقال عمر بن الخطاب في الله الله! إنها قريش وعزِّها، والله ما ذَلَّتْ منذ عَزَّتْ، ولا آمنت منذ كَفَرَتْ، والله لَتُقاتِلَنَّك.

فتأهب لذلك أهبته، واعدد له عدته، فقال رسول الله على: «أشيروا علي»؛ فقال المقداد بن عمرو \_ عديد بني زهرة \_: إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون.

فقال رسول الله ﷺ: «أشيروا علىً»، فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة =

النبي على أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة؛ ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقا ألا يستحوذوا معه أو قال: ألا يستجلبوا معه على ما يريد من أمره، فقال سعد بن معاذ: لعلك يا رسول الله تخشى أن لا تكون الأنصار يريدون مواساتك، ولا يرونها حقاً عليهم إلا بأن يروا عدُوًّا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: يا رسول الله! فأظعن حيث شئت، وصِلْ حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منا أحب إلينا مما تركت علينا، وما ائتمرت من أمر فأمرنا لأمرك فيه تبع، فوالله لو سرت حتى تبلغ البَرْكَ من غِمْدِ ذِي يَمَنِ لسرنا معك.

فلما قال ذلك سعد؛ قال رسول الله ﷺ: «سيروا على اسم الله \_ عزّ وجلّ \_؛ فإني قد أُرِيتُ مصارع القوم»، فعمد لبدر.

وخفض أبو سفيان، فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بدر، وكتب إلى قريش حين خالف مسير رسول الله على ورأى أنه قد أحرز ما معه، وأمرهم أن يرجعوا، فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم فقد أحرز لكم، فلقيهم هذا الخبر بالجحفة فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب؛ فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا، فكره ذلك الأخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا. وأشار عليهم بالرجعة فأبؤا وعصوه وأخذتهم حمية الجاهلية، فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه فرجعوا، فلم يشهد أحد منهم بدراً واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاعاً حتى مات.

وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتدَّ عليهم أبو جهل بن هشام، وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.

وسار رسول الله على حتى نزل أدنى شيء من بدر عشاء، ثم بعث علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وبَسْبَساً الأنصاري \_ عديد بني ساعدة \_، وهو أحد جهينة في عصابة من أصحاب رسول الله على وقال لهم: اندفعوا إلى هذه الظراب وهو في ناحية بدر، فإني أرجو أن تجدوا الخبر عند القليب الذي يلي الطراب، فانطلقوا متوشحي السيوف، فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر رسول الله على فأخذوا غلامين؛ أحدهما: لبني الحجاج أسود، والآخر: لآل العاص يقال له: أسلم، وأُفْلِتَ أصحابهما قِبَل قريش فأقبلوا بهما حتى أَتَوا بهما =

فلما رأى رسول الله على صنيعهم بهما سلّم من صلاته، فقال: ماذا أخبراكم؟ قالوا: أخبرانا أن قريشاً قد جاءت، قال: «فإنهما قد صدقا، والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا، وتتركونهما إذا كذبا. خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليهم»، ثم دعا رسول الله على العبدين فسألهما فأخبراه بقريش، وقالا: لا علم لنا بأبي سفيان، فسألهما رسول الله على: «كم القوم؟» قالا: لا ندري والله هم كثير.

فزعموا أن رسول الله على قال: «من أطعمهم أمس؟» فسميا رجلاً من القوم. قال: كم نحر لهم؟ قالا: عشر جزائر، قال: «فمن أطعمهم أول أمس؟» فسميا رجلاً آخر من القوم، فقال: «كم نحر لهم؟» قالا: تسعاً فزعموا أن رسول الله على قال: القوم ما بين التسع مائة والألف يعتبر ذلك بتسع جزائر ينحرونها يوماً وعشر ينحرونها يوماً.

وزعموا أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام، ونحر لهم بمرًّ عشر جزائر، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسع جزائر، ونحر لهم سهيل بن عمرو بِقُدَيد عشر جزائر، ومالوا من قديد إلى مياه من نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً، فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نُبيه ومُنبّه ابنا الحجاج \_ أو قال: العباس بن عبد المطلب \_ عشراً، ونحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل تسعاً، ونحر لهم أبو البختري على ماء بدر عشر جزائر، ونحر لهم عام بدر عشر جزائر، ونحر لهم مقيس الجمحي على ماء بدر تسعاً، ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أذوادهم. فقال رسول الله على فقال: «أشيروا على في المنزل»، فقام الحباب بن المنذر \_ رجل =

من الأنصار، ثم أحد بني سلمة \_، فقال: أنا يا رسول الله عالمٌ بها ويِقُلُبها، إن رأيت أن تسير إلى قَليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبةٌ؛ فَتَنْزِلَ عليها، وتسبق القوم إليها، وتغوِّر ما سواها، فقال رسول الله على: «سيروا؛ فإن الله \_ تعالى \_ قد وعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم» فوقع في قلوب الناس كثير الخوف، وكان فيهم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان.

فسار رسول الله ﷺ والمسلمون مسابقين إلى الماء، وسار, المشركون سراعاً يريدون الماء؛ فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين بلاءً شديداً منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبَّد لهم المسير والمنزل وكانت بطحاء دهِسَةً، فسبق المسلمونَ إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤها وصنعوا حوضاً عظيماً ثم غُوروا ما سواه من المياه. وقال رسول الله على: «هذه مصارعهم ـ إن شاء الله تعالى ـ بالغداة»، وأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْـهُ وَيُنِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَانِهِ مَانَهُ لِيُطَهِّرَكُم بِدِه وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتُ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١٠ ﴿ وَيَقَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فرسان؛ على أحدهما: مصعب بن عمير، وعلى الآخر: سعد بن خيثمة، وَمَرَّةً الزبير بن العوام، وَمَرَّةً المقداد بن الأسود، ثم صف رسول الله على الحياض فلما طلع المشركون قال رسول الله ﷺ زعموا: «اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تُحَادُّكَ وتُكَذُّبُ رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني \_ ورسول الله عليه مسك بعضد أبي بكر يقول: \_ اللهم إني أسألك ما وعدتني »؛ فقال أبو بكر: يا نبي الله! أبشر فوالذي نفسى بيده لينجزن الله \_ تعالى \_ لك ما وعدك، فاستنصر المسلمون الله \_ تعالى \_ واستغاثوه؛ فاستجاب الله \_ تعالى \_ لنبيه ﷺ وللمسلمين.

وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، لما أخبرهم من سير بني كنانة.

قال: وأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآهَ النّاسِ ﴾ هذه الآية والتي بعدها، قال رجال من المشركين \_ ممن ادعى الإسلام وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة مع محمد ﷺ وأصحابه \_ : غرّ هؤلاء دينهم، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ الآية كلها .

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبَّوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم، فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة، فقال: هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت؟ قال عتبة: فأفعل ماذا؟ قال: تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي وبما أصاب محمد من تلك العير، فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير ودم هذا الرجل.

قال عتبة: نعم، قد فعلت وَنِعمًا قلتَ، ونِعِمًا دعوت إليه، فاسع في عشيرتك فأنا أتحمَّل بها، فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه، وركب عتبة بن ربيعة جملاً له، فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه، فقال: يا قوم! أطيعوني، فإنكم لا تطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي، وما أصابوا من عيركم تلك، وأنا أتحمَّل بوفاء ذلك، ودعوا هذا الرجل، فإن كان كاذباً ولي قتله غيركم من العرب؛ فإن فيهم رجالاً لكم فيهم قرابة قريبة، وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن أعيه، فيورث ذلك فيهم إحناً وضغائن، وإن كان هذا الرجل مَلِكاً كنتم في مُلك أخيكم، وإن كان نبياً لم تقتلوا النبي فتسبوا به، ولن تخلصوا أحسِبُ إليهم حتى يصيبوا أعدادهم، ولا آمن أن تكون لهم الدَّبْرة عليكم، فحسده أبو جهل على مقالته، وأبى الله ع وجل إلى ابن الحضرمي، وهو أخو المقتول، فقال: هذا المشركين فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي، وهو أخو المقتول، فقال: هذا المشركين فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي، وهو أخو المقتول، فقال: هذا عتبة يخذل بين الناس وقد تحمل بدية أخيك، يزعم أنك قابلها، أفلا تستحيُون من ذلك أن تقبلوا الدية؟ وقال أبو جهل لقريش: إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل، ومن معه وفيهم ابنه وبنو عمه وهو يكره صلاحكم.

وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويناشدهم: انتفخ سَحْرُك. وزعموا أن النبي على قال وهو ينظر إلى عتبة: «إن يكن عند أحد من القوم خيرٌ؛ فهو عند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يَرْشُدوا»، فلمَّا حَرَّض أبو جهل قريشاً على القتال أمرَ النساءَ يُعُولنَ عَمْراً فقمنَ يَصِحْنَ: واعمراه واعمراه، تحريضاً على القتالِ، وقامَ رجالٌ فتكشَّفوا يُعَيِّرونَ بذلكَ قريشاً، فاجتمعَتْ قريش على القتالِ. وقال عُتْبَة لأبي جهل: ستعلمُ اليوم من انْتَفَخَ سِحْرُه أي الأمرين أرشَدُ، وأخذَت قريشٌ مصَافَّها للقتالِ، وقالوا لعُمَيْرِ بن وهبِ: آرْكَبْ فاحْزِرْ لنا محمداً وأصحابَهُ، فقريشٌ معمد على فرسهِ فأطاف برسول الله على وأصحابِه، ثمَّ رجعَ إلى المشركينَ = فقعد عمير على فرسهِ فأطاف برسول الله على الصحابِه، ثمَّ رجعَ إلى المشركينَ =

فقال: حزَرْتُهُمْ بِثَلَثَماتَةِ مقاتل، زادُوا شيئاً أو نقصوا شيئاً، وحزرت سبعينَ بعيراً، ونحو ذلك، ولكن أنْظِرُوني حتى أنظر هَلْ لهم مَدَدٌ أو خَبِيْءٌ، فأطاف حولَهُمْ وبعثوا خيلهم مَعَهُ، فأطافوا حول رسول الله عَلَمُ وأصحابه، ثم رجعوا فقالوا: لا مَدَد لهم ولا خَبيءٌ، وإنَّما همْ أكلَة جَزورٍ طَعَامٌ مأكولْ.

وقالوا لعمير: حَرِّشْ بين القَوم، فحمل عميرٌ على الصَّفِّ ورجعوا بمائة فارس، واضطجَعَ رسول الله على وقال لأصحابه: «لا تقاتلوا حتى أؤذِنكم»، وغشِيهُ نَومٌ فغلبَه، فلما نظر بعض القوم إلى بعض، جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله! قد دنا القوم ونالوا منا، فاستيقظ رسول الله على، وقد أراه الله ـ تعالى ـ إياهم في منامه قليلاً، وقلل المسلمين في أعين المشركين، حتى طمع بعض القوم في بعض، ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما قال الله ـ عزّ وجلّ بعض، ومع رسول الله على وأصحابه فَرَسَانِ: أحدهما: لأبي مَرثد الغنوي، والآخر: للمقداد بن عمرو.

وقام رسول الله على في الناس فوعظهم وأخبرهم أن الله \_ تعالى \_ قد أوجب الجنّة لمن اسْتُشْهِدَ اليوم، فقام عُمير بنُ حمام \_ أخو بني سَلِمَةَ عن عجين كان يعجنه لأصحابه حين سمع قول النبي على العنقية \_ فقال: يا رسول الله! إني لي الجنة إن قُتِلت؟ قال: «نعم»، فشد على أعداء الله مكانه، فاستشهده الله \_ تعالى \_، وكانَ أوّلَ قتيل قتل.

ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد المخزومي يَحْلِف بآلِهَتِهِ لَيَشْرَبنَ من الحوض الذي صنع محمد وليهدمنّه فشد، فلمّا دنا من الحوض؛ لقيه حمزة بن عبد المطلب فضرب رجله فقطعها، فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض فهدم منه واتّبعه حمزة حتى قتله.

فلما قبل الأسودُ بن عبد الأسدِ؛ نزل عتبة بن ربيعة عن جمله حميّة لما قال له أبو جهل، ثم نادى: هل من مبارز؟ فوالله ليعلمنَّ أبو جهل أيْنَا أجبن وألأمُ، ولحقه أخوه شيبة، والوليد ابنه، فناديا يسألان المبارزة، فقام إليهم ثلاثة من الأنصار فاستحيى النبي على من ذلك؛ لأنه كان أوّل قتال التقى فيه المسلمون والمشركون، ورسول الله على شاهدٌ معهم، فأحبَّ النبي على أن تكون الشوكة لبني عمه، فناداهم النبي على: «أن ارجعوا إلى مصافكم، وليقم إليهم بنو عمّهِمُ»؛ فقام حمزة بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن =

المطلب، فبرز حمزة لعتبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز على بن أبي طالب للوليد، فقتل حمزَةُ عتبةً، وقتل عبيدةُ شيبةً، وقتل على الوليد، وضرب شيبة رِجلَ عبيدة فقطعها، فاستنقذه حمزة وعَليٌّ، فحُمِلَ حتى توفي بالصفراء، وفي ذلك تقول هند ست عتة:

أَيَا عَيْنِيَّ جُودِي بدمعٍ سَرِب تَسدَاعسى لسه رَهسطُسه عَسدُوةً يُـذِيـقـونَـه حَـرَّ أسيافِـهـم يَعُلُّونَـهُ بَعْدَ ما قَد ضُربْ

عَلَى خيرِ خِنْدِفَ لَم ينْقَلِبْ بنو هاشم وبنو المطلِبُ

وعند ذلك نذرت هند بنت عتبة لتأكلنَّ من كبد حمزة إن قدرت عليها، فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين، وعج المسلمون إلى الله يسألونه النَصْر حين رأوا القتال قد نَشِبَ، ورفع رسول الله ﷺ يديه إلى الله \_ تعالى \_ يسأله ما وعده ويسأله النصر، ويقول: «اللهم! إنْ ظُهِرَ عَلَى هذه العِصابة ظَهرَ الشرك، ولم يقم لك دين». وأبو بكر رضي يقول: يا رسول الله! والذي نفسى بيده لينصرنك الله ـ عزّ وجلّ \_ ولَيُبيِّضَنَّ وجهك؛ فأنْزَل الله \_ عزّ وجلّ \_ من الملائكة جنداً في أكتافِ العدوِّ. فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله نصره، ونزلت الملائكة، أبشر يا أبا بكر؛ فإني قد رأيت جبريل عليه معْتَجِراً يقود فرساً بين السماءِ والأرض، فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عنى ساعة ثم رَأَيتُ على شِقَّيْه غباراً». وقال أبو جهل: اللهم! انصر خير الدينين، اللهم! ديننا القديمُ، ودين محمد الحديث؛ ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة، وتبرًّأ من نَصر أصحابه، فأوحى الله \_ عزّ وجلّ \_ إلى الملائكةِ وأمرهم بأمره وحدثهم أنهم معهم، وأمر بنصر رسول الله ﷺ والمؤمنينَ، وأخَذَ رسول الله ﷺ مِلَّ كفه من الحصباءِ فرمي بها وجوهَ المشركينَ؛ فجعل الله \_ تبارك وتعالى \_ تلكَ الحصباءَ عظيماً شأنَها لم تتركُ من المشركين رجلاً إلا ملأت عَيْنَيْهِ، وجعل المسلمون بهم قَتْلاً، مَعهُم الله والملائكة يقتلونهم ويأسِرونهم، ويجدونَ النفر كلَّ رجل منهم مُنكبًا على وجهِه، لا يدري أين يتوجه يعالج الترابَ ينزعه من عينيه.

وكان رسول الله على قد أمَر المسلمينَ قبل القتالِ إن رأوا الظُّهور أن لا يَقْتلوا عباساً، ولا عقيلاً، ولا نَوفلَ بن الحَارث ولا البختريّ في رجالٍ، فَأْسِرَ هؤلاء النفَرُ في رجالٍ ممن أوصى بهم رسول الله ﷺ وغيرهُم، إلا أبا البختريِّ؛ فإنه أبا أن يستأسِرَ وذكروا له \_ زعموا: أن النبي على قد أمرهم أن لا يقتلوه إن = أستأسر، فأبى وأُسِرَ بَشرٌ كثِيرٌ ممن لم يأمر النبي ﷺ بإسارهِ التماسِ الفداءِ، قال: ويزعم ناس أن أبا اليَسَرِ قتَل أبا البختري \_ ويأبى عظيم الناس، إلّا أنّ المُجدَّر، هو الذي قتله، بل قتله أبو داود المازني، وسلبه سيفه وكان عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بني أبي البختري وقال المجدَّر:

بَشِّرْ بِيُتْم إِنْ لَٰقِيتَ البَحْترِي وَبَشِّرِنْ بِمثلها منِّي بني أنا الذي أزعم أصلي من بلى أطعن بالحرْبةِ حتى تَنَتْنِي ولا ترى مُحَدراً ينفري فري

فزعموا أنه ناشده ألا أستأسر، وأخبره أن رسول الله على نهى عن قتله إن استأسر، فأبى أبو البختري أن يستأسر، وشدَّ عليه بالسيف؛ فطعنه الأنصاري بين ثدييه وأجهز عليه.

وأقبل رسول الله على حتى وقف على القتلى، فالتمس أبا جهل فلم يجده حتى عُرفَ ذلك في وجه رسول الله على، فقال: «اللهم! لا يُعجزني فرعون هذه الأمّة»، فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعاً بينه وبين المعركة غير كبير، مُقنَّعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضواً وهو منكب ينظر إلى الأرض. فلما رآه عبد الله بن مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف أن يثور إليه وأبو جهل مقنَّعٌ في الحديد، فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك ظنّ عبد الله أن أبا جهل مُثبَتٌ جِراحاً فأراد أن يضربه بسيفه فخشى أن لا يُغنِي سيفُه شيئاً فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله وهو منكبً لا يتحرك، فرفع عبد الله سابغة البيضة عن قفاه فضربه، فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر في عنقه جدراً وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط.

وأتى ابن مسعود النبي على فأخبره أن أبا جهل قد قتل، وأخبره بالذي وُجِدَ به فقال النبي على: «ذلك ضربُ الملائكة»؛ وقال: «اللهم! قد أنجزت ما وعدتني». ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين وكان أول من قدم بهزيمة المشركين الحيشُمان الكعبي وهو جد حسن بن غيلان -؛ فاجتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه، لا يسأل عن رجل من أشراف قريش إلا نعاه، فقال صفوان بن أمية وهو قاعد مع نفر من قريش في الحِجْر: والله ما يعقل هذا الرجل، ولقد طار قلبه، سلوه عني؛ فإني أظنه سوف ينعاني، فقال بعضهم للحيسمان: هل لك علم بصفوان بن =

أميَّة؟ قال: نعم، هو ذاك جالسٌ في الحجر، ولقد رأيت أباه أميّة بن خلف قتل. ثم تتابع فلُّ المشركين من قريش، ونَصَرَ الله \_ عزّ وجلّ \_ رسوله ﷺ والمؤمنين، وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضعٌ عنقه لوقعة بدر، وكان ذلك يوم الفرقان: يوم فرق الله \_ تعالى \_ بين الشرك والإيمان.

وقالت اليهود: تيقنا أنه النبيُّ الذي نجد نعته في التوراة، والله لا يرفع رايةً بعد اليوم إلا ظهرت.

وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دارٍ من مكة شهراً وجزّ النساء وروسهن يُوتى براحلة الرجل أو بفرسه فيوقف بين ظِهِريِّ النِّساء فَيُنِحْنَ حولها، وخرجن في الأزقَّة فسترْنَها بالستور ثم خرجن إليها يَنُحْنَ، ولم يقتل من الأسرى صبراً غير عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف، لما أبصره عقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش؛ فقال: يا معشر قريش عَلامَ أقتل من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله على: «على عداوتك الله ورسوله»، وأمر رسول الله على المشركين فألقُوا في قليب بدر، ولعنهم وهو قائم، يسمِّيهم بأسمائهم غير أن أميّة بن خلف كان رجلاً مسمَّناً فأنتفخ في يومه فلما أرادوا أن يقلوه في القليب تفقاً، فقال رسول الله على: «دعوه - وهو يلعنهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟».

قال موسى بن عقبة: قال نافع، قال عبد الله بن عمر: قال أناس من أصحابه: يا رسول الله! أتنادي ناساً موتى؟ فقال رسول الله على: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم»، قال: ثم رجع رسول الله على إلى المدينة فدخل من ثنية الوداع، ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله على إلى بدر، فقال: ﴿كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِى الْحَقِ بَعْدَمَا بَيْنَ ﴾ إلى هذه الآية، وثلاث آيات معها.

وقال: فيما استجاب للرسول وللمؤمنين: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِلُكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلَتَهِكُم مُرْدِفِينَ ﴿ إِنْ لَا يَهُ وَأَخْرَى مِعْهَا، وَأَنْزَلَ فَيمَا غَشَيْهِم مَن النعاس أَمنة منه حين وكلهم إليه حين أخبروا بقريش فقال: ﴿إِذْ يُغَيِقِيكُمُ ٱلنَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْ أَلْقَيَكُم مِن السَّمَاةِ مَا أَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى فَلُوبِكُمْ وَمُثَنِّتُ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾.

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَنَيْتُوا ٱلَّذِينَ مَامَثُواً سَأَلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُ بَنَانِ۞﴾.

هذه الآية والتي بعدها، وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها رسول الله ﷺ من الحصباء \_ والله أعلم \_: ﴿ فَلَمْ تَقَتُّلُوهُمْ وَلَكِحِ ﴾ الله عَنْكُهُمُّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَتَ اللَّهَ رَمَنَّ وَإِلْهُ بِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنّاً﴾ هـذه الآيـــة والتي بعدها، وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين: ﴿إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُّحُ ﴾، وقال في شَأن المشركين: ﴿وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾ هذه الآية كلها، ثم أنزل ـ تُعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ في سبع آيات معها، وأنزل في منازِلهم فقال: ﴿إِذْ أَنْتُم بِٱلْمُذْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم ۗ بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاحَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُدُ فِي ٱلْمِيعَـٰ لِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾، والآية التي بعدها، وأنزل فيما يعظهم به: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا لَقِيتُدَ فِئَكُ فَاتَنْبَتُوا﴾ الآية وثلاث آيات معها، وأنزل فيما تكلم به رجال من أهل الإسلام خرج بهم المشركون كرهاً فلما رأوا قلة المسلمين، قالوا: ﴿ غَرَّ مَنَّوُلَآ دِينُهُم ۗ الآية كلها، وأنزل في قتلى المشركين ومن اتبعهم: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَ إِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ الآية وثمان آيات معها، وعاتب الله \_ عزّ وجلّ \_ النبي ﷺ والمؤمنين فيما أسروا، وكره الذي صنعوا ألَّا يكونوا أثخنوا العدو بالقتل؛ فقال \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿مَا كَانِ لِنَهِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشْرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ ﴾، أَسم سبق من الله \_ عزّ وجلّ ـ لنبيه ﷺ والمؤمنين إحلال الغنائم وكانت حراماً على من كان قبلهم من الأمم، كان فيما يُتَحدّثُ عن رسول الله على الله عله علم ـ أنه كان يقول: «لم تكن العنام تحل لأحد قبلنا فطيّبها الله \_ عزّ وجلّ ـ لنا؛ فأنزل فِيما سبق من كتابه بإحلال الغنائم، فقال: ﴿ لَوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَّقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هذه الآية والتي بعدها. وقال رجال ممن أسر: يا رسول الله إنا كنا مسلمين وإنما أخرِجْنا كرهاً فعلامَ يؤخذ منا الفداء؟ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيما قالوا: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيٓ أَيْدِينُكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَشْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ نَحِيمٌ ۞. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله؛ إلا قوله: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم»؛ فإنه موصول صحيح.

♦ عن عبد الله بن عباس الله الله المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عليها نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه؛ فأصاب المؤمنين الظمأ؛ فجعلوا يصلون مجنبين ومحدثين، فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن، فقال لهم: أتزعمون أن فيكم النبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبتم على الماء، وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين؟ حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب النبي الهوف فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون، وملأوا الأسقية، وسقوا الركاب، واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهوراً وثبت أقدامهم، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها؛ فلبدها حتى اشتدت وثبت عليها الأقدام، ونفر النبي الله بجميع المسلمين وهم يومئذ ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً: منهم سبعون ومائتان من الأنصار، وسائرهم من المهاجرين، وسيد المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة؛ لكبر سنه.

فقال عتبة: يا معشر قريش! إني لكم ناصح، وعليكم مشفق، لا أدخر النصيحة لكم بعد اليوم، وقد بلغتم الذي تريدون، وقد نجا أبو سفيان؛ فارجعوا وأنتم سالمون؛ فإن يكن محمد صادقاً؛ فأنتم أسعد الناس بصدقه، وإن يك كاذباً؛ فأنتم أحق من حقن دمه، فالتفت إليه أبو جهل فشتمه وفج وجهه، وقال له: قد امتلأت أحشاؤك رعباً، فقال له عتبة: سيعلم اليوم من الجبان المفسد لقومه.

فنزل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، حتى إذا كانوا أقرب أسنة المسلمين قالوا: ابعثوا إلينا عدتنا منكم نقاتلهم، فقام غلمة من بني الخزرج، فأجلسهم النبي على مقال: «يا بني هاشم! أتبعثون إلى أخويكم - والنبي منكم - غلمة بني الخزرج؟»، فقام حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث، فمشوا إليهم في الحديد، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم، فإن تكونوا أكفاءنا نقاتلهم، فقال حمزة على أنا أسد الله وأسد

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِلُو دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنتَةِ
 فَقَدْ بَاتَهُ بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ الْمَهِيرُ ﴿ إِلَى فِنتَةٍ

♦ عن نافع أنه سأل عبد الله بن عمر، قال: قلت: إنا قوم لا نشبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئة؟ قال لي: الفئة رسول الله ﷺ، فقلت: إن الله يقول في كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۚ فَي كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۚ فَي كتابه: إنما أُنزلت هذه لأهل بدر، لا لِقَبْلها ولا لِبَعدها (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣، ٣٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۸۸/۳)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٩٨) من ٣٤٩ رقم ١٦٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧١ رقم ٨٨٩٧) من طريق حسان بن عبد الله المصري نا خلاد بن سليمان ثني نافع: أنه سأل عمر (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير حسان هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

- ❖ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نزلت في أهل بدر<sup>(۱)</sup>. [صحيح]
- عن الحسن؛ قال: كان هذا يوم بدر خاصة، ليس الفرار من الزحف من الكبائر (٢٠).

❖ عن قتادة؛ قال: ذلكم يوم بدر<sup>(٣)</sup>.

(۱) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٠، ٣٥١ رقم ٢٥١٠)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧/٣)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠ ـ ط الرسالة)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٠ رقم ٨٩٩١)، وابن الجوزي في «الناسخ» (ص٣٤٥) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٣٨٠ رقم ١٨٥٥٩)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤) عن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مرسلاً ومسنداً.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸/۱۲ رقم ۱۵۵۲، ۲۸۹/۱٤ رقم ۳۸۹/۱۶ والنحاس في «ناسخه» (۱۸۵۸)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۳۴)، والنحاس في «ناسخه» (ص۲۶۱) من طريق الربيع بن صبيح وعوف والمبارك بن فضالة كلهم عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

 عن الضحاك؛ قال: إنما كان يوم بدر، ولم يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها.

وفي رواية: «هذا يوم بدر خاصة»(١).

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت في أهل بدر خاصة، ما
 كان لهم أن يهزموا عن رسول الله ﷺ ويتركوه (٢٠).

♦ عن عكرمة؛ قال: ذلك في يوم بدر<sup>(۳)</sup>.

\* عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُۥ﴾؛ قال: يعني: يوم بدر خاصة منهزماً: ﴿إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِنَالِ﴾؛ يعني: مستطرداً يريد الكرة على المشركين ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِثَةٍ ﴾؛ يعني: أو ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة: ﴿فَقَدْ بَآهَ بِغَضَبٍ مِن اللّهِ ، يقول: استوجب

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

ثم إن عبد الرزاق أخرجه في «مصنفه» (٥/ ٢٥١ رقم ٩٥٢٠) عن معمر عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٦/١٤ رقم ١٨٥٧٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٥١ رقم ٩٥٢١)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤) من طريق الثوري عن جويبر عن الضحاك به.

قلنا: وهذا إسناد واو بمرة؛ فجويبر هذا متروك، وهو مع ذلك معضل، وقد وقع عند ابن أبي شيبة والطبري عن رجل والرجل هو جويبر؛ كما في رواية عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ. ثم رأينا ابن سعد أخرجه في «الطبقات» (٢/ ٢٥): نا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد نا أيوب عن عكرمة.

قلت: وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح.

سخطاً من الله ﴿وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ﴾؛ فهذا يوم بدر خاصة، كأن الله شدد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، وهو أول قتال قاتل فيه المشركين من أهل مكة (١).

﴿ وَلَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلِكِكِ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَيْ وَلِكِكِ اللَّهَ رَمَيْ وَلِيكِمْ اللَّهَ مَا رَمَيْ وَلِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

◄ عن حكيم بن حزام؛ قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله ﷺ تلك الرمية فانهزمنا (٢).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۳۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۰۳ رقم ۱۹۲۲ رقم ۸۹۰۱) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن حكيم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف ؛ موسى هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق سيع الحفظ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٠) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٤): «إسناده حسن».

وله شاهد بنحوه:

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٧/١١ رقم ١١٧٥٠) من طريق يحيى بن يعلى عن سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٠ رقم ٨٨٩٢، ٨٨٩٥، ص١٦٧١ رقم ١٦٧٠) من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

الأولى: سماك بن حرب؛ روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن.
 الثانية: سليمان بن قرم؛ سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب»، وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.

الثالثة: يحيى بن يعلى الأسلمي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

ومن هنا تعلم تساهل الهيثمي حين قال في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٤): «ورجاله رجال الصحيح»!!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۷/۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٦) من طريق إبراهيم بن منذر الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه (فذكره).

وعزاه في «الدر المنثور» (٤١/٤) لعبد بن حميد والطبري عن سعيد.

وعزاه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢) للطبري، ولم نجده فيه بعد طول بحث، وهما كما ترى عزوا الحديث وجعلاه عن سعيد، والذي في «المستدرك» عن أبيه.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه»، ووافقه الذهبى.

قلنا: الحزامي وشيخه لم يخرج لهما مسلم شيئاً.

❖ عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي؛ قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض؛ أخذ رسول الله ﷺ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، وقال: «شاهت الوجوه»، فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢): «روى ابن جرير والحاكم في «مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري قالا... (فذكره)».

ثم قال: «وهذا القول غريب جداً».

قلنا: الذي ذكره ابن كثير عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٥٦، ١٣٧) \_: نا معمر عن الزهري.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

ومرسل سعید: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۲۷۳/۵ رقم ۸۹۱۰) من طریق ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب عن سعید به.

وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكر هذا المرسل السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٠) وزاد نسبته لابن المنذر. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢) ـ ولم نجده في النسخة المطبوعة ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٧٣، ١٦٧٤ رقم ٨٩١١) من طريق أبى المغيرة ثنا صفوان بن عمرو ثنا عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ورجاله ثقات؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله.

قال الحافظ ابن كثير: «هذا غريب، وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير». وقال السيوطي في «اللباب» (ص١٠٨): «مرسل جيد الإسناد؛ لكنه غريب».

أصحاب رسول الله ﷺ يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله ﷺ؛ وأنزل الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللهَ وَكُنْ وَلِيُسْلِلُ وَلَيْكِلُ اللهُ وَمَا رَمَيْتُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَيْكِلُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

❖ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: هذا يوم بدر، أخذ رسول الله ﷺ ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أظهرهم، وقال: «شاهت الوجوه»؛ فانهزموا(٢).

• عن مكحول؛ قال: لما كرَّ عليّ وحمزة على شيبة بن ربيعة غضب المشركون، وقالوا: اثنان بواحد؟! فاشتعل القتال، فقال رسول الله على: «اللهم إنك أمرتني بالقتال، ووعدتني النصر، ولا خلف لوعدك»، وأخذ قبضة من حصى فرمى بها في وجوههم؛ فانهزموا بإذن الله ـ تعالى ـ؛ فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ رَمَنْ وَلِيكُمْ لِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَةً حَسَناً إِنَ ٱللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٦/٩): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا موضوع كذب؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان هذا؛ متروك بل كذبه ابن معين وغيره.

الثانية: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف.

الثالثة: أنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٣٦) رقم ٨٩٠٨) من طريق ابن وهب وأصبغ كلاهما عن ابن زيد.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن هذا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لابن أبي حاتم فقط، وفاته أنه عند الطبري \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لابن عساكر. وهو ضعيف.

♦ عن جابر رضيه وقال: سمعت صوت حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست، فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله على فرمى بهن في وجوه المشركين؛ فانهزموا؛ فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ ﴾، قال: قال رسول الله على ظهه: «ناولني قبضة من حصباء»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ إذْ رَمَيْتَ ﴾ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ إذْ رَمَيْتَ ﴾ أن

وَإِن تَسْتَقَيْحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَتُجُّ وَإِن تَنْنَهُوا فَهُوَ خَيِّرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعْنَهُوا فَهُو خَيِّرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعْوُدُوا نَعَدُّ وَلَن تُعْنِي عَنكُر فِيَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُثْوِمِنِينَ ﴾.

من عبد الله بن ثعلبة بن صعير؛ قال: كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم: اللهم! أينا كان أقطع للرحم، وآتى لما لا نعرف؛ فافتح الغد، وكان ذلك استفتاحه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ إِن تَسۡ تَفۡئِحُوا فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَـٰتَحُ ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۲۷۰ \_ ابن هشام)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۵۹، ۳۹۰ رقم ۱۸۵۲۱)، وأحمد (۵/ ۲۳۱)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۳۸)، والنسائي في «الكبرى» (۶/ ۳۵۰ رقم ۱۱۲۰۱)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ۶۵۱، ۵۰۱ رقم ۱۳۲، ۱۳۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص/۱۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ۱۲۷۰ رقم ۱۹۷۷)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۸)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۷۶۷) من طريق الزهري عن عبدالله به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج مسلم شيئاً في «صحيحه» عن عبد الله بن ثعلبة الصحابي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن منده.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٣٦٥ رقم ١٨٥٢٨)، والطبري في =

خ عن عطية؛ قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الفئتين وخير الفئتين؛ فنزلت: ﴿إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الفئتين وأفضل الفئتين وخير الفئتين؛ وإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِيَكُمُ شَيّئًا وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِيَكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِيكُمُ شَيئًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلفُّمُ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

عن عبد الله بن عباس را قال: هم نفر من بني عبد الدار (۲).

عن قتادة؛ قال: أنزلت في حي من أحياء العرب من بني
 عبد الدار<sup>(۳)</sup>.

❖ عن ابن جريج؛ قال: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث وقومه (٤).

﴿وَاتَـٰقُوا فِتَـٰنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَـٰةً وَاعْلَمُوا أَنَ
 اللّهَ شكديدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>= «</sup>جامع البيان» (١٣/١٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح، والحديث صحيح مرسلاً ومسنداً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۹)، وابن أبي حاتم (٥/١٦٧٥/ ٨٩٢٠) من طريقين عن مطرف عن عطية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عطية العوفي ضعيف، وهو مع ذلك مرسل. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤٢/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٧/٨ رقم ٢٦٤٦).

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٣/٤) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، ويغنى عنه ما قبله.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٣/٤) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، هذا إن صح السند إليه.

◄ عن الحسن؛ قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير هي(١).
 والزبير هي(١).

عن السدي؛ قال: نزلت في أهل بدر خاصة، وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا (٢٠).

◄ عن الضحاك؛ قال: نزلت في أصحاب محمد ﷺ
 خاصة (٣).

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ أَن النَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.
النَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.
النَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.
اضعيف]

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَنَنتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
 ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

عن جابر: أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريل النبي ﷺ فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فقال النبي ﷺ لأصحابه: «إن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٤٤) بسند صحيح إلى الحسن بن أبي جعفر ثنا داود بن أبي هند عن الحسن.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف الحسن بن أبي جعفر. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبريّ فيّ «جامع البيان» (٩/ ١٤٤) من طريق أسباط عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/٤٦) وزاد نسبه لعبد بن حميد.وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥): نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

أبا سفيان في مكان كذا وكذا؛ فاخرجوا إليه واكتموا»، قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: أن محمداً يريدكم؛ فخذوا حذركم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا ٱمْنَاتِكُمُ ﴾(١). [ضعيف]

\* عن لبابة بنت أبي لبابة؛ قالت: كنت أنا صاحبته فكان يقول: شدي وثاق عدو الله الذي خان الله ورسوله، فمر به أبو رفاعة بن عبد المنذر فناداه: يا أخي، هلم أكلمك؟ فقال: لا، والله لا أكلمك أبداً، حتى يرضى الله عنك ورسوله، فسأل عنه رسول الله فقالوا: هو في المسجد وأخبروه بخبره، فقال: «لو جاءني؛ لكان لي فيه أمر»؛ فننزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامنُوا لَا يَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ الآية، ونزلت الآية الأخرى فيه: ﴿وَمَاخَرُونَ مُرْجَوَّنَ لِأَمْمِ الله التوبة: ١٠٦](٢).

عن عبد الله بن أبي قتادة، يقول: نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا عَنُونُوا اللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَنَاتِكُمْ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ فِي أبي لبابة (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٦/۹): ثنا القاسم بن بشر بن معروف ثنا شبابة بن سوار ثنا محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر (فذكره).

قلنا: محمد هذا لم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/٣١٣): «هذا حديث غريب جداً، وفي سنده وسياقه نظر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٣٧، ٣٤٣٨ رقم ٧٨٢٨) من طريق بهلول بن مورق ـ وفي المطبوع: مرزوق، وهو خطأ؛ فليحرر ـ: ثنا موسى بن عبيدة عن سعيد بن جبير ـ وفي المطبوع: جبريل!! ـ مولى أبي لبابة ويعقوب بن زيد عن لبابة به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف؟ كما في «التقريب». وبه أعله الحافظ ابن حجر ﷺ في «الإصابة» (٤/ ٣٩٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥/
 ٢٠٥ رقم ٩٨٧)، وابن أبى حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٤ رقم ٩٩٧٥) من =

◄ عن المغيرة بن شعبة؛ قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان (١٠).

\* عن الزهري؛ قوله: ﴿لا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُواْ اَمْنَاتِكُمْ ﴾؛ قال: نزلت في أبي لبابة بعثه رسول الله على فأشار إلى حلقه أنه الذبح، قال الزهري: فقال أبو لبابة: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ، فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرّ مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك، قال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يحلني، فجاءه فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي، قال: يجزئك الثلث أن تصدق به (٢).

طريق ابن عيينة ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة به.
 قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶٦/۹): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون الثقفي عن المغيرة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: يونس بن الحارث الطائفي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثالثة: محمد بن عبدالله هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٩) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني أبو سفيان عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم مراراً، ثم إن أبا سفيان هذا لم نعرفه.

خ عن الكلبي: أن رسول الله على بعث أبا لبابة هله إلى قريظة وكان حليفاً لهم، فأوما بيده؛ أي: الذبح؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَبُن الله عَنُونُوا الله وَ الرّسُولَ وَ تَخُونُوا المنتِكُمُ وَانْتُم تَعْلَمُونَ هَ الله الله على المرأة أبي لبابة: «أيصلي ويصوم ويغتسل من الجنابة؟ »، فقال فقالت: إنه ليصلي ويصوم ويغتسل من الجنابة ويحب الله ورسوله، فبعث إليه؛ فأتاه فقال: يا رسول الله! والله إني لأصلي وأصوم وأغتسل من الجنابة، وإنما نهست إلى النساء والصبيان فوقعت لهم، فما زالت في قلبي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤، ٤٩) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: الكلبي كذاب، وهو مع ذلك معضل.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه؛ قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم؛ فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح، قالوا: أجل أدخل، فدخل معهم، فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يؤاتيكم في أموركم بأمره، قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء؛ زهير، والنابغة، إنما هو كأحدهم، قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي، فقال: والله ما هذا لكم رأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، قالوا: فانظروا في غير هذا، قال: فقال عليكم أن يخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن يضركم ما قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن يضركم ما ضنع، وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم، فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا حلاوة قوله،

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٩) ونسبه لابن مردويه.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣١٣/٣): «والصحيح أن الآية عامة، وإن صحّ أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء».١.ه.

قلنا: لم يصح واحد منها.

وطلاقة لسانه، وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم، قالوا: صدق، والله فانظروا رأياً غير هذا، قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدما أرى غيره، قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً وسطاً شاباً نهداً، ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً، ثم يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها؛ فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه، فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، لا أرى غيره، قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، قال: فأتى جبريل النبي ﷺ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال، يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: ﴿وَإِذْ يَمَّكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْنِيتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞﴾ وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْزَبَّصُ بِهِ مَرْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ ﴾ [الطور: ٣٠]، وكان يسمى ذلك اليوم: يوم الزحمة، للذي اجتمعوا عليه من الرأي (١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي والسير» (۲/ ٩٥) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٩)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٥٦، ١٦٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٨٦/٥)، ١٦٨٧ رقم ٨٩٩٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٨٦/٢) ـ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.

ومن طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع كذب، فالكلبي شيخ ابن إسحاق كذاب ونحوه شيخه أبو صالح.

والطريق الأولى لم يصرح ابن إسحاق فيها بالسماع وهو مدلس، ولعله أسقط =

على عن عبد الله بن عباس عباس عباس عباس عباس عباد النبي عبه وقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه ، بالوثاق ؛ يريدون : النبي عبه وقال بعضهم : بل اخرجوه ، فأطلع الله نبيه على ذلك ، فبات على ظبه على فراش النبي عبه وخرج النبي عبه محتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علياً عبه يحسبونه النبي عبه ، فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوه علياً ظبه رد الله مكرهم ، فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ؛ فاقتصوا أثره ، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا في الجبل ، فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه ثلاث ليال (١) .

❖ عن المطلب بن أبي وداعة: أن أبا طالب قال لرسول الله ﷺ:

الكلبي، وفي رواية لأبي نعيم حدثني من لا أتهم.

وفي رواية أخرى عنده: ثني ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو وهم ففي الطريق إليه سلمة بن الأبرش وهو صدوق كثير الخطأ، وكذا في الطريق إليه الفضل بن غانم؛ قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بشيء، وضعفه الخطيب؛ كما في «الميزان» (٣/ ٣٥٧).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥١) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٨٩ تحت حديث رقم ٩٧٤٣) ـ وعنه أحمد في «المسند» (رقم ٣٢٥١ ـ طبع شاكر)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٢١، ٣٢٢ رقم ١٢١٥٥) ـ عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن عمرو أبي ساج الجزري؛ ضعفه النسائي والعقيلي، ولخصه الحافظ بقوله: «فيه ضعف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «فيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ١٦٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والخطيب.

ما يأتمر به قومك، قال: «يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني»، فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»، قال: نعم، الرب ربك فاستوص به خيراً، فقال رسول الله على: «أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي خيراً»؛ فنزلت: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبُّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴿ وَإِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ (١٠).

❖ عن أنس؛ قال: سئل النبي ﷺ عن الأيام، سئل عن يوم السبت فقال: «هو مكر وخديعة»، قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «فيه مكرت قريش في دار الندوة؛ إذ قال الله \_ عز وجل \_: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُهِ مَكْرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱلمَهُ خَيْرُ ٱلمَكُونِ الله عَرْدُ اللهُ عَرْدُ الْمَكُونِ الله عَرْدُ اللهُ عَيْرُ الْمَكُونِ الله عَرْدُ اللهُ عَيْرُ المَكَوْدِينَ ﴿ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ المَكَوِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_؛ رجاله ثقات؛ عدا عبد المجيد هذا فيه كلام طويل، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»، وهو أثبت الناس في ابن جريج؛ وعنعنة ابن جريج عن عطاء خاصة محمولة على الاتصال.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣١٤/٢): «وذكر أبي طالب في هذا غريب جداً، بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمان والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه، والدليل على صحة ما قلنا..» ثم ذكر حديث ابن عباس الواهي الذي ذكرنا آنفاً.

قلنا: حديث المطلب هذا من حيث السند أقوى من حديث ابن عباس جزماً، وإن كان في حديث المطلب بعض النكارة لا نحكم عليه كله؛ تماماً كحديث بحيرة الراهب الذي فيه جملاً مستنكرة ومع ذلك؛ فالمحدثين من أهل العلم صححوه؛ لصحة سنده، وأنكروا بعض ما فيه؛ لمخالفته للصحيح والواقع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱٤٩): ثني محمد بن إسماعيل البصري ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٢) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن عثمان الجزري: أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره في قوله: ﴿ وَإِذَ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ﴾، قال: تشاورت قريش بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق؛ يريدون النبي ﷺ، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: أن أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات على فراش النبي ﷺ تلك الليلة، وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علياً، يحسبون أنه النبي ﷺ، فلما أصبحوا؛ ثاروا إليه، فلما رأوا علياً ردّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبكم هذا؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر، فصعدوا الجبل، فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاثاً.

قال معمر: قال قتادة: دخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي وقالوا: لا يدخل معكم أحد ليس منكم، فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد، فقال بعضهم: ليس عليكم من هذا عينٌ، هذا رجل من أهل نجد، قال: فتشاوروا، فقال رجل منهم: أرى أن تُركبوه بعيراً ثم تخرجوه، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، هو هذا قد كان يُفسد ما بينكم وهو بين أظهركم، فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس، ثم حملهم عليكم، يقاتلوكم، فقالوا: نعم ما رأى هذا الشيخ، فقال قائل آخر: فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه بابه، وتدعوه فيه حتى يموت، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، أفترى قومه يتركونه فيه أبداً؟ لا بُدّ أن يغضبوا له فيخرجوه، فقال أبو جهل: أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلاً ثم يأخذوا أسيافهم، فيضربونه ضربة واحدة، فلا يدري من قتله فتدونه، فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا، فأطلع الله نبيه على ذلك، فخرج هو وأبو بكر إلى غار في الجبل، يقال له: ثور، ونام [عليًا] على فراش النبي من وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي من قلما أصبحوا قام عليً النبي

لصلاة الصبح، بادروا إليه فإذا هم بعلي، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري؛ فاقتصوا أثره، حتى بلغوا الغار، ثم رجعوا، فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال.

قال معمر: قال الزهري في حديثه عن عروة: فمكثا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن، ثقف، فيخرج من عندهما سحراً، فيصبح عند قريش بمكة (١٠).

معنى معاوية بن قرة: أن قريشاً اجتمعت في بيت، وقالوا: لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم، فجاء إبليس فقال له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد، وأنا ابن أختكم، فقالوا: ابن أخت القوم منهم، فقال بعضهم: أوثقوه، فقال: أيرضى بنو هاشم بذلك؟ فقال بعضهم: أخرجوه، فقال: يؤويه غيركم، فقال أبو جهل: ليجتمع من كل بني أبي رجل فيقتلوه، فقال إبليس: هذا الأمر الذي قال الفتى؛ فأنزل الله حسالى - هذه الآية: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَلْهَ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرًا لَهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عنه اللّه عنه اللّه عنه اللّه عنه عنه اللّه عنه عنه اللّه عنه الللّه عنه اللّه عنه اللّه عنه الللّه عنه الللّه عنه اللّه عنه الللّه عنه الللّه عنه الللله عنه اللله عنه اللله عنه اللله عنه اللله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه ع

﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأْ
 إن هَذَا إِلَا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: قتل النبي ﷺ يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله؛ قال المقداد: يا رسول الله! أسيري، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۹/۵، ۳۹۰ ضمن حديث رقم ۹۷۶۳). قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣/٤) ونسبه لعبد بن حميد.

رسول الله على: "إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول"، فأمر النبي على بقتله، فقال المقداد: أسيري، فقال رسول الله على: "اللهم أغن المقداد من فضلك"، فقال المقداد: هذا الذي أردت، وفيه أنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَندُأْ إِنْ هَدُا إِلَا أَسَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

\* عن ابن جريج؛ قوله: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثَلَ هَلَآهُ ﴾؛ قال: كان النضر بن الحارث يختلف تاجراً إلى فارس، فيمر بالعباد وهم يقرؤون الإنجيل، ويركعون ويسجدون، فجاء مكة؛ فوجد محمداً عَلَيْ قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد، فقال النضر: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا للذي سمع من العباد؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَا أَهُ، قال: فقص ربنا ما كانوا قالوا بمكة، وقص قولهم إذ قالوا: ﴿اللَّهُمَ إِن كَانَ هَلَا هُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية (٢).

عن السدي؛ قال: كان النضر بن الحارث بن علقمة أخو بني عبد الدار يختلف إلى الحيرة، فيسمع سجع أهلها وكلامهم، فلما قدم مكة سمع كلام النبي علي والقرآن، فقال: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذًا إِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۲): ثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، رجاله ثقات.

ثم أخرجه من طريق هشيم نا أبو بشر به.

وهذا إسناد صحيح كالشمس؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في "تفسيره" \_ ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٩/ ١٥١، ١٥٢) \_: ثني حجاج قال: قال ابن جريج. . (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ يقول: أساجيع أهل الحيرة (١). [ضعيف جداً]

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِنَ السَّكَمَةِ أَوِ اَقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ عِبَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ فِي وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاآهُ وَهُ إِنْ الْمُنْقُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِياآهُ وَهُ إِنْ أَوْلِيَاقُهُ إِلَّا الْمُنْقُونَ يَصُالُونَ اللَّهُ وَلَيْكَانَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَانَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَانَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَانُونَ اللهُ وَلَيْكَانُونَ اللَّهُ وَلَيْكَانُونَ اللَّهُ وَلَيْكَانُونَ اللَّهُ مَا لَهُ مَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَيْكَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعَلِّمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

\* عن أنس؛ قال أبو جهل: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيحِ﴾؛ فيندولت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ وَهُمْ يَسُدُّونَ هَا لَكُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآهُوهُ إِلَا ٱلمُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَصُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَ أَصُّامُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَ أَصُّواً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَ أَصُالِكُونَ أَصَالَاهُمُ لَا اللَّهُ وَلَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْكِنَ الْمُنْ الْعُلَالُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي ال

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في النضر بن الحارث<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٨) رقم ١٩٠٢ رقم ٩٠٠٢) من طريق أسباط بن نصر عن السدي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳۰۸/۸، ۳۰۹ رقم ٤٦٤٨، ٤٦٤٩)، ومسلم (٤/٤ ٢١٥٤ رقم ٢٧٩٦).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) ولم يعزه لمسلم؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٩ رقم ٩٠٠١) من طريق هشيم وشعبة كلاهما عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٩٠ رقم ٩٠٠٨، ٩٠١٣) من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

❖ عن مجاهد في قوله: ﴿إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾؛
 قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة(١).

❖ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في أبي جهل بن هشام<sup>(٣)</sup>.

◄ عن عبد الله بن عباس والله: أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت، يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي وقيله: «قد، قد»، فيقولون: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَتَ عَفرانك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۲) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢) من طريق طلحة بن عمرو القناد عنه به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢، ١٥٣) من طريق أسباط عنه به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ فَالَ ابن عباس: فيهم أَمانان: نبي الله، والاستغفار؛ فذهب النبي عَلَيْ، وبقي الاستغفار: ﴿ وَمَا لَهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاآهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاآهُ وَاللهُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاآهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْونَ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَذَابِ الدنيا (١٠).

[ضعيف]

\*عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس؛ قالا: قالت قريش - بعضها لبعض -: محمد أكرمه الله من بيننا، ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا﴾ الآية، فلما أمسوا؛ ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اللّهِ عَلَى مَا قَالُونَ عَنِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاآهُ إِنّ أَوْلِيَاآوُهُ إِلّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكُمُ مُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَ أَكُمْ اللهُ عَلَمُونَ وَلَكِنَ أَكُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكُنَ الْحَكَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاآهُ إِلّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۱۰٤/۹)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ المردي) (٥/ ٤٥، ٤٦) من طريق أبي حذيفة ثنا عكرمة عن أبي زميل عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حذيفة هذا موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (٨٤٣/٢ رقم ١١٨٥) من طريق النضر بن محمد اليمامي ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل عن ابن عباس الله قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله على «ويلكم قد». فيقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.

وأنت ترى أنه ليس فيه التصريح بسبب النزول؛ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٥٤): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا =

﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصَدِيَةً فَذُوقُواْ
 ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: كانت قريش يعارضون النبي على في الطواف، يستهزئون به، ويصفرون ويصفقون؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتَهُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُكَاتَهُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

<sup>=</sup> عبد العزيز عن أبي معشر عن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٩٣) رقم ١٦٩٣) من طريق يعقوب بن جعفر القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ. وسكت عليه الحافظ في «الفتح» (٣٠٩/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٨/٩): ثنا المثنى ثنا عبد الحميد الحماني =

• عن عبد الله بن عباس عن الله عن عبد الله بن عباس عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عند البيت إلا مُكانَهُ وَتَصَدِينَةً فَذُوقُوا الله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَئُهُمْ عِندَ البَيْتِ إِلَّا مُكاءَ وَتَصَدِينَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَهَ \* قال: والمكاء: الصفير، وإنما شبهوا بصفير الطير، والتصدية: التصفيق، وأنزل فيهم: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةً ﴾ الأعراف: ٣٢] (١).

خ عن عبد الله بن عمر رفيه قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون، ووصف صفرهم، ويضعون خدودهم بالأرض؛ فنزلت هذه الآية (٢).

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شريك القاضي؛ ضعيف.

الثالثة: الحماني؛ حافظ متهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٠٤٥ رقم ٩٠٤٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦١/٤) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٧/١٠)، ١١٨ رقم ١١٦) \_ من طريق جعفر بن أبي المغيرة القمى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد والمتابعات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦١) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الواحدي في «تفسيره» (ص١٥٨) من طريق قرة عن عطية العوفي عن ابن عمر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عطية وتدليسه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٧، ١٥٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٩٥ رقم ٩٠٤٠)، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦٢/٤) مختصراً ليس فيه ذكر سبب النزول.

<sup>=</sup> ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْلَمُونَ ﴾.

معن الزهري ومحمد بن يحيى وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ؛ قالوا: لما أصاب المسلمون يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القليب ورجع كلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره؛ مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش! إن محمداً قد وتركم، وقتل قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش! لا محمداً قد وتركم، وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا؛ ففعلوا، قال: فيهم - كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله: ﴿إِنَّ صَيْنِ كُفُرُوا يُنْفِقُونَ أَمُولَكُمْ لِيَصُدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْمُونَ ﴾(١). [ضعيف] حَسَرَةً ثُمَّ يُعْبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْمُرُونَ ﴿إِنَ

\* عن سعيد بن جبير؛ قال: في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ يُنْفِعُونَ الْمَوْتُولُ مَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلِّبُوكُ الْمَوْلُهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغلَبُوكُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحَمَّرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٣/٣، ٤ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/٥٨ رقم ٩٠٥٥)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٥)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٣٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/٤٤، ٢٢٥) ـ: ثنا الزهري به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أحابيش منهم حاسر ومقنع ثلاث مئين إن كثرن فأربع<sup>(١)</sup>. [ضعيف] وجئنا إلى موج من البحر وسطه ثـلاثــة آلاف ونــحــن نــظــنــه

♦ عن الحكم بن عتيبة؛ قال: نزلت في أبي سفيان، أنفق على المشركين يوم أُحد أربعين أوقية من ذهب، وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً من ذهب (٢).

عن ابن أبزى؛ قال: نزلت في أبي سفيان، استأجر يوم أُحد
 ألفين؛ ليقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استجاش من العرب<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

من عبد الله بن عباس را قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب (٤).

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: جعفر؛ ليس بالقوي في سعيد.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣/٤) وزاد نسبته لابن سعد في «الطبقات الكبرى» وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن عساكر.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/٢٦)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/ ١٦) أخرجه الطبري عن الحكم.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٠).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: سفيان بن وكيع؛ ضعيف.

(٤) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۹، ۱٦٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۰۵، ۱۲۹۰)، وابن أبي المغيرة عن سعيد به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

- ❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد (١).
- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِثَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ
   عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .
- خ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَيْسُلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَيْسُلُونَ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَيْسُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ وَرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَرَئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ عَلَيْلُونَ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِي اللّهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلِي عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُونُ اللهُ عَلَيْلِي عَلَيْلِهُ عَلَيْلُونُ اللهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُونُ اللهُ عَلَيْلُونُ اللهُ عَلَ
- ﴿ وَإِذْ رَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتْتَانِ نَكُمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ الْنَاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتْتَانِ نَكُمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ النَّاسِ فَإِنِي النَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي إِذَ النَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي إِنِي النَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي إِنِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ يَتُوكَ لَى عَلَى اللَّهُ عَنِيدُ وَمَن يَتُوكَ لَى عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنِيدُ حَكِيمٌ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٦٠) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/١٠): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا سند تالف، واه جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، أسن واختلط؛ كما في «التقريب».

الثالثة: عبد العزيز بن أبان؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

\* عن عبد الله بن عباس في قال: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ الْمُعُ الشَّيْطُنُ الْمُعُ الشَّيْطُنُ الْمُعُ الْمَاكُمُ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْمُؤْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْفِقْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ الْفَيْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِى اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ وَاللّهِ عَزِيدٌ حَكِيمُ الله فَإِنَ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ الله وجنوده مع المشركين، والقي في قلوب المشركين: أن أحداً لن يغلبكم، وإني جار لكم، فلما والقي في قلوب المشركين: أن أحداً لن يغلبكم، وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة؛ نكص على عقبيه، قال: رجع مدراً، وقال: ﴿وَقَالَ إِنّي بَرِيَّ مُ مِنْكُمُ إِنّ أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنّ أَخَافُ اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ فَ إِنْ يَعْوَلُ الْمُنْفِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرّ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرّ وَالّذَينَ فَوَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَزِيدٌ حَكِيمٌ فَي الله عَرَانَ اللهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ فَي الله عَرَانَ الله عَرَانَ وَقَالَ إِنْ بَرِيَّ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ فَي اللهِ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ فَي اللهِ عَلَى اللّه عَرْيدُ حَكِيمٌ فَي الله عَلَى اللّه فَإِنَ اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْيدُ حَكِيمٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِيدُ حَكُمْ عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

♦ عن أبي هريرة؛ قال: أنزل الله \_ جل جلاله \_ على نبيه ﷺ بمكة: ﴿سَيُهُزَمُ لَلْقَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُرُ ﴿ القَمر: ٤٥]؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! أي جمع؟ وذلك قبل بدر، قال: فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله ﷺ في آثارهم مُصلتاً بالسيف يقول: ﴿سَيُهُزَمُ لَلْمُتُعُ وَيُولُونَ اللَّهُرُ ﴿ ﴾ وكانت ليوم بدر؛ فأنزل الله عزَّ وجل فيهم: ﴿حَقَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرِفِهِم بِالْعَذَابِ ﴾ الآية. وأنزل الله: ﴿اللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفُولُ \* [براهيم: ٢٨] ورماهم رسول الله ﷺ؛ فوسَعتم الرمية، بَدُلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفُولُ \* [براهيم: ٢٨] ورماهم رسول الله ﷺ؛ فوسَعتم الرمية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۱۶)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤/١ رقم ٩١٥٧)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في الدر المنثور» (٤/ ٧٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٨، ٧٩) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح المصري ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ، وقد أعلّ بعلتين، وهما ليستا بشيء، وتقدم الكلام عليهما مراراً.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
 ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في بني قريظة (٢).

﴿لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿
 أَلَفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٨/٩ رقم ٩١٢١): ثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن المنذر نا عبد العزيز بن عمران ثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن عمران؛ قال الحافظ في «التقريب» (٥١١/١): «متروك، احترقت كتبه؛ فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب».ا.ه.

الثانية: شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة.

الثالثة: هلال بن أبي هلال المدني \_ والد محمد \_؛ قال في «التقريب» (٢/ ٣٢٥): «مقبول».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٧٨): «فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٤) ونسبه لأبي الشيخ. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

♦ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: نزلت في المتحابين في الله
 = عزّ وجلّ - (١).

- ❖ عن النعمان بن بشير؛ قال: نزلت في الأنصار.
  - ♦ وعن عبد الله بن عباس ﷺ نحوه (٢).
- ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّهِيُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس را قال: لما أسلم عمر الله عن عبد الله عن عباس الله عن عباس الله عنه عباس الله عباس الل

(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۳۳۲ رقم ۳۵۷ ـ ط جديدة)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (رقم ۱۶)، والنسائي في «الكبرى» (۲/ ۳۵ رقم ۱۱۲۱)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۵۰ رقم ۲۲۱۵ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۲)، والدارقطني في «الأفراد» (ق۲۱۹/ب ـ أطراف الغرائب)، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۲۹)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۱۹۶۵، ۹۵۵ رقم ۱۳۰۹ ـ دار الكتب العلمية)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۵/ ۲۹۷ رقم ۱۳۰۰)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۵/ ۳۹۲) من طريق فضيل بن غزوان قال: ضمني إليه أبو إسحاق فقال: إني لأحبك في الله، حدثني أبو الأحوص عن عبد الله (فذكره).

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عبد الله إلا فضيل بن غزوان».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكان قد اختلط؛ لكن هنا صرح بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه، وبقيت علة اختلاطه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير جنادة بن سلم ـ كذا! والصواب سلم بن جنادة ـ وهو ثقة».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٠) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه.

(۲) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٩٩) ونسبهما لابن مردويه.

المشركون: قد انتصف اليوم منا، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنِّينُ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (١).

عن عبد الله بن عباس عباس الله عن عبد الله عن عبد الله عمر تمام الأربعين؛ فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنِّي اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢) .
 موضوع]

◄ عن سعيد بن جبير؛ قال: لما أسلم مع النبي ﷺ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم مع النبي ﷺ عمر؛ نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ (٣).
 ﴿يَتَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ (٣).

(۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۱۷۲ رقم ۲٤۹۰ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲۰۶ رقم ۱۱۲۵۹) من طريق عبد الحميد الحماني ثنا النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٦٥): «رواه البزار والطبراني باختصار؛ وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك».١.ه.

قلنا: وهو كما قال.

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٤٧ رقم ١٢٤٧٠)، وأبو الشيخ في «تفسيره» \_ وعنه ابن مردويه \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٦٤٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٦٠) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٨): «وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠١) وزاد نسبته لابن مردويه.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه به.

قلنا: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٢٨/٥ رقم ٩١٣٥) من طريق جرير بن عبد الحميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عنه به. وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

=

عن سعيد بن المسيب؛ قال: لما أسلم عمر ظليه أنزل الله في إسلامه: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ حَسّبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَنْ الزهري؛ قال: نزلت في الأنصار (٢).
 عن الزهري؛ قال: نزلت في الأنصار (٢).

عن عمر؛ قال: أسلمت رابع أربعين؛ فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ كَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٣) .

﴿ اَكْنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ مَا يَغْلِبُوا مِاثنَايْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا الْفَتْينِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>=</sup> الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۱۱/٤) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم
 في «تفسيره» (۱۷۲۸/۵ رقم ۹۱۳۲) ـ عن الزهري به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لأبي محمد إسماعيل بن علي الحبطي في «الأول من تحديثه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٣١٢ رقم ٤٦٥٣) وغيره.

مع عن عبد الله بن عباس وشق عليهم، فوضع الله عنهم أن يقاتل الواحد عشرة؛ فثقل ذلك عليهم وشق عليهم، فوضع الله عنهم ذلك بأن يتالل الرجل الرجلين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿ فَإِن يَكُن مِن صُمْ مِانِدَ أُم يَعْلِمُ مُ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وأخرج البخاري في الصحيحه (٣١١/٨ رقم ٤٦٥٢) من طريق عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس؛ قال: لما نزلت ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيرُونَ يَعْلِبُوا مِا نَوْلَت ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَيرُونَ يَعْلِبُوا مِا نَوْلَت ﴿اللَّهُ عَن مُنْ عَلَى اللَّهُ عَن كُمْ عَلَى اللَّهُ عَن كُمْ فَكَتب أَن لا يفر لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت ﴿النَّنَ خَفَّتُ اللَّهُ عَنكُمْ فَكَتب أَن لا يفر مائة من مائتين، وزاد سفيان مرة: نزلت ﴿كَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مَن مَا عَمْرُونَ صَعَيرُونَ ﴾؛ قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/۸۷۰) و و من طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۸/ ۳۱۲)، والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۱۰۶ رقم ۱۰۶۸)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۱/ ۹۳، ۹۶ رقم ۳۷۷۳)، والطبري في «جامع البيان» حبان في «صحيحه» (۱۱/ ۹۲، و و الطبري في «جامع البيان» (۲۷/۱۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۷۲۸/۵، ۱۷۲۹ رقم ۱۱۳۹ و و سنده سقط من والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۱۳۷۷ رقم ۱۳۹۱ مختصراً)، وأحمد بن منبع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ رقم ۷۲۸۷، ۷۲۸۷، ۷۲۸۷) كلهم من طريق ابن إسحاق: ثني ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: افترض أن يقاتل كل رجل عشرة، فثقل ذلك عليهم وشق عليهم؛ فوضع عنهم ورد عنهم إلى أن يقاتل الرجل الرجلين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمٌ عِشْرُونَ صَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مِعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُعْبُونَ مَعْبُعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُعُمْ عَشْرُونَ مَعْبُونَ مَعْبَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَعْتُهُ مِعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَعُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَعْمِ مَعْبُونَ مُعْبُونَ مُعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبُونَ مُعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبُونَ مُعْبَعْمُ مُعْبُونَ مُعْبَعْمُ مُعْبُونَ مُعْبَعْمُ مَعْمُ مَعْبُونُ مُعْبَعُ مَعْبُونَ مُعْمُ مُعْبُولُ مُعْبَعْمُ مَعْبُونَ مُعْبَعْ

◄ عن عبد الله بن عمر ﷺ؛ قال: نزلت فینا أصحاب
 محمد ﷺ<sup>(۲)</sup>.

قلنا: وهو ثقة؛ كما في «التقريب»؛ فلا يضره ذلك.

قلنا: وأصله في «الصحيح»؛ كما تقدم، وقد أشار الطبراني إلى هذا الشيء بقوله: «في الصحيح بعضه».

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٨/٧): و«رجال «الأوسط» رجال الصحيح؛ غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع»، وهو كما قال.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٣١٢): «وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق، وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة، وصنيع إسحاق \_ وتبعه الطبراني وابن مردويه \_ يقتضى أنها موصولة، والعلم عند الله \_ تعالى  $_{-}$ . ا. ه.

وقال في «المطالب العالية» (٨/ ٥٨٠): «أخرج البخاري أوله بمعناه دون قوله: ثم قال: ﴿ لَوْلَا كِنْتُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾ إلى آخره، وأظن ذلك مدرجاً في الخبر من كلام ابن إسحاق، وحديث ابن عباس على هذا معضل، وأما على ظاهر السياق أولاً؛ فهو مسند، وعلى ذلك عمل إسحاق».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٢/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

- (١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٢) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.
- (٢) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٣٨) من طريق المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: والمسيب هذا لم نعرفه، فإن كان السند إلى عبد الله بن عون صحيحاً؛ فهو صحيح، وإلا؛ فلا.

<sup>=</sup> قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث \_ بهذا التمام \_ عن محمد بن إسحاق إلا جرير بن حازم، تفرد به وهب بن جرير».

❖ عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ﴾ الآية ؛ قال: ففرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم، فجهد الناس ذلك وشق عليهم ؛ فنزلت الآية الأخرى: ﴿اَلْكُنَ خَفَّكَ اللّهُ عَنكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَعَلِمَ أَنَكَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُعْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْكُ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمُ أَلْكُ يَغْلِبُوا مَأْتَدَيْ﴾؛ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما تخفف عنهم من العدة (١).

\* عن سعيد بن جبير فَيْهُ في قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ . . . ﴾ الآية ؛ قال: كان يوم بدر ، جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل الواحد منهم عشرة من المشركين ؛ ليقطع دابرهم ، فلما هزم الله المشركين وقطع دابرهم ؛ خفف على المسلمين بعد ذلك ؛ فنزلت : ﴿ أَكُنَ خَفَّ اللّهُ عَنكُمْ ﴾ ؛ يعني : بعد قتال بدر ، ﴿ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِمُ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِمُ أَن يَعْني : يقاتلوا مائتين من المشركين (٢) .

عن الحسن في قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَنَيَّنِ﴾؛ قال: نزلت في أهل بدر، شدد عليهم فجاءت الرخصة بعد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩١٣٨/١٧٢٨): ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ويونس بن عبد الأعلى المصري ـ والسياق لابن المقرئ ـ قالا: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩١٤٣ رقم ٩١٤٣) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٣) ونسبه لأبي الشيخ.

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسۡرَىٰ حَتَىٰ يُشۡخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَزِيدُ عَكِيدٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَزِيدُ عَكِيدٌ ﴾ .

مع عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب والله؛ قال: لما كان يوم بدر؛ نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني. اللهم! آت ما وعدتني. اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه، ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله عسن وجسل من ورائه، وألف مناهدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله عسن وجسل من ورائه، وألف مناهده الله بالملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستقلياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على فقال: "صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى؛ قال رسول الله وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله الله الله الله على النا الخطاب؟!»، قلت: لا، والله! يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه، فإن

هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله على وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله على وأنسزل الله ع عز وجل \_: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُتَخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قسول ه: ﴿فَكُلُوا مِمّا غَنِمَتُمْ حَلَالًا مَلِيبًا وَاتّقُوا اللّه إلى الله عَفُورٌ وحيح]

♦ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لما كان يوم بدر وجي، بالأسارى؛ قال رسول الله على: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟»؛ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك وأهلك استبقهم واستأنهم لعل الله أن يتوب عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك وكذبوك؛ فاضرب أعناقهم، قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب فادخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً، قال: فقال العباس وهو في الأسرى يسمع ما يقولون ـ: قطعت رحمك، قال: فدخل رسول الله على ولم يرد عليهم شيئاً، قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، قال: فخرج عليهم رسول الله على فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله يشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين عَمالِي فإنّك عَفُورٌ رَحِيمٌ [إبراهيم عَهُ قال: ومثلك يا أبا بكر؛ كمثل إبراهيم عَهُ قال: أبا بكر؛ كمثل إبراهيم قال: أبا بكر؛ كمثل عيسى قال: ﴿إن تُمُذّتُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَقْفِرٌ لَهُمْ فَإِنّكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنَهُ وَانَ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنّكُ أَنْكُ أَنْهُ أَنْ كَانَ كُونُ ك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣٨٣، ١٣٨٤ رقم ١٧٦٣) وغيره. وقد سبق ص١٩٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۲ رقم ۱۸۵۳)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۳، ۳۸۶، ۳۸۶)، والترمذي في «الجامع» (۱۳/۶ رقم ۱۷۱۶ رقم ۱۷۱۱، و(۱۳۸۰ رقم ۳۸۶)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص۱۲۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱۱/۳)، و«التاريخ» (۲/ ۲۹۰)، وأبو يعلى في «المسند» (۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸ رقم ۱۵۸۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲، ۱۲۳ ـ ۱۵۰ رقم ۱۵۸۸ ـ ۱۵۰۱)، والحاكم في «المستدرك» (۲۱، ۲۱، ۲۲)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۳۸، ۱۳۹)، و«السنن الكبرى» (۲/ ۳۲۱)، و«شعب الإيمان» (۱۲۱، رقم ۱۵۳۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۲۰، ۱۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۵/ ۱۷۳۱ رقم ۱۵۱۱) جميعهم من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبيه به.

قال الترمذي في «الموضع الأول والثاني»: «هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!!»، وقال الذهبي: «صحيح!! سمعه جرير بن عبد الحميد».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٧): «وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات».

• عن عبد الله بن عمر على السياد الله الله على الأسارى أبا بكر، فقال: قومك وعشيرتك؛ فخل سبيلهم، فاستشار عمر؛ فقال: اقتلهم، قال: ففداهم رسول الله على فأنزل الله عز وجل -: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلأَرْضِ الله على قوله: ﴿فَكُلُوا مِمّا عَنِهُ مَا لَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلأَرْضِ الله على قوله: ﴿فَكُلُوا مِمّا عَنِهُ مَا لَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلأَرْضِ الله على الله على النبي على عمر، قال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء (١).

قلنا: وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردوبه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٣/١٠) رقم ١٠٢٥٧) من طريق موسى بن مطير عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بنحوه أخصر منه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، واهٍ بمرة؛ موسى هذا؛ كذبه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، وقال الذهبي: واهٍ.

انظر: «الميزان» (٤/ ٢٢٣ رقم ٨٩٢٨) وغيره.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٧): «فيه موسى بن مطير وهو ضعيف». قلنا: فلا يصلح هذا متابعاً لسابقه؛ لشدة ضعفه، ووهاء سنده.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٣/١٠) من طريق همام بن يحيى عن عطاء بن السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود مختصراً جداً، قال: أمر عليه أن تقتل الأسارى؛ فأنزل الله: ﴿لَوْلَا كِلنَبُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

قلنا: وعطاء كان قد اختلط.

<sup>=</sup> وقال الشيخ أحمد شاكر كلله في "تحقيق المسند" (٢٢٧/٥): "إسناده ضعيف؟ لانقطاعه؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود".

وتعقب شيخنا الإمام الألباني كلله في «إرواء الغليل» (٥/ ٤٨) الحاكم والذهبي لما صححاه، وقال: «بل منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ كما قال الهيثمي (٦/ ٨٧) وغيره».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٣٢٩)، =

## ■ ﴿ لَتُولَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ ﴾ .

\* عن عبد الله بن مسعود؛ قال: فضل عمر على الناس بثلاث: في أمر الأسارى يوم بدر، فأراد أن يقتلهم؛ فأنزل الله: ﴿ لَوَلَا كِنَبُ مِنَ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وابن مردویه في «تفسیره»؛ كما في «تفسیر القرآن العظیم» (۳۳۸/۲) من طریق عبید الله بن موسى ثنا إسرائیل عن إبراهیم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: على شرط مسلم».

قال شيخنا العلامة الألباني كَنْشُ في «الإرواء» (٤٧/٥): «وهو كما قال؛ لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر؛ قال الحافظ: صدوق لين الحفظ».

قلنا: وهو كما قال؛ فالحديث ضعيف.

وقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠/١٢ رقم ١٥١٠) الحديث من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد بلفظ: استشار رسول الله وسول الله في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر فيه: قومك يا رسول الله وعشيرتك وبنو عمك، فخذ منهم الفدية، وقال عمر: اقتلهم؛ فنزلت هما كاك لِنبِي أَن يَكُونَ لَدُ أَسْرَىٰ حَتَى يُتُخِن فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُون عَرَضَ ٱلدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَاللَّهُ عَزِيدٌ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَاللَّهُ عَزِيدٌ عَرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَالأَنْخان: هو القتل.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو أصح من الذي قبله، ولعل الصواب فيه الإرسال ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ۲۵۰)، وأحمد في «مسنده» (۱/٤٥٦)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۱۷۵ رقم ۲۵۰۰ \_ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ رقم ۸۸۲۸)، والهيثم بن كليب في «المسند» (۲/ ۵۸، ۵۹ رقم =

عن أبي هريرة في عال: قال رسول الله على: «لم تحل الغنائم لقوم \_ سود الرؤوس \_ قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»، فلما كان يوم بدر؛ أسرع الناس في الغنائم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَكُم فِيما آخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴿ إِنَا اللهِ صَبَقَ لَمَسَكُم فِيما آخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴿ إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

= 000، 000)، والدولابي في «الكنى» (٢/ ١٤٢) كلهم من طريق المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو نهشل هذا مجهول؛ قال ابن معين: «لم يرو عنه غير المسعودي»، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي: «لا يعرف»، وقال الحسيني: «مجهول»، ووثقه ابن حبان على قاعدته!

وتعقب ابن حجر ابنَ معين بأن سلام بن مسكين روى عن أبي نهشل فيما قاله ابن خلفون.

انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و«الثقات» (٦٦٣/٧)، و«المغني» (٢/ ٨١٨)، و«كنى الدولابي» (٢/ ٤١)، و«التعجيل» (ص٣٤٣، ٣٤٣) وغيرها. الثانية: المسعودي اختلط، ولم يرو عنه هذا الحديث أحد قبل الاختلاط.

قال الدارقطني في «العلل» (9 $\sqrt{9}$  ، 9 $\sqrt{9}$  ، 90): «يرويه المسعودي. واختلف عنه؛ فرواه أبو داود \_ وهو الطيالسي \_ وأبو النضر \_ هاشم بن القاسم بن وعفيف بن سالم عن المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وائل، وخالفهم قاسم بن يزيد الجرمي؛ فرواه عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل، وحديث أبي نهشل أصح».١.ه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٦٧): «رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أبو نهشل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

(۱) أخرجه الطيالسي (رقم ۲٤۲۹)، وسعيد بن منصور (رقم ٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸۷/۱٤)  $(7 \times 700)$ ، وأحمد في «المسند» (۲/ شيبة في «المصنف» (۱۸۵۷)، والترمذي (٥/ ٢٧١، ٢٧٢ رقم  $(7 \times 700)$ ، والنسائي في «الكبرى» (٦/  $(7 \times 700)$ )، والطبري في «جامع البيان» ( $(7 \times 700)$ )، وابن الجارود في =  $(7 \times 700)$ 

من عن خيثمة؛ قال: كان سعد بن أبي وقاص في نفر، فذكروا علياً، فشتموه؛ فقال سعد: مهلاً عن أصحاب رسول الله ﷺ، فإنا أصبنا ذنباً مع رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله على عن أصحاب رسول الله ﷺ مَنَّا اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمٌ فِيمَا أَخَذْتُمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِلَى الله على أَخَذَتُمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ إِلَى اللهِ سبقت لنا، فقال بعضهم: فوالله إن كان ليبغضك ويشتمك الأُخَيْنَس، فضحك سعد حتى استعلاه الضحك، ثم قال: أوليس الرجل قد يجد على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه، ثم لا يبلغ ذلك أمانته وذكر كلمة أخرى (١). [صحيح]

<sup>«</sup>المنتقى» (٣/ ٣٢٨ رقم ١٠٧١)، وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ٢٦٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (١١٤١، ٣١١ رقم ٤٧٥، ٤٧٦، ٢/ ٢٨٢ رقم ١١٤٢، ونجويه في «الأموال» (١١٤٨ رقم ٣٦١، ٣٦١ رقم ٣٦١، ١٢٣١، ١٢٣ رقم ٣٣١٠)، والطحاوي في «المشكل» (٨/ ٣٦١، ٢٦٣ رقم ١٧٣٤، ١٣١١ رقم ٣٨٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٧٣٨، ١٧٣١ رقم ١٨٩٥، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ١٣٤ رقم ٤٨٠٦ \_ إحسان)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٤٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٠، ٢٩١) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش».

وصححه شيخنا كلله في «الصحيحة» (٥/ رقم ٢١٥٥) على شرط الشيخين.

وانظر \_ للفائدة طرقاً وألفاظاً أخرى للحديث في \_ «الصحيحة» (رقم ٢٠٢، ٢٧٤٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ٣٨٣ رقم ٢١٧)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٣٢٩، ٣٣٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٧٣٤ رقم ٩١٦٣) من طريق زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عنه به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>=</sup> قلنا: لم يخرج البخاري لزكريا بن عدي.

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا إسناد صحيح، وقد اشتمل هذا المتن على فوائد جليلة».

وقال البوصيري: «رواه إسحاق بإسناد حسن».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٠) ونسبه لابن مردويه وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲٤٣/٣): ثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجلاً عن الحسن.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن عاصم هذا؛ قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٩/٢): «صدوق يخطئ ويصر».

وقال شيخنا كلله في «إرواء الغليل» (٥/٤٧): «وعليٌّ هذا ضعيف؛ لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بيّن له الصواب».١.هـ.

فأنزل الله: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ عَذَاب عَذَاب عَذَاب عَذَاب عَظَيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر »(١).

ح عن أبي هريرة و الله عن رسول الله والله والله عن الغنائم تحل الأحد كان قبلنا، فطيبها الله لنا لما علم الله من ضعفنا؛ فأنزل الله فيما سبق من كتابه إحلال الغنائم: ﴿ لَوَلا كِنْبُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِلَى ﴾ فقالوا: والله يا رسول الله، الا نأخذ لهم قليلاً ولا كثيراً حتى نعلم أحلال هو أم حرام؟ فطيبه الله لهم؛ فأنزل الله تعدال عند الله عنال عند الله عنال أحل الله لهم فداهم وأموالهم، قال الأسارى: ما لنا عند الله من خير قد قتلنا وأسرنا!؟؛ فأنزل الله يبشرهم: ﴿ يَكَانُهُ النِّيمُ قُل لِّمَن فِي مَن خير قد قتلنا وأسرنا!؟؛ فأنزل الله يبشرهم: ﴿ يَكَانُهُ النِّيمُ قُل لِّمَن فِي اللهُ عَلَيْهُ حَكِمُ ﴾ الى قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِمُ ﴾ (٢).

عن عبد الله بن عباس على: لما رغبوا في الفداء؛ أنزلت: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَلُهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿﴾؛ قال: سبق من الله رحمته لمن شهد بدراً، فتجاوز الله عنهم وأحلها لهم (٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيْقُ قُل لِمَن فِي ٱيديكُم مِن ٱلأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ
 خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

♦ عن عائشة رسول الله والت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم،
 بعثت زينب بنت رسول الله والله وال

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰۸/٤) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١١، ١١١) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١١) ونسبه للخطيب في «المتفق والمفترق».

كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، فلما رآها رسول الله ﷺ رق لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؛ فافعلوا»، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه الذي لها، وقال العباس: يا رسول الله! إنى كنت مسلماً، فقال رسول الله ﷺ: «أَعْلِم بإسلامك، فإن يكن كما تقول؛ فالله يجزيك، فافد نفسك وابنى أخويك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخو بني الحارث بن فهر»، فقال: ما ذاك عندى يا رسول الله، قال: «فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل»، فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقدم، فقال: والله يا رسول الله إنى أعلم أنك رسوله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم من عشرين أوقية من مال كان معى، فقال رسول الله ﷺ: «افعل»، ففدى العباس نفسه وابنى أخويه وحليفه؟ وأنزل الله فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي تُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤتِكُمُ خَيْرًا مِّمَآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾، وأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله ـ عزّ وجلّ ـ<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۳۵، ۲۳۲ و٤/ ٤٤، ٤٥) \_ وعنه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٢) \_: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق ثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!! قلنا: وقد وهما في ذلك \_ رحمهما الله \_؛ فإن مسلماً لم يرو لمحمد بن إسحاق في الأصول، وإنما روى له متابعة، ثم إن الراوي عن يونس بن بكير \_ أحمد بن عبد الجبار العطاردي \_ ضعيف؛ كما في «التقريب».

عن عبد الله بن عباس و قال: قال العباس: في نزلت: ﴿مَا كَانَ لِنَهِ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ فأخبرت النبي و الله الله الله عنه الله عنه أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى، فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجر، مالي في يديه (٢). [ضعيف جدا]

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ٣٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عطاء الخراساني هذا؛ صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس، ولم يصرح بالسماع.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٣٥): ثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن، ولعله رواه عن بعض الضعفاء فأسقطه وقد رواه عن الكلبي كما سيأتي.

الثانية: سفيان بن وكيع فيه كلام معروف وهو ضعيف.

ثم رواه الطبري عن ابن حميد بسنده عن ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عنه بنحو السابق.

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّهُ قُلُ لِمَن فِي الْكِيكُمْ مِن النَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَاللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنا أَخِد مِنكُمُ وَكَان العباس أسريوم بدر، فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب، فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطاني الله \_ تعالى \_ خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، أني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية ذهباً، فأتاني الله أربعين عبداً، وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله \_ عز وجل \_ (١) .

♦ عن عبد الله بن عباس والله الله عن عبد الله بن عباس والله الله الله عباس والله الله الله الله العباس مائة فجعل عليهم النبي الله أربعين أوقية ذهباً، وجعل على عمه العباس مائة وعلى عقيل ثمانين، فقال العباس: آللقرابة صنعت بي هذا؟ والذي يحلف

<sup>=</sup> قلنا: وهذا موضوع، ولعل ابن إسحاق في الإسناد السابق دلسه عن الكلبي وأسقطه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/ ۳۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۵) رقم ۱۷۳۷ رقم ۹۱۷۸)، وابن المنذر وابن مردويه في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۱۲/٤)، والبيهقي في «الدلائل» (۱۲۳/۳) من طريق أبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما عن عبد الله بن صالح المصري ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وأعل بأن علياً لم يسمع من ابن عباس، وقد بيّنًا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال؛ لأنه أخذ التفسير عن مجاهد أو سعيد بن جبير وهما من الثقات كما صرح بذلك ابن حجر وغيره.

وأعل بأن عبد الله بن صالح فيه ضعف، وبيّنًا كثيراً أنّ رواية الكبار عنه والحذاق من أهل الحديث كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان وابن معين صحيحة، وغيرهم من الشيوخ روايته عنه ضعيفة؛ كما صرح بذلك الحافظ في «هدى الساري».

به العباس؛ لقد تركتني فقير قريش ما بقيت، قال: «كيف تكون فقير قريش وقد استودعت أم الفضل بنادق الذهب، ثم أقبلت إليّ وقلت لها: إن قتلت تركتك غنية ما بقيت، وإن رجعت، فلا يهمنك شيء؟»، فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، ما أخبرك بهذا إلا الله ـ تعالى \_؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ \_: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيّ قُل لِّمَن فِي آيَدِيكُم مِّن ٱلأَسْرَى الله وله ـ تعالى \_: ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، فقال حين نزلت: يا نبي الله! لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها، فآتاني الله خيراً منه (١). [ضعيف جداً]

\* عن عبد الله بن عباس الله : ﴿ قُل لِمَن فِي آلَيدِيكُم مِن الْأَسْرَى ﴾ قال: عباس وأصحابه قالوا للنبي الله : آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله ؛ فنزل: ﴿ إِن يَمْلَم الله فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ ؛ أي: إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أصبت منكم ، ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه ، فكان عباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي ما في الدنيا من شيء ، فلقد أعطاني الله خيراً مما أخذ مني مائة ضعف ، وأرجو أن يكون غفر لي (٢).

وعنه \_ أيضاً \_ قال: نزلت في الأسارى يوم بدر، منهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب رها (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤١١) من طريق ابن حميد ثنا جرير عن شعيب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد؛ متروك، بل اتهم بالكذب.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٢/٤، ١١٣) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١١٣/٤) ونسبه لابن سعد وابن عساكر.

عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله عن عبد الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله المراحابه، وورّث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾؛ فـــــركــوا ذلــك، وتوارثوا بالنسب(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳٤٤/٤»، ۳٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹۲۰٦) من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: قال الزبير (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٧/٤) وزاد نسبته لابن سعد وابن مردويه.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٩/٢ رقم ١٩٥٢ \_ منحة) \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٢١/٢١ رقم ١١٧٤٨) \_: ثنا سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: سماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن.

الثانية: سليمان هذا؛ سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

<sup>=</sup> ومن هنا تعلم ما في قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٨): «ورجاله رجال الصحيح»، من عدم دقة في الحكم عليه.

نعم رجاله رجال الصحيح؛ لكن فيهم كلام.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/١١٨) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٣٩/٥ رقم ٩١٩٠) بسند ضعيف.

٢٦٤ ----- سورة التوبة

## سورة التوبة

❖ عن البراء بن عازب ﷺ؛ قال: «آخر آیة نزلت آیة الکلالة،
 وآخر سورة نزلت براءة»(۱).

معن عبد الله بن عباس على المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي على مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له، ويقول له: «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم (٢).

[حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم ٤٦٠٥، ٤٦٥٤)، ومسلم (رقم ١١/١٦١٨) وغيرهم. وتقدم تخريجه في أواخر سورة (النساء).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۰/۱۶ رقم ۱۲۰/۱۷)، وأبو داود (۱/ ۱۲۰ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۱۲ رقم ۱۲۰۸ رقم ۲۰۲، ۲۷۲ رقم ۲۰۸، ۳۰۸ والترمذي (۲۰۲، ۲۷۲ رقم ۳۰۸)، والنسائي في «الكبرى» (۵/۱۰ رقم ۱۰/۵)، وأحمد في «المسند» (۱/۵، ۲۰۱)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/۱، ۲۰۱، ۲۰۱)، و«المشكل» (۱/ ۱۲۰، ۱۲۱ رقم ۱۲۱)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲۸۶، ۲۸۵)، والبزار في «البحر الزخار» (۸/۲ رقم ۳۶۶)، وابن أبي نصر في «جزء فيه حديث خيثمة بن سليمان وابن حذلم» (ق۳۵/ب، ق۳۳/أ)، وابن أبي داود في =

«المصاحف» (ص٣٩، ٤٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم 3 - 1 إحسان)، والنحاس في «ناسخه» (ص١٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٢١، ٣٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٤٢)، و«المعرفة» (١/ ٢٥١ رقم ٤٠٧)، و«دلائل النبوة» (٧/ ٢٥١، ٣٥١)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٤٩٤، ٤٩٥ رقم ٣٦٥، ٣٦٦)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 100) رقم ١٣٠١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٨٧/٣٢)، والمزي أحاديث وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤٨/٢) جميعهم من طريق عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_ رجاله ثقات، ويزيد هذا روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به، أما ابن حجر؛ فقال عنه: مقبول.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛ لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس». وفي بعض النسخ: «حديث حسن». وصححه ابن حبان والضياء المقدسي.

وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين!! ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٢١٩/١): «وفي إسناده نظر كثير، بل هو ضعيف جداً، بل هو لا أصل له؛ يدور إسناده في كل رواياته على «يزيد الفارسي» الذي رواه عن ابن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة».

كذا قال كِنَلَثُهُ فقد روى عنه ثلاثة غيره؛ كما في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٢٨٧)، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به. ثم تكلم كلاماً طويلاً بلا طائل. وضعفه شيخنا كِنَلَهُ في "ضعيف الترمذي"، و"ضعيف أبي داود".

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٩) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة التوبة بالمدينة.
  - عن عبد الله بن الزبير؛ قال: أنزل بالمدينة سورة براءة (١).
- 💠 عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: نزلت براءة بعد فتح مكة (٢).
  - ❖ عن قتادة؛ قال: مما نزل في المدينة براءة (٣).
- وَتَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
   صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ﴿ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين
   جعلوا يقتلون بني بكر بمكة (٤).
- ﴿ أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْأَخِرِ
   وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.
- \*عن النعمان بن بشير؛ قال: كنت عند منبر رسول الله على، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه؛ فأنزل الله عز وجل ـ: ﴿ الْجَمَلَتُمُ سِقَايَةَ الْمَاتِجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِ وَجَهَدَ في سَبِيلِ اللّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْقَالِمِينَ اللّهِ وَالْيُومِ الْآخِ وَجَهَدَ في سَبِيلِ اللّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْقَالِمِينَ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِ وَجَهَدَ في سَبِيلِ اللهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْقَالِمِينَ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْقَالِمِينَ اللهِ وَالْكُومِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْقَالِمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (١١٩/٤) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ١١٩) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٤ \_ ١٤٥) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «اللباب» (ص١١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٩٩ رقم ١٨٧٩) وغيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۲۷)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۱٤٥/٤)، و«لباب النقول» (ص١١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٦٨ رقم ٢٦٠،٦١) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنًا: وهذا إسناد حسن، وقد أعل بعلتين وتقدم كثيراً الجواب عليهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/١٢ رقم ١٢١٧٣)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١٢/٢١) ـ وعنه الطبري في «جامع البيان» (١٨/١٠) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٧٦) / ١٠٠٦٤) عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٦٩) ـ وعنه الطبري في «جامع البيان»
 (٦٨/١٠) ـ: ثنا معمر عن عمرو عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) ونسبه لابن مردويه.

**NFY** 

عن الشعبي؛ قال: كانت بين علي والعباس على منازعة، فقال العباس على منازعة، فقال العباس لعلي ظليه: أنا عم النبي على وأنت ابن عمه، وإليّ سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ . . . ﴾ الآية (١).

❖ عن عبد الله بن عبيدة؛ قال: قال علي ﴿ عَنْ عبدالله بن عبيدة؛ قال: قال علي ﴿ الست أسقي هاجرت إلى المدينة، قال: أوَلست في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي الحاج، وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية؛ يعني: قوله: ﴿ أَعَظُمُ وَبَدَ ٱللَّهِ ﴾، قال: فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكة (٢). [ضعيف]

من عن ابن سيرين؛ قال: قدم علي بن أبي طالب هذا مكة، فقال للعباس هذا: أي عم! ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول الله على فقال: أعمر المسجد الحرام، وأحجب البيت؛ فأنزل الله: ﴿ أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسَجِدِ الْحَرَام، وأحجب البيت؛ فأنزل الله: ﴿ أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ الْحَاجِ وَنَا وَعَمَارَةَ الْمَسَجِدِ الْحَرَامِ . . . ﴾ الآية. وقال لقوم قد سماهم: ألا تهاجرون؟ ألا تلحقون برسول الله على فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ قُلُ إِن كَانَ مَابَاؤُكُمُ وَابَنَازُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَوْبَكُمُ وَعَشِيرُنُكُمُ وَالْوَبُكُمُ وَعَشِيرُنُكُمُ وَالْوَبُكُمُ وَعَشِيرُنُكُمُ وَالْوَبُكُمُ وَالْمَادُهُ لَا يَهْدِي وَأَمْوَلُهُ الله يَهْدِي وَمِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّكُمُ وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُولُكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُهُ لَا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَرَبُوا وَمَسَاكِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

❖ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني
 عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥، ١٤٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤) ونسبه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤)، و«اللباب» (ص١١٦) ونسبه للفريابي.

أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه، وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد، وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الحبهاد؛ فأنزل الله: ﴿ أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ اَلْحَابَحُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ ﴾ الآية كلها(١).

عن الضحاك؛ يقول في قوله: ﴿أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ ﴾ الآية: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج؛ فأنزل الله: ﴿أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ ﴾ الآية (٢). [ضعيف جدآ]

﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً
 عندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ﴿ .

\* عـن الـسـدي: ﴿ النَّيْنَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعَظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ ﴾؛ قال: افتخر علي وعباس وشيبة بن عثمان؛ فقال العباس: أنا أفضلكم؛ أنا أسقي حجاج بيت الله، وقال شيبة: أنا أعْمِرُ مسجدَ اللهِ، وقال عليّ: أنا هاجرت مع رسول الله ﷺ، وأجاهد معه في سبيل الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ إلى ﴿ فَعِيمُ مُقِيمُ مُقِيمً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۱۰) بسند صحيح إلى محمد. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۱۰). قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/١٠) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

﴿يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَالَكُمْ أُولِيَاءَ إِن السَّخَبُوا الْحَفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِلُونَ ﴿ ﴾.

عبد المطلب: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا عبد المطلب: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر؛ فأنزلت: ﴿لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءً إِن السَّتَحَبُّوا الصَّغَر عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَوَلَهُم قِنكُمُ فَأُولَيّك مُمُ الْطَالِمُون ﴾ (١) .

خ عن عبد الله بن عباس في قال: لما أمر النبي بالهجرة إلى المدينة، فمنهم من يتعلق به أهله وولده، يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعنا؛ فيرق، فيقيم عليهم ويدع الهجرة؛ فأنزل هذه الآية (٢٠). [موضوع]

وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَقِمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ
 كَثَرَتُكُمْ فَلَم تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَرِينَ ﴿
 وَلَيْتُم مُّذَرِينَ ﴿

عن مجاهد؛ قال: هي أول ما أنزل الله \_ تعالى \_ من سورة براءة (٣).

♦ وعنه؛ قال: أول ما نزل من براءة: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَواطِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٧٠ رقم ١٠٠٧٨) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٥٧) ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤) معلقاً من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٥٨/٤) ونسبه للفريابي.

كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِعَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

\* عن الربيع بن أنس؛ قال: إن رجلاً قال يوم حنين: لن تغلب من قلة؛ فشق ذلك على رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَيْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ أَلَا رَضُافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَرِينَ ﴾، قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألفاً، منهم ألفان من أهل مكة (٢).

◄ عن عكرمة؛ قال: لما كان يوم حنين ولى المسلمون وولى المشركون، وثبت رسول الله ﷺ فقال: «أنا محمد رسول الله ثلاث مرات»، وإلى جنبه عمه العباس، فقال النبي ﷺ لعمه: «يا عباس! أذن يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٧٢ رقم ١٠٠٩١) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٥٨/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وسنيد والطبري ـ ولم نجده فيه ـ وابن المنذر.

ثم إن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (٩٨/١٠) من طريق ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٢٣/٥، ١٢٤) من طريق يونس بن بكير عن أبي جعفر الرازي عن الربيع.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

أهل الشجرة»، فأجابوه من كل مكان: لبيك لبيك، حتى أظلوه برماحهم، شم مضى فوهب الله له الظفر؛ فأنزل الله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتْكُمُ كُنْرَتُكُمُ فَلَمْ تُغَنِّ مِمَا رَحُبَتُ ثُمُ كَنْرَتُكُمُ فَلَمْ تُغَنِّ مِمَا رَحُبَتُ ثُمُ كَنْرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُم مُّذَيْرِينَ ﴾ الآية (١).

\* عن عكرمة في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَاً ﴾؛ قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام، ويتجرون فيه، فلما نهوا أن يأتوا البيت؛ قال المسلمون: من أين لنا طعام؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءً ﴾؛ فأنزل عليهم المطر وكثر خيرهم حتى ذهب عنهم المشركون (٢).

عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَا لَا الله الله على أصحاب رسول الله ، وقالوا: من يأتينا بطعامنا؟ ومن يأتينا بالمتاع؟ فنزلت: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱلله مِن فَضْلِهِ إِن شَآءً إِن الله عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦١/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ٢٤٤ رقم ١٠١١ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (١٠١٠) بسند صحيح عن سماك بن حرب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٥/١٠): ثنا محمد بن بشار ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري، وثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن الثوري عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد به.

عن عطية لعوفي؛ قال: قال المسلمون: قد كنا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت؛ قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِن شَاءً ﴾، قال: فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم (٢).

خ عن قتادة في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسٌ ﴾؛ أي: أخباث، ﴿فَلاَ يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعّدَ عَامِهِم هَكذاً ﴾ وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ظله اندى علي ظله بالأذان، وذلك لتسع سنين من الهجرة، وحج رسول الله علي في العام المقبل حجة الوداع لم يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر، فلما نفى الله ـ تعالى ـ المشركين عن المسجد الحرام؛ شق ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ \* فأغناهم الله ـ تعالى ـ بهذا الخراج: الجزية الجارية عليهم يأخذونها شهراً شهراً وعاماً عاماً، فليس لأحد من المشركين أن يقرب يأخذونها شهراً شهراً وعاماً عاماً، فليس لأحد من المشركين أن يقرب

سماك عن عكرمة به مرسلاً دون ذكر ابن عباس وهو الصواب ـ والله أعلم ـ.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/١٠) بسند صحيح إليه؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله وضعف مرسله وهو عطية العوفي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٤) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم. قلنا: هو في «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٧٧٧ رقم ١٠٠٢٠) من طريق عبد الله بن صالح العجلي عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. لكن رواه \_ كما تقدم \_ سعيد بن منصور وهناد السري عن أبي الأحوص عن

المسجد الحرام بعد عامهم ذلك إلا صاحب الجزية أو عبد رجل من المسلمين (١).

وَقَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿
 الْجِزْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿

♦ عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه حين أمر محمد ﷺ وأصحابه بغزوة تبوك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٧٧٧ رقم ١٠٠٢٢) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وهذا مرسل صحيح الإسناد. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/١٦٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٧/٤) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/٧٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧) أخرجه الطبري في سند صحيح عنه، لكنه مرسل.

عن ابن شهاب؛ قال: أنزلت في كفار قريش والعرب: ﴿وَقَائِلُوهُمْ عَن ابن شهاب؛ قال: أنزلت في كفار قريش والعرب: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]؛ وأنزلت في أهل الكتاب: ﴿حَتَى يُعْطُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران(١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَيْرٌ آبَنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ ٱللّهِ ذَالِكَ فَوَلَهُم بِأَفَرُهِ فِي مُنْكِهُونَ قَوْلَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَنَاهُمُ ٱللّهُ أَنَّكَ يُؤْدِكُونَ ﴿ يُمْكَافِمُونَ اللّهُ أَنَكَ يُؤْدَكُونَ ﴿ يَمْكُونُ اللّهِ اللّهُ أَنَّكَ يُؤْدَكُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَنَّكَ يُؤْدَكُونَ ﴿ إِنَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَنَّكَ يُؤْدَكُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ ا

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ الْلِيرِ ﴾.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن
 المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في «سننه».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۷۸) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٨١ رقم ١٠٠٤٣) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؟ محمد شيخ ابن إسحاق مجهول؟ لم يرو عنه غيره، وقال الذهبى: «لا يعرف»، وقال ابن حجر: «مجهول».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

• عن زيد بن وهب؛ قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر وللهم، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في ﴿وَالَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿، قال في معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان وللهم يشكوني، فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرتُ ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمّروا عليّ حَبشياً لسمعت وأطعت (۱). [صحيح]

﴿إِنَّمَا النَّبِيَّةُ ذِيكَادَةٌ فِي الْحَكْفَرِ يُضَدَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُجِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَى إِلَيْهُ فَي كَلِيهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ ﴾.

﴿ عن أبي وائل في قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيكَادَةً فِي الْصَحُفْرِ ﴾؛ قال: كان الناسي رجلاً من بني كنانة، يقال له: النسي، وكان ذا رأي فيهم، وكان يجعل المحرم سنة (صفراً) فيغزو فيه؛ فيصيب فيه، وسنة يحرمه فلا يغزو فيه، وهو قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يُحِلُونَهُم عَامًا وَعُكِرُمُونَهُم عَامًا ﴾ (٢).

عن أبي مالك: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ أَنِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾؛ قال: كانوا
 يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً؛ فيجعلون المحرم صفراً فيستحلون فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳/ ۲۷۱ رقم ۱٤٠٦، ۳۲۳، ۳۲۳ رقم ٤٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص١٢٦ رقم ٣٣٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ٢٥٠ رقم ١٠١٥ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (١٠١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٩٤ رقم ١٠٠١٦، ١٠٠١٧) بسند صحيح عنه. قلنا: لكنه ضعيف؛ لإرساله.

الحرمات؛ فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهِيَّهُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ (١). [ضعيف]

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُو الْفَرْضِ أَرَضِيتُم إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرةِ إِلَا قَلِيلُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْلَهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللِهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

• عن مجاهد؛ قوله: ﴿يَمَا يُنْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرْضِ الآية، قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين وبعد الطائف، أمرهم بالنفير في الصيف حين اخترفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج، قال: فقالوا: منا الثقيل، وذو الحاجة، والضّيعة، والشغل، والمنتشر به أمره في ذلك كله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿اَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (٢).

﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: إن رسول الله الله استنفر حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه؛ فأنزل الله هذه الآية، فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹٤/۱۰) بسند ضعيف؛ لإرساله، وشيخ الطبري سفيان بن وكيع ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٩٤) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٩٦) رقم ١٠٠٢٦) من طريقين عن مجاهد به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۱/۳ رقم ۲۵۰٦)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ (8.7) ) وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» ((8.7) ) -، وابن أبي حاتم في =

❖ عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ ﴾ وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون: قد بقي ناس في البوادي، وقالوا: هلك أصحاب البوادي؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَافَةً ﴾ (١٠).

﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنِهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَنِهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

عن أبي الضحى؛ قال: أول آية أنزلت من براءة: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَيَقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيُقَالُا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيَقَالُا وَجَاهِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>= &</sup>quot;تفسيره" (٦/ ١٧٩٧ رقم ١٠٠٣٣) من طريق زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي ثني نجدة بن نفيع عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ نجدة هذا مجهول؛ تفرد بالرواية عنه عبد المؤمن؛ كما في «التقريب»، وقال الذهبي: «لا يعرف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وضعفه شيخنا الألباني كلله في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٧٩٧، ١٧٩٨ رقم ١٠٠٣٤): حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٤/٥): ثنا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي الضحى.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) ونسبه للفريابي وأبي الشيخ. لكن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (٩٨/١٠) من طريق إسرائيل عن سعيد بن مسروق والد الثوري عن أبي الضحى.

خ عن أبي مالك الغفاري؛ قال: أول شيء نزل من براءة: ﴿ آنفِرُوا خَفَافًا وَثِقَ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن خَفَافًا وَثِقَ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمْ إِن كُمْ أَن كُمْ إِن كُمْ أَن كُمْ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمْ اللَّهِ تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

❖ عن مجاهد؛ قال: قالوا: إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وعلى ما كان وَثِقَالاً وعلى ما كان منهم(٢).

\* عن السدي؛ قال: جاء رجل زعموا أنه المقداد، وكان عظيماً سميناً، فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى؛ فنزلت يومئذ فيه: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾، فلما نزلت هذه الآية؛ اشتد على الناس شأنها؛ فنسخها الله فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الشُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى اللَّذِيبَ لاَ يَجُدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِدً مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلً وَلَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلً وَلَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلً وَاللهُ عَنُورٌ رَجِيدٌ ﴿ الآية (٣).

= ومن طريق وكيع عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى.

وهو هم؛ والصواب: عدم ذكر والد سفيان.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰٦/۵، ۲۱۵/۱۶ رقم ۱۷۷۲)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ٣٤٥ رقم ۲۸۹۲ ـ ط الأعظمي)، و(٥/ ٢٦١ رقم ۱۰۱٦ ـ تكملة) كلاهما قال: ثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٠٣/٦ رقم ١٠٠٦١) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٠٣، ١٨٠٤ رقم ١٠٠٦٣) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

- عن حضرمي أنه ذكر: أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً، فيقول: إني أحسبه، قال: أنا لا آثم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_:
   ﴿ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (١)
- ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﷺ
   وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ
- عن عمرو بن ميمون الأودي؛ قال: اثنتان فعلهما رسول الله ﷺ لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى الفدية؛ فأنـزل الله: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّيكَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّيكِ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَنكَ إِن اللهِ اللهِ
- ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ اثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِشْنَةِ سَقَطُواً
   وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيظَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.
- ❖ عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا «جُدّ! هل لك في جلاد بني الأصفر؟!». قال جُدّ: أَوَ تأذن لي يا رسول الله؛ فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن؟ فقال رسول الله ﷺ وهو معرض عنه: «قد أذنت لك»؛

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/١٠): ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي؛ قال: زعم حضرمي أنه ذكر له. قلنا: سنده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰/ رقم ۹٤٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰۱۷ رقم ۱۰۱۷ \_ تكملة) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

فعند ذلك أنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عن عبد الله بن عباس عباس الله عن عبد الله بن عباس الله على عن عبد الله بن عباس الله على عن عبد الله بن قيل: ائذن (تبوك)، قال لجد بن قيس: «هل لك في بنات الأصفر؟»، فقال: ائذن لي ولا تفتني! فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَ جَهَنَدَ لَمُحِيطَةً بِالْكَفِرِينَ الله (٢).

قال شیخنا العلامة الألبانی کلله فی «الصحیحة» (7/011، 1771 رقم (7/011): «وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات معروفون من رجال «التهذیب»؛ غیر سعید بن عبد الرحمن هذا، فأورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (7/1/1) بروایة ابن إسحاق هذا، وبیض له، وذکره ابن حبان في «الثقات» (7/1/1) وقال: «روی عنه أهل المدینة، وکان شاعراً».

قلت: فهو إذن معروف وتابعي؛ ولذلك حسنته، وقد ذكره ابن إسحاق في «السيرة» (١٦٩/٤، ١٧٠) بأتم منه من تحديثه عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من العلماء، الأمر الذي يشعر بأن الحديث كان مشهوراً عندهم.

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/١٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢١٣/٥، ٢١٤)».١.ه.

قلنا: وله شاهدان ذكرهما شيخنا كلله.

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٠٨/٢ رقم ٢١٥٤، ١٢٢/١٢ رقم ١٢٩٥٤)، و«المعجم الأوسط» (٥/ ٣٠٥ رقم ٥٦٠٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢/ ١٢٤ رقم ١٧٢٠) من طريقين عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف، لكنه حسن \_ إن شاء الله \_ في الشواهد؛ فيه علتان: الأولى: الضحاك لم يلق ابن عباس؛ فهو منقطع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦/ ١٨٠٩ رقم ٩٦٠٠): حدثنا أبي حدثنا دحيم بن إبراهيم الدمشقي ثنا عبد الرحمن بن بشير عن ابن إسحاق حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر به.

الثانية: بشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٠/٣): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

قلنا: الحماني توبع؛ تابعه عمران بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ثقة عند ابن معين.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٣/١١ رقم ١١٠٥٢) من طريق جبارة بن المغلس ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر»، فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساء! فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَكِم بِالنساء! فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَكِم بِالنساء! فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو شيبة هذا؛ إبراهيم بن عثمان العبسي \_ جد الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة صاحب «المصنف» و«المسند» \_؛ وهو متروك؛ وكذبه شعبة.

انظر: «تهذیب الکمال» (۱/۲۷، ۱۵۱)، و «المیزان» (۱/۷۱)، و «تهذیب التهذیب» (۱/۱۱)، و «التاریخ الکبیر» (۱/۱۱)، و «الجرح والتعدیل» (۱/۱/ ۱۵) وغیرها.

الثانية: جبارة بن المغلس؛ ضعيف، وكذبه ابن معين.

انظر: «المجروحين» (۱/ ۲۲۱)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ٥٥٠)، و«تهذيب الكمال» (٤/ ٤٥٠)، و«الميزان» (١/ ٢٨٧)، و«الكاشف» (١/ ٣٢١)، و«تهذيب التهذيب» (7/ ۷٥)، و«التقريب» (1/ ٤/ ٤).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٠): «وفيه أبو شيبة؛ إبراهيم بن عثمان، وهو ضعيف».

والمحفوظ عن مجاهد أنه مرسل، كذا أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٠٤).

قلنا: وسنده صحيح، وأعله بعضهم بأن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد؛ لكن روايته محمولة على الاتصال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

❖ عن عائشة؛ قالت: نزلت في الجد بن قيس، قال: يا محمد!
 ائذن لي ولا تفتني بنساء بني الأصفر<sup>(۱)</sup>.

♦ عن الضحاك؛ قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يغزو تبوك؛ قال: «نغزو الروم إن شاء الله، ونصيب بنات بني الأصفر» ـ كان يذكر من حسنهن؛ ليرغب المسلمين في الجهاد ـ فقام رجل من المنافقين، فقال: يا رسول الله! قد علمت حبي للنساء؛ فائذن لي ولا تخرجني؛ فنزلت الآية (٢).

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ ۚ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدُ أَخَذَنَا آمَرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن جابر بن عبد الله؛ قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي على أخبار السوء، يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي على وأصحابه، فساءهم ذلك؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ وَصَعِفاً اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ (٣).

<sup>=</sup> وقد ضعفه أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه لـ«الموافقات» للشاطبي (١/٥١٥)، والصواب أنه صحيح \_ إن شاء الله \_ بمجموع طرقه وشواهده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨١٠/٦ رقم ١٠٣٠٦) من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عطية العوفي؛ ضعيف مدلس.

﴿ وَلَلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُ إِنّكُمْ كُنتُم قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَهُمَا فَسِقِينَ ﴿ وَهُمَا لَن يُنقَبَلُ مِنكُمُ إِنّكُمُ كُنتُم قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَهُمَا لَا مُنكُمُ مُن اللّهِ فَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْاً
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُتَالِقُ اللَّهِ ﴾ .

♦ عن أبي سعيد الخدري و الخويصرة ـ وهو رجل من بني تميم -، وهو يقسم قسماً؛ إذ أتاه ذو الخويصرة ـ وهو رجل من بني تميم -، فقال: يا رسول الله! اعدل، فقال: «ويلك ـ وفي رواية: ويحك ـ، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»، فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: «دعه؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية: ينظر إلى يصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه ـ وهو قدحه ـ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه ـ وهو قدحه ـ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا

<sup>=</sup> الثانية: الحسن بن عطية العوفي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب». الثالثة: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٦/۱۰) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثنى حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين ابن جريج وابن عباس، فبينهما مفاوز.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» هذا ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس»؛ فنزلت فيهم: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ﴾. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله على، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمست، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي على الذي نعته (۱).

الشَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَانِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَانِ مَرِيضَةً مِّن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْم

◄ عن جابر ﷺ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله وهو يقسم قسماً، فأعرض عنه وجعل يقسم، قال: أتعطي رعاء الشاء؟ والله ما عدلت، فقال: "ويحك...! من يعدل إذا أنا لم أعدل؟»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّلَقَتُ لِلْفُقَرَّآءِ ...﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٦١٠)، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٤٤ ـ ٧٤٢).

قلنا: وليس عندهما التصريح بسبب النزول، لكنه ثبت هذا التصريح في رواية النسائي في «التفسير» (١/ ٥٤٥، ٥٤٦ رقم (7.4 ))، والطبري في «جامع البيان» (١/ ١٠٩)، وعبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٢٧٧، (7.4 ))، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨١٥، ١٨١٦ رقم (7.4 )) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٩/٤) ولم يعزه لمسلم، وهو قصور؛ فليستدرك.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨١٧ رقم ١٠٣٤٧) من طريق محمد بن
 الصلت عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال لهم: إنما محمد أذن من حدثه شيئاً صدقه؛ فأنزل الله فيه: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِي ۗ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ ﴾ الآية (١).

  ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ ﴾ الآية (١).

  [ضعيف]
- عن السدي؛ قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت، ومخشي بن حمير، ووديعة بن ثابت، فأرادوا أن يقعوا في النبي ﷺ، فنهى بعضهم بعضاً، وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمداً فيقع بكم، فقال بعضهم: إنما محمد أذن نحلف له فيصدقنا؛ فنزل: ﴿وَمِنْهُمُ اللَّيْهَ ﴾ الآية (٢).
- وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن
   كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن
 هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقاً لهم أشر من حمير،

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قيس بن الربيع؛ صدوق تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٠) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۲۲۷/٤) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۱۸۲٦) \_: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٢٦/٦) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

فسمعها رجل من المسلمين؛ فقال: والله ما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار، فسعى بها الرجل إلى نبي الله في فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه، فقال: «ما حملك على الذي قلت؟»، فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿ يَلِفُونَ إِللَّهِ لَكُمُ لِي اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا خَنُوشُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْ رِهُونَ ﴿ ﴾.

مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ لا أرغب بطوناً، ولا أكذب مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ لا أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ﷺ، والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي ﷺ يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟»(٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٢٨/٦).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٩/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٩/١)، وابن وهب كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.

قلنا: وسنده صحيح، وهشام بن سعيد أثبت الناس في زيد بن أسلم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا خَوْضُ وَبَيْن وَلَعُبُ ۗ الآية، قال: بينا رسول الله ﷺ يسير في غزوته إلى تبوك، وبين يديه ناس من المنافقين، فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟! هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك، فقال: «احبسوا عليّ هؤلاء الركب»، فأتاهم، فقال: «قلتم كذا، قلتم كذا»، قالوا: يا نبي الله! إنما كنا نخوض ونلعب؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ قليم ما تسمعون (١٠).

معن كعب بن مالك؛ قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن، فقال رسول الله ﷺ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم؛ فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن هم أنكروا وكتموا؛ فقل: بلى، قد قلتم كذا وكذا»، فأدركهم فقال لهم، فجاءوا يعتذرون؛ فأنزل الله: ﴿لاَ تَعْنَذِرُواْ قَدْ كُفَرَتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم أَن فَعَدَ عَن طَآيِفَة مِنكُم نُعَذِب طَآيِفَة إِأَنَهُم كَانُوا فقسمى فَد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله، ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين (٢).

• وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله، ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين (٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۱۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٨٢)، والطبري في «جامع البيان» (١/ ١٩/١) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ ولم يعزه للطبرى؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦/ ١٨٣١) ـ: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده به.

معن محمد بن كعب القرظي وغيره؛ قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله، فجاء إلى رسول الله على وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! ﴿إِنَّمَا كُنَّا غَنُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾، فقال: ﴿إِنَّمَا كُنتُم تَسْتَمْ زِهُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿جُرِمِينَ ﴾ وأن رجليه لتسفعان بالحجارة وما يلتفت إليه رسول الله على وهو متعلق بنسعة رسول الله على المنافقة وهو متعلق بنسعة رسول الله على المنافقة المنافقة وهو متعلق المنافقة وسول الله الله المنافقة المنا

♦ عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله الله عن عمرو بن عوف، فيهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم، يقال له: مخشي بن حمير، كانوا يسيرون مع رسول الله وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنا بكم غداً تقادون في الحبال، قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضى (٢).

◄ عن سعيد بن جبير؛ قال: بينما النبي ﷺ في مسيره وأناس من المنافقين يسيرون أمامه، فقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فلنحن أشر

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند حسن.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/٤): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف أسن واختلط.

الثالثة: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره.

لكن يشهد له حديث ابن عمر السابق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) ونسبه لابن مردويه. وأخرج عن ابن مسعود نحوه.

من الحمير؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ما قالوا، فأرسل إليهم، ما كنتم تقولون؟ فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب(١).

♦ عن شريح بن عبيد: أن رجلاً قال لأبي الدرداء ﷺ: يا معشر القراء! ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم، وأعظم لقماً إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئاً، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ﷺ، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك، فقاله بثوبه وخنقه، وقاده إلى النبي ﷺ، فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فأوحى الله - تعالى - إلى نبه ﷺ: ﴿وَلَإِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَإِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَا . [ضعيف]

﴿ لَا تَمْ لَذِرُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنْ كُو ۗ إِن نَمْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ
 نُعُذِب طَآبِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين ﴿ ﴾ .

♦ قال الكلبي: إن رسول الله ﷺ لما أقبل من غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة رهط استهزؤوا بالله وبرسوله وبالقرآن، قال: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانباً لهم، يقال له: يزيد بن وديعة؛ فنزلت: ﴿إِن نَعْفُ عَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲۳۰، ۲۳۰) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۸۳۰) -: ثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قيس بن الربيع ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠، ٢٣١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠) ونسبه لأبي نعيم في «الحلية».

قلنا: هو فيه (٢١٠/١، ٢١١): ثنا محمد بن علي ثنا الحسين بن محمد بن حماد ثنا عبد الوهاب الحوطي ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ضمضم بن زرعة عن شريح به.

قلناً: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين شريح بن عبيد وأبي الدرداء.

انظر: «جامع التحصيل» (ص١٩٥ رقم ٢٨٣)، و«تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٩).

طَ آبِفَةِ مِّنكُمُ نُعُ ذِّبُ طَآبِفَةٌ ﴾؛ فسمي طائفة وهو واحد<sup>(١)</sup>. [موضوع]

إلله مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفْرُوا بَعْدَ إِلَا اللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفْرُوا بَعْدَ إِلَا اللهِ مِن فَضْلِهِ مِن فَضْلِهِ فَإِن إِلَا اللهِ مَا لَقَ مُوَا لِللهِ وَمَا نَقَمُوا إِلَا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُولُوا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَعُدْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ مَن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ .

♦ عن كعب بن مالك؛ قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين وما قال رسول الله ﷺ؛ قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فسمعه عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إليّ وأحسنهم عندي أثراً وأعزهم عليّ أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها؛ لتفضحنك، ولئن سكت عنها؛ لتهلكني، ولأحدهما أشد عليّ من الأخرى. فمشى إلى رسول الله ﷺ فذكر له ما قال، فأتى الجلاس فجعل يحلف بالله ما قال، ولقد كذب على عمير؛ فأنزل الله: ﴿يَمْلِغُونَ بِأللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدٌ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلكُفْرِ ﴾ الآية (٢٠). [حسن] فأنزل الله: ﴿يَمْلِغُونَ بِأللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدٌ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلكُفْرِ ﴾ الآية (٢٠).

♦ عن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله الله الله عن الحمير، فرفع عمير بن سعد مقالته إلى هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فرفع عمير بن سعد مقالته إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲۸۲/۲): نا معمر عن الكلبي. قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي كذاب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٠) \_ وعنه الأموي في «مغازيه». حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ إلا ابن إسحاق وهو صدوق حجة في «المغازى».

رسول الله ﷺ، فحلف الجلاس بالله لقد كذب عليّ، وما قلت ما قال عمير؛ فأنزل الله: ﴿يَمْلِفُونَ بِأَلَهِ مَا قَالُوا﴾ الآية، فزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير(١).

\* عن أنس بن مالك رهيه؛ قال: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول ـ والنبي الله يخطب ـ: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير. فقال زيد رهيه: هو والله صادق، ولأنت أشر من الحمار، فرفع ذلك إلى النبي الله فجحد القائل؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَعَلِفُونَ الله مَا قَالُوا مَا قَالُوا مَا . . ﴾ الآية؛ فكانت الآية في تصديق زيد (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٤٣/٦) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق ثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ مجهول؛ كما في «التقريب». الثانية: سلمة بن الأبرش؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في «التقريب».

لكن يشهد له حديث كعب السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٣، ١٨٤٣): حدثنا أبو زرعة ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ مَا قَالُوا ﴾ الآية (١).

[حسن]

794

♦ عن قتادة؛ قوله: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ إلى قوله: ﴿مِن وَلِيّ وَلا نَصِيعٍ ﴾؛ قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا؛ أحدهما: من جهينة، والآخر: من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، وظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبي الله ﷺ، فأرسل إليه فسأله؛ فجعل يحلف بالله ما قاله؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿يَلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَد قَالُوا كُلِمَة الْكُفْرِ ﴾ (٢).

♦ وعنه؛ قال: نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۸۱۰): ثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الله بن رجاء ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، وفي سماك كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وهو من الحسن، وهو من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤١) وزاد نسبته للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨٤٨، ١٨٤٣) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤١) وزاد نسبته لابن المنذر به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٨٣/٢): عن معمر عن قتادة به.
 وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/١٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

معن عروة بن الزبير: أن رجلاً من الأنصار يقال له: الجلاس بن سويد، قال ليلة في غزوة تبوك: والله لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمير، فسمعه غلام يقال له: عمير بن سعد، وكان ربيبه، فقال له: أي عم! تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي ﷺ فأخبره، فأرسل النبي ﷺ إليه، فجعل يحلف ويقول: والله ما قلت يا رسول الله، فقال الغلام: بلى والله؛ لقد قلته، فتب إلى الله، ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلته، فجاء الوحي إلى النبي ﷺ، فسكتوا، فلا يتحركون إذا نزل الوحي، فرفع عن النبي ﷺ، فقال: ﴿ يَعْلِفُونَ عَلِلْهُ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كُلُمَةً وقد الله على التوبة، فأنا أتوب؛ فقبل منه ذلك، وقتل له قتيل في عرض الله علي التوبة، فأنا أتوب؛ فقبل منه ذلك، وقتل له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله ﷺ فأعطاه ديته، فاستغن بذلك، وكان هَمَّ أن يلحق بالمشركين، وقال النبي ﷺ للغلام: «وعت أذنك» ()

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: هَمَّ رجل يقال له: الأسود بقتل النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿ وَهَمْ أُو يَمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِو فَا يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَرُّ وَإِن يَتَوَلَّوا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِو فَ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠/١٠، ٤٧ رقم ١٨٣٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٩/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٤٠٣/١٨٤٦/٤) بسند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤١/٤ ـ ٢٤٢) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢١١ رقم ١٧٥٩) من طريق شريك القاضي عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء كان قد اختلط وسماع شريك منه بعد الاختلاط، وشريك هو القاضى؛ ضعيف الحديث، وفي الطريق إليه من لم نعرفه.

قال الهيثمي في «مُجمع الزوائد» (٧/ ٣١): «وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

• عن عكرمة؛ قال: إن مولى لبني عدى بن كعب قتل رجلاً من الأنصار، فقضى له رسول الله على بالدية اثني عشر ألفاً، وفي ذلك نزلت: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُمُ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُمُ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُمُ وَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَلْمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَمُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي يَتُولُوا يَكُ نَصِيرٍ ﴿ (١).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً:

فأخرجه أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٢٥٥٤)، والترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٣٨٨)، والنسائي في «المجتبى» (رقم ٤٤١٨)، و«الكبرى» (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٢٠٠٧، والنسائي في «المجتبى» (رقم ٤٤١٨)، و«الكبرى» (٢٦٢٤، ٢٣٢٢)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٤٨) رقم ٤٥٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٨٤٥)، والدارمي (٢/ ١٨٤)، وابن أبي عاصم في «الديات» ((0.00, 0.00))، والدارقطني في «السنن» ((0.00, 0.00))، والبيهقي في «السنن الكبرى» ((0.00, 0.00))، و«معرفة السنن والآثار» ((0.00, 0.00))، و((0.00, 0.00)) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به موصولاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الطائفي هذا فيه ضعف، وقد خالف الثقة الثبت ابن عيينة الذي رواه مرسلاً؛ فوصله، والمحفوظ أنه مرسل.

قال النسائي عقبه: «محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل».

وقال أبو حاتم؛ كما في «العلل» (١/٤٦٣) لابنه: «المرسل أصح».

وقال الترمذي: «ولا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث: (عن أبن عباس) غير محمد بن مسلم».

على أنه اختلف ـ أيضاً ـ على محمد بن مسلم الطائفي؛ فرواه عنه يسرة بن صفوان به مرسلاً. أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/٤٦٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۹۲، ۲۹۷ رقم ۱۷۲۷»، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۲۱ رقم ۱۲۲، ۱۲۲۰ رقم ۹۱۲۰)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹/۱۰)، والترمذي في «الجامع» (۱۲/۶ رقم ۱۳۸۹)، والطحاوي في «المشكل» (۱۲۹/۱۱ رقم ۴۵۳۰)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۵۹، ۲۵۹، وقع ۲۵، وقع دينار عن عكرمة به مرسلاً.

♦ عن عروة بن الزبير؛ قال: كان جلاس بن سويد بن الصامت يسير في غزاة له ومعه ابن عم له يدعى عمير بن عبيد، وهو غلام حدث، وجلاس لا يظن أن الغلام يعي ما يقول، فقال جلاس: والله لئن كان ما يقوله حقاً \_ يعني رسول الله ﷺ \_ إنا لشر من الحمير، فلما تكلم بذلك وعاه الغلام، فلما انصرفوا مشى الغلام عمير إلى رسول الله ﷺ فقال: جئتك يا رسول الله، أخبرك عن رجل والله لهو أحب الناس إليّ جميعاً، ولكني خفت أن ينزل في قوله من السماء قارعة، أو أمر فأشركه فيه إن أنا كتمت عليه، إن جلاساً قال: والله لئن كان ما يقول هذا حقاً \_ يعنيك يا رسول الله \_ لنحن شر من الحمير. قال عروة: وقد كان مولى لجلاس، وجد قتيلاً في دور الأنصار، فلم يعقلوه، فكلمهم رسول الله ﷺ فعقلوه له فأصاب من ذلك غنى فبعث رسول الله ﷺ إلى جلاس، فجمع بينه وبين فأصاب من ذلك غنى فبعث رسول الله ﷺ إلى جلاس، فجمع بينه وبين الغلام، فحلف جلاس بالله ما قاله، فقال الغلام عمير: بلى والله لقلت، وأيم الله لولا أني خفت أن ينزل فينا قارعة ويخلطني معك ما قلت

<sup>=</sup> قلنا: وأخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي والطحاوي في «المشكل» (١١/١١) رقم ٤١٩/١١) من طريق محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة عن عمرو به موصولاً.

قلنا: وهذا ضعيف \_ أيضاً \_ والصواب فيه الإرسال، وقد خالف محمد بن ميمون \_ وفيه ضعف \_ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي والحميدي وغيرهم الذين رووه عن ابن عيينة مرسلاً ؛ ولذلك قال النسائي عقبه: «وابن ميمون ليس بالقوي».

وعليه؛ فالحديث لا يصح موصولاً، وإنما الصواب فيه الإرسال، وهذا هو الذي رجحه شيخنا العلامة الألباني تلك في «الإرواء» (٧/ ٣٠٤ رقم ٢٢٤٥)، ومن قبله الترمذي والنسائي وأبو حاتم.

وقال الزيلعي في «نصب الزيلعي» (٤/ ٣٦١): إن ابن حبان صوّب إرساله. مناه على المناه المناه على (٢/ ٢٤٤) مناد نم تعم لا بدر المهنار مان

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي الشيخ.

عليك، وإنك لأحب الناس إليّ، فبينا هم كذلك؛ إذ نزل الوحي: ﴿ يَعْلِفُونَ إِلَيْهِ مَا قَالُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَغْنَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِمِ ﴾؛ يعني: عقل مولاه ﴿ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُنَّ ﴾ فقال جلاس: صدق الله، قد والله قلت، وقد استثنى الله توبتي، فأنا أتوب إلى الله مما قلت، ففيه نزلت هذه الآية (١٠).

وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَـبِث ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّـلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَـٰنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿
 مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿

♦ عن أبي أمامة، عن ثعلبة بن حاطب؛ أنه قال لرسول الله: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، قال: "ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه"، ثم رجع إليه، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، قال: "ويحك يا ثعلبة، أما تريد أن تكون مثل رسول الله، والله لو سألت الله أن تسيل لي الجبال ذهباً وفضة لسالت"، ثم رجع إليه، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، والله لئن آتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله ﷺ: "اللهم ارزق ثعلبة مالاً، اللهم ارزق ثعلبة مالاً، قال: فاتخذ غنماً، فنمت كما ينمو الدود، حتى ضاقت عنها أزقة المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الصلاة مع رسول الله ﷺ ثم يخرج إليها، ثم نَمَتْ حتى تعذرت عليه مراعي المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة مع رسول الله ﷺ، ثم مراعي المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة مع رسول الله ﷺ، ثم يخرج إليها، ثم نَمَتْ حتى أمر الناس؟ يخرج إليها، ثم نَمَتْ ماذا عندكم من الخير؟ وما كان من أمر الناس؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/۱۰، ٤٧ رقم ۱۸۳۰۳)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹/۱۰)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٠١ رقم ٥٢٨٣) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وقد تقدم نحوه عن عروة نفسه.

وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسول الله ﷺ: ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا﴾، قال: فاستعمل رسول الله ﷺ على الصدقات رجلين: رجلاً من الأنصار، ورجلاً من بني سليم، وكتب لهما سنة الصدقات وأسنانها، وأمرهما أن يصدقا الناس، وأن يمرا بثعلبة فيأخذان منه صدقة ماله، ففعلا، حتى دفعا إلى ثعلبة فأقرياه كتاب رسول الله ﷺ، فقال: صدّقا الناس، فإذا فرغتما؛ فمرا بي، ففعلا، فقال: والله ما هذه إلَّا أُحيَّة الجزية، فانطلقا حتى لحقا رسول الله ﷺ، وأنزل الله على رسوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَّ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَهِ نَ عَالَمُنَا مِن فَضَّالِهِ . لَنَصَّدَّفَنَّ ﴾ إلى قسوله : ﴿ يُكَتِّبُونَ ﴾ ، قال: فركب رجل من الأنصار قريب لثعلبة راحلة حتى أتى ثعلبة، فقال: ويحك يا ثعلبة! هلكت؛ أنزل الله فيك من القرآن كذا، فأقبل ثعلبة وقد وضع التراب على رأسه، وهو يبكي ويقول: يا رسول الله! يا رسول الله! فلم يقبل منه رسول الله ﷺ صدقته، حتى قبض الله رسوله، ثم أتى أبا بكر بعد رسول الله على، فقال: يا أبا بكر! قد عرفت موقعي من قومي ومكاني من رسول الله ﷺ؛ فاقبل مني؛ فأبى أن يقبل منه، ثم أتى عمر فأبى أن يقبل منه، ثم أتى عثمان فأبى أن يقبل منه، ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان<sup>(١)</sup>. [باطل]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۱/ ۱۳۰، ۱۳۱)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (۲/ ۱۸٤۷، ۱۸٤۷)، والحسن بن سفيان في "مسنده" ـ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (۳/ ۲۷۱ رقم ۱۳۷۰) ـ، والطبراني في "المعجم الكبير" (۸/ ۲۱۸، ۲۱۹ رقم ۲۷۱ رقم ۲۰۱ رقم ۲۰ ـ الأحاديث الطوال) ـ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (۳/ ۲۷۱ رقم ۱۳۷۵) ـ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ۲۰۰ رقم ۲۲۵۷)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (۱/ ۱۲۶ رقم ۱۲۶۷)، وابن تابع في "معجم الصحابة" (۱/ ۱۲۶ رقم ۱۲۶۷)، وابيهقي في "دلائل النبوة" (۱/ ۱۲۲ رقم ۱۲۷۷)، وفي "الشعب" (٤/ ۱۳۷۰)، والتعليي في "تفسيره" ـ ومن طريقه = ۷۱، ۸۰ رقم ۲۳۵۷ ـ ط الكتب العلمية)، والثعليي في "تفسيره" ـ ومن طريقه =

البغوي في «معالم التنزيل» (٤/ ٧٥ \_ ٧٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٢٨٣ \_ ١٨٥ )، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢٠١ \_ هامش «الإصابة»)، والواحدي في «أسباب النزول (ص١٧٠ \_ ١٧٢)، «والوسيط» (١٣/٢)، والفتح مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٨٦/٢)، و«الفتح السماوي» (١٩/ ٢٩١) جميعهم من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة به.

قال البيهقي عقبه في «الشعب»: «وفي إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير \_ والله أعلم \_».١.ه.

وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (٦٦/١ رقم ٦٢٣): «... فذكر حديثاً طويلاً منكراً بمرة».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢): «رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك».

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص٧٧): «وهذا إسناد ضعيف جداً».

وأقرّه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٢٩١)، ثم قال: «وقد خفي ذلك على الجلال السيوطي فعزى الحديث إلى تخريج هؤلاء ولم يتعقبه بشيء».

قلنا: لكنه قال في «لباب النقول» (ص١٢١) بعد أن عزاه لبعض من ذكرنا: «بسند ضعيف عن أبي أمامة».

وقال ابن حزم في «المحلى» (٢٠٧/١١): «... فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً، فعرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته، ولا بد ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافراً؛ فلا يقرب جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي راويه معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني، وكلهم ضعفاء».

وضعفه السهيلي في «الروض الأنف» ونقله عنه الزيلعي في «تخريجه الكشاف» (٨٦/٢).

وبعد هذا كله لا شك في أن هذه القصة باطلة \_ قبّح الله واضعها \_ ولولا خشية الإطالة لسردنا وجوه بطلانها سنداً ومتناً، لكن نحيل على كتابي «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب \_ ﷺ - للشيخ سليم =

عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ تـصـديـق ذلـك: ﴿ فَ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَيْنَ ءَاتَننَا مِن فَضَّلِهِ لَنصَّدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الهلالي، والعجب كل العجب من الحافظ ابن كثير كيف سكت عنها في «تفسيره». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال» وابن منده والبارودي في «معرفة الصحابة». وزاد ابن حجر عليه في «الإصابة» (١/٩٩١) ابن شاهين في «الصحابة».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۸۶۹)، وابن مردویه؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۵۷)، و«لباب النقول» (ص/ ۱۲۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ۲۸۹).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ٢٦٢ رقم ٢٠٢١ ـ تكملة)، والفريابي في «صفة المنافق» (١٠/٤٧)، ووكيع في «الزهد» (٣/ ٧٠١، ٢٠١ رقم ٤٠٠، وابن ٢٨٧ رقم ٢٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٩٥ ورقم ٣٦٦٥)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٢٨ رقم ٧٧٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص٥١٠ رقم ٥١٩)، والمروزي في «زيادات الزهد» (ص٧٧٧ رقم ٢٠٢٧)، والطبراني في «المعجم البيان» (١٠٢٠)، والطبراني في «المعجم الكيير» (٩٠٧٥ رقم ٩٠٧)، وابن أبي حاتم في «تنفسيره» =

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ وَلَا يَجُدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُونَ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

♦ عن أبي سلمة عن أبيه: أن رسول الله على قال: «تصدقوا؛ فإني أريد أن أبعث بعثاً»، قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله! إن عندي أربعة آلاف: ألفين أقرضهما الله، وألفين لعيالي، قال: فقال رسول الله على: «بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت»، فقال رجل من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمر: صاعاً لربي، وصاعاً لعيالي، قال: فلمز المنافقون، وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، وقالوا: أو لم يكن الله غنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ وَقَالُوا: مَا أَمْطُوعِينَ مِنَ ٱلمُومِنِينَ الله غنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿اللَّذِينَ عَن الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿اللَّذِينَ الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿اللَّذِينَ عَن الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿اللَّذِينَ عَن الله عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله عنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله عنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله: ﴿اللَّذِينَ عَن اللَّهُ عَنياً عن صاع هذا؟ فأنزل الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه

<sup>= (</sup>ج٤/ ق٧٧/ ب)، وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة النفاق» (ق٨٢/ أ ـ ب) من طرق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٤١٥، ١٤١٦، ٢٢٧٣، ٤٦٦٨، ٤٦٦٨) ٤٦٦٩)، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٨) وغيرهم.

وقد تصحف في «الدر المنثور» (٢٤٩/٤) اسم أبي مسعود إلى ابن مسعود؛ فليحرر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»
 (۲/ ۱۸۵۱)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۵۱ رقم ۲۲۱۲ ـ كشف)، وابن مردويه =

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قوله: ﴿ اللَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِن الْمُوْونِ اللَّهُ بَارِبعينَ مِن الْمُوْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ ﴾ ؛ قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي ﴿ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع (١).

في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٨٨/٢) من طريق مسدد وأبي سلمة التبوذكي والحجاج بن منهال وأبي كامل كلهم عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد؛ رجاله ثقات غير عمر هذا؛ فيه كلام لا ينزله عن رتبة الحسن، ولخصه الحافظ في «التقريب» (٢/٥٦): «صدوق يخطئ».

وصله طالوت بن عباد الصيرفي؛ فرواه عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به موصولاً؛ أخرجه البزار في «مسنده» (رقم ٢٢١٦).

قلنا: وطالوت هذا؛ وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال صالح (جزرة): شيخ صدوق، وقال الذهبي: شيخ معمر ليس به بأس، ورد على ابن الجوزي الذي ضعفه من غير تثبت.

انظر: «الثقات» (۸/ ۳۲۹)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٤٩٥)، و«الميزان» (٢/ ٢٠٥ رقم ٢٩٦). و«لسان الميزان» (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦ رقم ٩٢٦).

وزيادة الثقة مقبولة، فصح الحديث مرسلاً ومسنداً \_ والله أعلم \_.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت».

قلنا: وهو ثقة لا يضره، خاصّة أنه من شيوخ ابن حبان، وابن حبان إذا وثق أحد شيوخه؛ فتوثيقه معتبر.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢): «رواه البزار من طريقين: إحداهما متصلة عن أبي هريرة، والأخرى عن أبي سلمة مرسلة، قال: ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد، وفيه عمر بن أبي سلمة، وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجالهما ثقات».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳٤/۱۰)، وابن أبي حاتم في =

<sup>«</sup>تفسيرِه» (٦/ ١٨٥٠)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٨٩/٢) من طرق عن عبد الله بن صالح المصري ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن - إن شاء الله -، وقد ضعفه محقق «الفتح السماوي» بعبد الله بن صالح ولم يصب؛ لأن الراوي عنه هنا هو أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير»، وحديث عبد الله بن صالح صحيح إذا روى عنه الجهابذة؛ كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان وابن معين على ما ذكره الحافظ في «هدي الساري»، وقد فصلنا هذا مراراً.

وأعله بالانقطاع بين علي وابن عباس وهو خطأ؛ لأن روايته محمولة على الاتصال كما مرّ بنا كثيراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

عبد الرحمن بن عوف عطية إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعاً؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال الله في كتابه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ السَّمَا الله في كتابه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ السَّمَا الله في كتابه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

• وعنه - أيضاً - رهيه في قوله: ﴿ اللَّذِيكَ يَلْمِزُوكَ الْمُطّوِّعِينَ مِنَ الْمُطّوِّعِينَ مِنَ الْمُقْرِمِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ ﴾: أن رسول الله على خطبهم ذات يوم؛ فرغبهم في الصدقة وحثهم عليها، فجاء أبو عقيل - واسمه: عبد الرحمن بن بيجان أخو بني أنيف - بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله! بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر. أما أحدهما؛ فأمسكته لعيالي، وأما الآخر؛ فأقرضته ربي؛ فأمره النبي على أن ينثره في تمر الصدقة؛ فطعن فيه المنافقون؛ فنزلت هذه الآية (٢).

• عن ابن أبي عقيل عن أبيه؛ قال: بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله على فأتيت رسول الله فأخبرته، فقال: «انثره في الصدقة»؛ فسخر المنافقون منه، وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطّوّعِينَ مِن ٱلْمُوّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ الآيتين (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳٤/۱۰، ١٣٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۸۹/۲، ۹۰).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٨٣٢، ١٨٣٣ رقم ٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون، ويغنى عنه ما سيأتي بعده.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٣٦)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (٢/ ١٨٥٢)، =
 ٨٤ رقم ٥٨٤ ـ ط دار الوطن)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٢)، =

♦ عن قتادة؛ قال: أقبل رجل من فقراء المسلمين، يقال له: الحبحاب أبو عقيل، فقال: يا نبي الله! بت أجر الجرير الليلة على صاعين من تمر، فأما صاع؛ فأمسكته لأهلي، وأما صاع؛ فهو ذا، فقال المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع هذا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_:

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي متفق على تضعيفه، وفيه خالد بن يسار مجهول؛ كما قال أبو حاتم الرازي والذهبي، أما ابن حبان؛ فوثقه على قاعدته.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦٢ رقم ١٦٣٩)، و«الميزان» (١/ ٦٤٨ رقم ٢٤٨). وقد وهم الذهبي كتلله في «الميزان» حينما قال: «وبيض له ابن أبي حاتم»! وأنت ترى أن أبا حاتم قال عنه: مجهول، ونقله عنه ابنه ولم يبيض له؛ فاقتضى التنويه. ونحوه ابن أبي عقيل؛ فلم نعرفه الآن.

وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص٧٧): «وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف».

وقال في «الإصابة»: «وموسى ضعيف؛ لكنه يتقوى بمرسل قتادة».

قلنا: فهو بمجموعهما حسن \_ إن شاء الله \_، ومرسل قتادة يأتي بعد هذا مباشرة.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨٦/٨): «سنده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته للبغوي في «معجمه» وأبي الشيخ.

قلنا: هو في «معجم البغوي» (١٦٦/٢/٥) من مرسل الحسن البصري، وسنده ضعيف جداً؛ أبو بكر الهذلي متروك، ومراسيل الحسن كالريح.

والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٥٥ رقم ٣٥٩٨)، والحربي في «غريب الحديث» ـ ولم نجده في المطبوع بعد طول بحث ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٨٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٧٥ رقم ٢٢٦٦، ٥/ ٢٩٧٤ رقم ٢٩٢٩)، والبارودي في «الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٣٦/٤) جميعهم من طريق زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة ثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه به.

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ الآية الله (١٠). [حسن لغيره]

\* عن قتادة في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّوِّعِينَ مِنَ الْمُوَّمِنِينَ وَكَانَ السَّكَوَّتِ ﴾ و قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله، وكان ماله ثمانية آلاف دينار، فتصدق بأربعة آلاف، فقال ناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء، فقال الله - تعالى -: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ اللهُ حَمّدَهُمْ ﴾ المُطّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُمّدَهُمْ ﴾ وكان لرجل من الأنصار صاعان من تمر، فجاء بأحدهما، فقال ناس من المنافقين: إن كان الله لغنياً عن صاع هذا، وكان المنافقون يطعنون عليهم ويستهزئون بهم و فقال الله - حل ثناؤه -: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلّا الله عنها مَنْهُمُ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللهُ الله عَنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٣) . [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۸۷۵ رقم ۲۲۷۰) من طريق إسحاق الحربي ثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان النحوي عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مؤمل بن إسماعيل؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٨٣/٢) نا معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

معن مجاهد؛ قال: أمر النبي ﷺ المسلمين أن يجمعوا صدقاتهم، وكان لعبد الرحمن بن عوف ثمانية آلاف دينار، فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة، وجاء أبو نهيك رجل من الأنصار بصاع تمر نزع عليه ليله كله، فلما أصبح جاء به إلى النبي ﷺ فقال رجل من المنافقين: إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء، وقال للآخر: إن الله لغني عن صاع هذا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ لَا يُجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴿ صاحب الصحن بن عوف ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴿ صاحب الرحمن بن عوف ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴾ صاحب

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ١٣٥، ١٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥١) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الصاع (١) ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُم مُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُم وَلَمُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. [ضعيف جدآ]

♦ عن عكرمة؛ قال: لما كان يوم فطر أخرج عبد الرحمن بن عوف مالاً عظيماً، وأخرج عاصم بن عدي كذلك، وأخرج رجل صاعين، وآخر صاعاً. فقال قائل من الناس: إن عبد الرحمن إنما جاء بما جاء به فخراً ورياء، وأما صاحب الصاع أو الصاعين؛ فإن الله ورسوله غنيان عن صاع وصاع، فسخروا بهم؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿الَّذِينَ يُلِعِزُونَ صاع وصاع، فسخروا بهم؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿الَّذِينَ فِي الصَّدَقَتِ﴾ (٢).

♦ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته، وجاء المطوعون من المؤمنين، وجاء أبو عقيل بصاع، فقال: يا رسول الله! بت أجر الجرير فأصبت صاعين من تمر، فجئتك بأحدهما وتركت الآخر لأهلي قوتهم، فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن وأولئك إلا رياء، وإن الله لغني عن صدقة أبي عقيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ ﴾ الآية (٣).

◄ عن الحسن البصري؛ قال: قام رسول الله ﷺ مقاماً للناس
 فقال: «يا أيها الناس! تصدقوا؛ أشهد لكم بها يوم القيامة، ألا لعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٠): ثنا أبي ثنا محمد بن عيسى الطباع ثنا حجاج بن المصيصي عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يدرك مجاهداً.

الثالثة: حجاج اختلط بآخره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥١، ١٨٥٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٩) ونسبه لابن مردويه.

أحدكم أن يبيت وفصاله راو وابن عمه طاو، ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء، ألا رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد، يغدو بصبوح أهل بيت ويروح بغبوقهم، ألا إن أجرها لعظيم». فقام رجل فقال: يا رسول الله! عندي أربعة ذود، فقام آخر قصير القامة قبيح السنة يقود ناقة له حسناء جميلة، فقال رجل من المنافقين كلمة خفية لا يرى أن النبي على سمعها: ناقته خير منه، فسمعها النبي على فقال: «كذبت، هو خير منك ومنها»، ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله! عندي ثمانية آلاف، تركت أربعة منها لعيالي وجئت بأربعة أقدمها لله، فتكاثر المنافقون ما جاء به، ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله! عندي سبعون وسقاً جذاذ العام، فتكاثر المنافقون ما جاء به، وقالوا: جاء هذا بأربعة آلاف وجاء هذا بسبعين وسقاً للرياء والسمعة، فهلا أخفياها فهلا فرقاها؟ ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل، فقال: يا رسول الله! ما لى من مال، غير أنى أجرت نفسي من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر، فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع أقربه إلى الله - تعالى -، فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل، وجاء أهل الفضة بالفضة، وجاء هذا بتمرات يحملها؛ فأنزل الله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ . . . ﴾ الآية<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

﴿السَّنَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَلَن يَغْفِرَ
 اللّهُ لَمُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَغُرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِةً. وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ۞﴾.

عن عروة؛ قال: إن عبد الله بن أبيّ بن سلول قال الأصحابه:
 لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه؛ النفضوا من حوله، وهو القائل:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٢/٤) ونسبه لأبي الشيخ.

﴿لَهِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ فأنزل الله: ﴿السَّتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَمُمُ أَوْكُ بِأَنْهُمْ صَحَفُرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِةِ، وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ قَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ الْفَسِقِينَ الله على السبعين »؛ فأنزل الله: ﴿سَوَآهُ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرُتَ لَلْهُ لَمُمْ لَن يَغْفِر ٱللّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَدَسِقِينَ ۞ لَهُمْ لَن يَغْفِر ٱللّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَدَسِقِينَ ۞ الله [المنافقون: ٢] فأبى الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يغفر لهم (١).

♦ عن السدي في قوله: ﴿ اَسْتَغْفِرٌ لَمُمْ ... ﴾ الآية ؛ قال: نزلت في الصلاة على المنافقين ، قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ؛ قال النبي ﷺ: «لو أعلم أني إن استغفرت له إحدى وسبعين مرة غفر له ؛ لفعلت » ، فصلى عليه رسول الله [ثم منع من] الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا نَعُمْ عَلَى قَرْفِتْ » ، ونزلت العزمة في سورة المنافقون : ﴿ وَإِذَا فَهُم يَصُدُونَ وَهُم فِي اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَفَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَنَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُواْ
 بِأَمُوَلِهِدْ وَأَنشُهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّةِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوْ
 كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿

عن عبد الله بن عباس رها قوله: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ أمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۱۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۸۰۶) من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٥) ونسبه لأبي الشيخ. قلنا: وسنده ضعيف.

الناس أن ينبعثوا معه، وذلك في الصيف، فقال رجال: يا رسول الله! الحر شديد ولا نستطيع الخروج فلا ننفر في الحر؛ فقال الله: ﴿قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾؛ فأمره الله بالخروج (١). [ضعيف جداً]

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: خرج رسول الله في حر شديد إلى تبوك، فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا في الحر؛ فأنزل الله:

 (قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا (٢).

معن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله على ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره، غير أنه في غزوة تبوك قال: «أيها الناس! إني أريد الروم»، فأعلمهم، وذلك في زمان من البأس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص عنها، فبينا رسول الله على ذات يوم في جهازه إذ قال للجد بن قيس: يا جد! هل لك في بنات بني الأصفر؟ قال: يا رسول الله! لقد علم قومي إنه ليس من أحد أشد عجباً بالنساء مني، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني؛ فأذَنْ لي يا رسول الله صلى الله عليك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٥).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٩/١٠): ثني الحارث بن أبي أسامة ثني عبد العزيز ثنا أبو معشر عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: عبد العزيز هذا، هو ابن أبان؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الإرسال.

فأعرض عنه رسول الله على وقال: قد أذنت؛ فأنزل الله عزّ وجل -: ﴿ وَمِنّهُم مَن يَكُولُ أَنّذُن لِي وَلا نَفْتِنَى آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُولُ ، يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله على ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر، ﴿ وَإِنَ جَهَنّكَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَفِرِينَ ﴾ مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر، ﴿ وَإِنَ جَهَنّكَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَفِرِينَ ﴾ يقول لمن وراءه. وقال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحر؛ فأنزل الله عن وجل -: ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنّكُ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾. قال: ثم إن رسول الله على جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز، وخص أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها وحمل على مائتي بعير (١).

حن جابر بن عبد الله؛ قال: استدار برسول الله على رجال من المنافقين حين أذن للجد بن قيس ليستأذنوه، ويقولوا: يا رسول الله! ائذن لنا؛ فإنا لا نستطيع أن ننفر في الحر، فأذن لهم وأعرض عنهم؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا مَنْ . . . ﴾ الآية (٢).

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِى اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَغَذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعَ أَبْدًا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِى عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَيلِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۱۳/۵، ۲۱۶) من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: أحمد بن عبد الجبار؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٦/٤) ونسبه لابن مردويه.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ فَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ
 وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ ﴿ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عليه؛ قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعي له رسول الله عليه ليصلي عليه، فلما قام رسول الله عليه وثبت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! أتصلي على ابن أبيّ بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا - أُعدّد عليه قوله -؟! فتبسم رسول الله عليه، وقال: «أخّر عني يا عمر»، فلما أكثرت عليه؛ قال: «إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها»، قال: فصلى عليه رسول الله على، ثم انصرف، فلم يمكث لزدت عليها»، قال: فصلى عليه رسول الله الله الكي ﴿وَهُمْ فَكَسِقُونَ﴾، قال: فعجبت بَعدُ مِن جرأتي على رسول الله على رسول الله على رسول الله على يومئذ، والله ورسوله أعلم (٢).

[صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٦، ١٨٥٧) بسند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٣٦٦، ٤٦٧١) وغيره.

أصلي عليه»؛ فآذنه ، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي ، (وفي رواية: فأخذ بثوب رسول الله ﷺ) فقال: يا رسول الله! أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، قال: ﴿السّتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّهُ فَلَن يَغْفِر الله والله قال: إنه منافق، فصلى عليه؛ فنزلت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا ﴾ (١) .

عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: إن رسولَ الله ﷺ أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فأخذ جبريل ﷺ بثوبه وقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۱۲۲۹، ۵۷۹۲)، ومسلم (۲۱٤۱/۶ رقم ۲۷۷۶) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٤٨٨ رقم ١٥٢٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٤١)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٩٣) من طرق عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مغراء كلاهما قال: ثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مجالد هذا ضعفه غير واحد، وفي «التقريب»: «ليس بالقوي»، وفيه نكارة: وهو أن رأس المنافقين أوصى... إلخ، وهذا لا يصح. وقال ابن كثير في «تفسيره»: «وإسناده لا بأس به، وما قبله شاهد له».

وهذا بعيد عن التحقيق العلمي، وكيف يكون ما قبله شاهداً له وليس فيه ذكر الوصية، وقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف سنن ابن ماجه» بالنكارة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۶۲)، وأبو يعلى في «المسند» (٧/ ١٤٤، ١٤٥ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٤/٠)، وأبو يعلى في المسند» (١٤٤، ١٤٥، ١٤٥ أنس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الرقاشي هذا متروك الحديث، وفي متنه نكارة يأتى بيانها.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣٩٤/٢): «ورواه الحافظ أبو يعلى في «مسنده» من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٢): «رواه أبو يعلى، وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام وقد وثق».

قال ابن حجر في «الكافي الشاف»: «ويزيد ضعيف».

ووجه النكارة: أن الآية نزلت بعد صلاة النبي عليه؛ كما في «الصحيح»، وهذا الحديث يبين أن جبريل جاء للنبي قبل الصلاة وهو منكر؛ لضعف سنده مع المخالفة.

قمت ثلاثاً؛ لتتبعني فلم تفعل»، فقال: يا رسول الله! لو اتخذت حاجباً؛ فإن نساءك لسن كسائر النساء وهو أطهر لقلوبهن؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُونَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِننَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي. مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي. مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْنَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍّ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدَّأَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١١٥ الأحزاب: ٥٣] إلى آخر الآية، فأرسل رسول الله على إلى عمر فأخبره بذلك، قال: واستشار رسول الله علي أبا بكر وعمر في الأسارى؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! أستحيي قومك وخذ منهم الفداء، فاستعن به، وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم، فقال: «لو اجتمعتما ما عصيناكما»، فأخذ رسول الله ﷺ بقول أبي بكر؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَا كَانَ لِنَهِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ [الأنفال] قال: ثم نزلت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ إلى آخر الآيات، فقال عمر: تبارك الله أحسن الخالقين، فأنزلت: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْحَكِلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤](١). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/۷۱، ۳٤۸ رقم ۱۲۲٤)، و «المعجم الأوسط» (۱۲/۲، ۱۷ رقم ۲۶۲)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٨٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ۲۸۸)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۱۲۰، ۱۲۲ رقم ۱۲۰، ۱۲۰) من طريق بشر بن السري ثنا رباح بن معروف المكي عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات عدا رباح، وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

♦ عن قتادة؛ قوله: ﴿وَلَا تُصُلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نَعُمْ عَلَى وهو قَبْرِفَ ﴾ الآية، قال: بعث عبد الله بن أبي إلى رسول الله على وهو مريض ليأتيه، فنهاه عن ذلك عمر، فأتاه نبي الله على فلما دخل عليه قال نبي الله على: «أهلكك حب اليهود»، قال: فقال: يا نبي الله! إني لم أبعث إليك لتؤنبني ولكن بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله قميصه أن يكفن فيه فأعطاه إياه؛ فاستغفر له رسول الله، فمات فكفّن في قميص رسول الله على ونفث في جلده ودلاه في قبره؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلَا تُصُلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا ﴾ الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله على كُلِّم في ذلك، فقال: «وما يغني عنه قميص من الله الله أو ربي ـ، وصلاتي عليه؟ وإني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه»(۱).

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦٨/٩): «رواه الطبراني في «الكبير»
 و «الأوسط»؛ وفيه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، وهو لين، وبقية رجاله ثقات».

قلنا: أبو عبيدة؛ صدوق، ومع ذلك توبع ولم يتفرد به؛ بل توبع عند الطبراني نفسه والبيهقي.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سالم بن عجلان الأفطس إلا رباح بن أبي معروف، تفرد به بشر بن السري».

قلنا: وهو ثقة متقن، ولا يضره تفرده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۱۶۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن عمر عن قتادة.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥): نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) ونسبه لأبي الشيخ. وفاته أنه عند الطبري؛ فليلحق به.

\* عن عمر بن الخطاب و الله على الله على الله بن أبي بن سلول مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله الله الله عليه وقام على قبره، قال: فوالله إن مكثنا إلا ليالي حتى نزلت: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا . . . ﴾ الآية (١).

♦ عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب لرسول الله ﷺ براءة، فكنت أكتب ما أنزل الله عليه، إني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله ﷺ ينظر ما ينزل عليه، إذ جاء أعمى، فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ﴾ الآية (٢).

[ضعيف]

❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في عائذ بن عمرو وفي غيره (٣٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦١): ثنا أبي ثنا هشام بن عبد الله الرازي ثنا ابن جابر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن جابر هذا هو محمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي؛ قال في «التقريب»: «صدوق، ذهبت كتبه؛ فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي؛ فصار يتلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة»؛ كما في «التقريب»، وأبو فروة؛ هو مسلم بن سالم أبو فروة الهمداني؛ ثقة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦١) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٥/١٠): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في المنافقين<sup>(۲)</sup>.

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا أَمْمِلُكُمْ
 عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَاً أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس على الله على الشعفاء ولا على الشعفاء ولا على المشعفاء ولا على المشعفاء ولا على المرضى إلى قوله: ﴿ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾، وذلك أن رسول الله على أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦٣، ١٨٦٣).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦١) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. ونص قول مجاهد كما عند ابن أبي حاتم: عن مجاهد قال: يعني نزل من عند قوله (عفا الله عنك) إلى قوله: (ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) في المنافقين.

عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله! احملنا، فقال لهم رسول الله عليه وعزّ رسول الله عليه والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولوا ولهم بكاء، وعزّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد، ولا يجدون نفقة ولا محملاً، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءَ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَّ الله إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١).

♦ عن عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا الْوَلَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلى بنا رسول الله عليه ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ١٤٥) وتقدم عليه الكلام في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲٦/٤)، وأبو داود (۱۲۰۲، ۲۰۱ رقم ۲۰۷ رقم الحرجه أحمد في «جامع البيان» (۱۲۹/١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (۱/ ١٧٨ و الطبري في «جامع البيان»)، و «الثقات» (۱/٤)، و «المجروحين» (۱/٨١ ـ ط ۱۷۸، ۱۷۹ رقم ٥ و السنة» (۱/٥٦ رقم ۳۲، ۲/۲۷ رقم ۵۷ و۲/ رقم ۱۰٤۰)، و الأجري في «الشريعة» (۱/۲۱ رقم ۹۲، ۹۳)، و «الأربعين» (رقم رقم ۱۰۲۰)، وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۲۰۰ رقم ۱۵۲)، وابن عبد البر في «التمهيد» =

عن عبد الله بن عباس رسي الله عن عبد الله بن عباس الله عبد الله بن الدَّمْع في معقل بن يسار، وصخر بن سلمان، وعبد الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن يزيد الأنصاري (١).

♦ وعنه \_ أيضاً \_ رسول الله على قوم يسألونه الحملان؛ ليخرجوا معه إلى تبوك، فقال لهم: «ما أجد ما أحملكم عليه»؛ فمنهم: سالم بن عمير أخو بني عمرو بن عوف \_ وهو من بني واقف \_، وعبد الله بن مغفل المزني، وعلبة بن زيد بن حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب \_ أخو بني مازن \_، وصخر بن سلمان، وعمرو بن الحضرمي، وثعلبة بن غنمة، وكانوا أهل حاجة، ولم يكن عند

<sup>(</sup>۱۲/۸۷۱)، والحاكم في «المستدرك» (۹۷/۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ۱۸۹۲)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٧٢)، وابن حجر في «موافقة الخبر» (١٣٦/١) وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد ثني خالد بن معدان ثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصرح الوليد بالتحديث في جميع طبقات السند؛ فأمنا بذلك شر تدليسه، وصححه ابن حبان.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد جود الوليد إسناده؛ فصرح بالتحديث في جميعه، ولم ينفرد به مع ذلك»، وكذا صححه شيخنا كله في «الصحيحة» (رقم ٩٣٧).

قلنا: والحديث رواه غير من ذكرنا من هذا الطريق؛ لكن ليس عندهم التصريح بأن هذه الآية نزلت في العرباض؛ فاقتضى التنويه.

وللحديث طرق ومتابعات كثيرة، ولتفصيلها مكان آخر، لكن المهم الشاهد وهو سبب النزول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ١٨٣٨ رقم ٤٦٤١) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: مَن دون ابن عباس كذابون.

رسول الله على ما يحملهم عليه؛ فتولوا من عند رسول الله على وهم يبكون؛ حرصاً على الجهاد ألا يجدوا ما يتحملون به، وهو قوله: ﴿وَلَا عَلَى النَّامِعُ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَمْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَلَا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْفُوعًا وَاللَّهُ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْفُوعًا وَاللَّهُ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (١). [موضوع]

♦ عن محمد بن كعب القرظي وغيره؛ قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يستحملونه، فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا عَلَى ٱلذِينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ الآية، قال: هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير، ومن بني واقف: حِرْمي بن عمرو، ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب؛ يكنى أبا ليلى، ومن بني المعلى: سلمان بن صخر، ومن بني حارثة: عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه، ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني(٢).

[ضعيف جداً]

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ قال: والله إني أحد النفر الذين أنزل الله فيهم: ﴿وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ كَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/۱۵۱۲، ۱۵۱۷ رقم ۳۸۳٤۹) بالسند السابق.

قلنا: وهو موضوع.

وأخرجه أبو نعيم (٣/ ١٣٦٦ رقم ٣٤٤٧) من طريقين آخرين عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وسنده موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٠) من طريق عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً، تقدم الكلام على سنده مراراً.

<sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦٢ ـ ١٨٦٣) من طريق محمد بن =

﴿ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْمَ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
 إِنَّهُمْ رِجْشُلُ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ جَـزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن كعب؛ قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله عليّ من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله ﷺ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أُنزل الوحي: ﴿سَيَعْلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبَتُمْ إِلَى ﴿ٱلْفَاسِقِينَ﴾(١). [صحيح]

خ عن عبد الله بن عباس الله و قوله: ﴿ سَيَعْلِنُونَ بِاللهِ لَكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> خالد بن عثمة عن كثير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ كثير بن عبد الله متروك الحديث، متهم بالكذب. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٤/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٣٤٠ رقم ٤٦٧٣).

جلدة وأني لست معكم، فأتى رسول الله عليه، فقال: «ما جاء بك؟»، فقال: وجه رسول الله عليه: فقال: وجه رسول الله عليه تسفعه الربح وأنا في الكنّ؛ فأنزل الله عليه: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَنْذَنَ لِي وَلَا نَفْتِنِيّ ﴾، ﴿وَقَالُواْ لَا نَفِرُواْ فِي الْحَرِّ ﴾؛ ونزل عليه في الرجل الذي قال: «لوددت أني أجلد مائة جلدة، قول الله: ﴿يَحَدَّرُ اللهُنَافِقُونَ أَن تُنزّلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ نُنيَنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِم فقال رجل مع رسول الله: الن كان هؤلاء كما يقولون ما فينا خير، فبلغ ذلك رسول الله عليه، فقال له: «أنت صاحب الكلمة التي سمعت؟»، فقال: لا والذي أنزل عليك الكتاب؛ فأنزل الله فيه: ﴿وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمُهُ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَيْهِم ﴾؛ وأنزل فيه: ﴿وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَمُمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّرلِمِينَ ﴾ (١).

﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَوْرٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَلَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنِهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيهُمْ أَنْهُ إِنَّا لِنَا لَهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِنَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالِهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالِهُ عَلَيْهُمْ أَلَالًا لِمُعْلَى إِنَّا لِللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلِهُمْ أَلِيهُمْ أَلِيهُمْ أَلَالِهُ عَلَيْهِمْ أَلِي أَلِيهُ إِلَيْهِمْ أَلِيهُمْ أَلِيلِهُمْ أَلِهُ إِلَيْهِمْ أَلِيلِهُ إِلَيْهُمْ أَلِهُ إِلَيْهُمْ أَلِيلًا إِلَيْهِمْ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلِيلًا أَلِيلِهُ أَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِمْ أَنْ أَلِيلُوا أَلِيلًا عَلَيْهِمْ أَلِهُ أَلَالِهُ أَنْ أَلِهُ إِلَيْهُ أَلِيلِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِمُ أَلَا أَلَالِهُ أَلِيلَالِهُ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُمْ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلَالِهُ أَلَاللَّالِمُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَّا أُلِهُ أَلَالِهُ أَلَاللَّهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَّا أُلِكُولُوا أَلَالِهُ أَلَالِمُ أَلَا أُلِكُولُ أَلِيلُولُ أَلِنَا أُلِلْمُ أَلِيلًا أَلَالِهُ أَلَّ أُلِلْمُ أَلِ

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَمَاخُونَ اَعَرَوُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَوُواْ عَمَلًا صَلِعًا ﴾؛ قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي في أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممرّ النبي في إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم؛ قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسّواري؟»، قالوا: هذا أبو لبابة، وأصحابٌ له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم، فقال النبي في «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يُطلقهم: رغبوا عني، وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»، فلما وأناً بلغهم ذلك: قالوا: ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله ـ عزّ وجلّ ـ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/١١). قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

﴿وَءَاخُرُونَ آعَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا عَسَى ٱللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ وعسى من الله واجب، أنه هو التواب الرحيم، فلما نزلت أرسل إليهم النبي عَلَيْهِ فأطلقهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم، فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا واستغفر لنا، قال: «ما أُمرتُ أَن آخُذَ مِن أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم أُموالكم»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿خُذَ مِن أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم أُموالكم»؛ فأخذ منهم إن صَدَقة، واستغفر لهم: ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُ مُهُ ، فأخذ منهم الصدقة، واستغفر لهم (۱).

♦ عن عبد الله بن عباس وا قوله: ﴿وَءَاخُرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَطُلُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِنْ الله عَنْ عَزِوة تبوك، فتخلف أبو لبابة وخمسة معه عن النبي الله عنه أن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة، وقالوا: نكون في الكن والطمأنينة مع النساء، ورسول الله والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله على في عندرنا، فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه ورجلان رسول الله على على عندرنا، فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه ورجلان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱): ثني المثنى، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۱۸، ۱۸۷۵): ثنا أبي، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۷۱، ۲۷۱) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۹۸/۲) من طريق إسماعيل بن عبد الله أربعتهم عن أبي صالح عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله صدوقون، وفي عبد الله بن صالح كلام لكن الراوي عنه هنا: أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير»، وهو من الجهابذة الذين نصص عليهم الحافظ في «هدي الساري»: أن روايتهم عن عبد الله بن صالح صحيحة.

وهذا مما فات محقق «الفتح السماوي»؛ فليستدرك. وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» لابن المنذر.

معه بسواري المسجد، وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم، فرجع رسول الله على من غزوته وكان طريقه في المسجد، فمر عليهم، فقال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟»؛ فقالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عن رسول الله على فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم، وقد اعترفوا بذنوبهم، فقال رسول الله على: «والله لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم، وقد تخلفوا عني، ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم، وقد تخلفوا عني، ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم، فأنزل الله \_ برحمته \_: ﴿وَمَاخَرُونَ آعَرَفُوا بِذُنُومِم عَلَيْمُ إِنَّ الله عَفُرُ رَحِمُ ﴿ وَعَدرهم وعنى من الله واجب، فلما نزلت الآية أطلقهم رسول الله على وعذرهم وتجاوز عنهم (۱).

♦ عن أم سلمة؛ قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي، فسمعت رسول الله على يضحك في السحر، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «تيب على أبي لبابة»، فقلت: أؤذنه بذلك؟ فقال: «ما شئت»، فقمت على باب الحجرة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت: يا أبا لبابة! أبشر؛ فقد تاب الله عليك، فثار الناس ليطلقوه، فقال: حتى يأتي رسول الله علي فيكون هو الذي يطلقني، فلما خرج إلى الصبح أطلقه؛ فنزلت: ﴿وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِمْ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٧٢، ١٨٧٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٢٣)، و«الدر المنثور» (٤/ ٢٧٦).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «اللباب» (ص١٢٤)، وقال: وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة.

قلنا: والواقدي كذاب؛ فالحديث موضوع.

♦ عن الضحاك في قوله: ﴿وَءَاخُرُونَ أَعَرَّفُواْ بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَءَاخُرَ سَيِّتًا﴾؛ نزلت في أبي لبابة وأصحابه تخلفوا عن نبي الله في غزوة تبوك، فلما قفل رسول الله في من غزوته، وكان قريباً من المدينة ندموا على تخلفهم عن رسول الله، وقالوا: نكون في الظلال والأطعمة والنساء، ونبي الله في الجهاد واللأواء؟! والله لنوثقن أنفسنا بالسواري ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله يطلقنا ويعذرنا، وأوثقوا أنفسهم بالسواري، وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم، فقدم رسول الله في من غزوته فمر في المسجد وكان طريقه، فأبصرهم فسأل عنهم، فقيل له: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا نبي الله! فصنعوا بأنفسهم ما ترى، وعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال نبي الله في : "لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال نبي الله قلا: «وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ الله بأنفسهم عن غزوة المسلمين»؛ فأنزل الله: ﴿وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ إلى بأنفسهم عن غزوة المسلمين»؛ فأنزل الله: ﴿وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ إلى وعسى من الله واجب، فأطلقهم نبي الله وعني الله أن يَتُوبَ عَلَيْمٌ وعسى من الله واجب، فأطلقهم نبي الله وعني وعذوة المسلمين عن فرقة المسلمين الله واجب، فأطلقهم نبي الله وعني الله أن يَتُوبَ عَلَيْمٌ وعسى من الله واجب، فأطلقهم نبي الله وعذه النه وعذه النه واحب الله واحب المعلم نبي الله وعذه والنه وعذه الله واحب المؤلفة عليه النه وعذه وعذا الله واحب الله واحب الله واحب النه واحب النه وعذه القائم وعذه والمنه واله واحب الله واحب الله واحب النه واحب المواهد والمنه وا

• عن جابر بن عبد الله؛ قال: كان ممن تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك ستة: أبو لبابة، وأوس بن خذام، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهلال بن أمية، فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسواري، وجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله! خذها، هذا الذي حبسنا عنك، فقال رسول الله على: «لا أحلهم حتى يكون قتال»؛ فنزل القرآن: ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُنَّ ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱، ۱۲).

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٦٣/٢ رقم ٩٨٤، ٣/٢٦٧ =

- ❖ عن قتادة؛ أنها نزلت في سبعة: أربعة منهم ربطوا أنفسهم في سواري، وهم: أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة (١٠). [ضعيف]
- ﴿ وَمَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ
   حَكِيمٌ ﴿ ﴾.
- عن محمد بن كعب القرظي: أن أبا لبابة أشار إلى بني قريظة بأصبعه أنه الذبح، فقال: خنت الله ورسوله؛ فنزلت: ﴿لَا عَنُونُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ》 [الأنفال: ٢٧]؛ ونزلت: ﴿وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ فكان ممن تاب الله عليه (٢).
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
   وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ مِنْ فَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ مِن فَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرْدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ مِنْ فَبْلُ إِنْهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَلَا لَهُ مُنْ مَا لَهُ مِن اللَّهُ مِن فَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرْدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ مِنْ مَنْ إِنْهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.

حرقم ١٣٦٨)، وأبو الشيخ في «تفسيره»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (٨٣/١) من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

قال الحافظ: «إسناده قوى».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٨/٤): «بسند قوي».

قلنا: إن صح السند إلى الثوري؛ فهو صحيح على شرط مسلم ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٢٤) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٤) ونسبه لأبي الشيخ.
 قلنا: وسنده ضعيف.

قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي على فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعوا لنا بالبركة؛ فأنزل الله فيه: ﴿لاَ نَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدً اللهِ اللهِ قوله: ﴿وَاللهُ لاَ مَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدً اللهِ اللهِ قوله: ﴿وَاللهُ لاَ حَسنا لَقَوْمَ الظَالِمِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/۱۱، ۱۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۸/۸۲، ۱۸۷۹)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲۸۲۶، ۲۲۳، ۲۳۳)، وابن المنثور» (۲۸۲۶، ۲۳۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۲/۲۲) من طرق عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح ثني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ وأعل بعلتين، ورددنا عليهما مراراً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۱۹/۱۱)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٩/١)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تخريج أحاديث الكشاف" (٢/ ١٨٧٥)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تخريج أحاديث الكشاف" (١٠١، ١٠١)، و«لباب النقول» (ص١٢٥)، و«الدر المنثور» (١٨٥/٤) من طريق العوفى عنه.

 عن أبي رهم؛ كلثوم بن الحصين الغفاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، قال: أقبل رسول الله ﷺ حتى نزل بذي أوان ـ بينه وبين المدينة ساعة من نهار \_ وكان بني مسجد الضرار، فأتوه، وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله! إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه، فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا \_ إن شاء الله \_ أتيناكم فصلينا لكم فيه»، فلما نزل بذي أوان، أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدى، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه واحرقاه»، فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك، فدخل إلى أهله وأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان، وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، ونزل فيهم: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَكَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْلِبُوكَ ۖ ﴿ الآية <sup>(١)</sup>. [ضعيف]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن مردويه؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ۱۰۱)، و«اللباب» (ص۱۲۶): ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم.

قلنا: وهو ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، وابن أخي أبي رهم؛ قال في «التقريب» (٢/ ٥٣٤): «مقبول».

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٧/١١، ١٨) بسنده عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة؛ قالوا: أقبل رسول الله على يعني: من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة =

♦ عن عبد الله بن عباس والله على الله على مالك بن الدخشم فقال مالك لعاصم: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله، فحرقوه وهدموه، وخرج أهله فتفرقوا عنه؛ فأنزل الله في شأن المسجد: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱلْمَحْدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: إن المنافقين عرضوا بمسجد
 يبنونه يضاهون به مسجد قباء، وهو قريب منه لأبي عامر الراهب،

المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل»، أو كما قال رسول الله ﷺ، «ولو قدمنا أتيناكم ـ إن شاء الله \_ فصلينا لكم فيه"، فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه»، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلى، فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله، فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُّواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾ إلى آخر القصة وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلاً: خذام بن خالد بن عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية ونبتل بن الحارث وهم من بني ضبيعة، وبخدج وهو إلى بني ضبيعة وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. قلنا: وهذا ـ أيضاً ـ ضعيف؛ لإرساله، وتدليس ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٥) ونسبه لابن إسحاق وابن مردويه.

مسجداً، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم، فأتاهم فصلى فيه، فلما رأوا ذلك إخوتهم بنو غنم بن عوف حسدوهم، فقالوا: نبني نحن أيضاً مسجداً؛ كما بنى إخواننا، فنرسل إلى رسول الله ﷺ فيصلي فيه، ولعل أبا عامر أن يمر بنا فيصلي فيه، فبنوا مسجداً فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم؛ كما صلى في مسجد إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم؛ كما صلى في مسجد إخوتهم، فلما جاء الرسول قام ليأتيهم أو هم ليأتيهم؛ فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ النَّكَنُهُمُ الَّذِي بَنَوا رِيبَةُ وَالَّذِينَ النَّكَنُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا الله: ﴿لَا يَرَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوا رِيبَةُ وَالَّذِي بَنَوا رِيبَةً إلى آخر الآية (٢). وقعيف]

<sup>(</sup>١) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٧٦) من طريق داود بن الزبرقان عن صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد عن أبيها.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ داود بن الزبرقان متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٥) ونسبه لابن المنذر.

ثم رأينا الطحاوي أخرجه في «مشكل الآثار» (١٧٣/١٢، ١٧٤ رقم ٤٧٣٩) من طريق عارم ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/١١) من طريق حماد به مختصراً جداً. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٨٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٩/١١) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير؛ قال: هم حي يقال لهم: بنو غنم.

قلنا: وهذا ـ أيضاً ـ مرسل صحيح.

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَلِّقِ رِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً ﴾؛ قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الآية»(١).

♦ عن عويم بن ساعدة الأنصاري: أنه حدثه: أن النبي ﷺ أتاهم في مسجد قباء، فقال: «إن الله \_ تبارك وتعالى \_ قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟»، قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا(٢). [حسن]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: إبراهيم بن أبي ميمونة؛ مجهول الحال؛ لم يرو عنه غير يونس ـ هذا ـ؛ كما قال ابن القطان.

الثانية: يونس بن الحارث؛ ضعيف.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤٠٣/٢): «...من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف».

وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٩٩): «إسناده ضعيف».

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١١٢/١): «بسند ضعيف».

وهذا أحسن من قوله في «فتح الباري» (٧/ ١٩٥): «إسناده صحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه. لكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ٤٤)، والترمذي (رقم ٣١٠٠)، وابن ماجه (رقم ٣٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ والبيهقي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٥٠٠) كلهم من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ٤٢٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥/١ رقم
 (۲) والطبري في «جامع البيان» (٢١/١١)، والطبراني في «الكبير» (١٣١/١٧) =

رقم ٣٤٨)، و«الصغير» (٢٣/٢)، و«الأوسط» (٨٩/٦ رقم ٥٨٨٥)، والحاكم
 في «المستدرك» (١/ ١٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/٢١٧ رقم ٣١٦/٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣١٦/٤) من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن عويم به.

قال الطبراني: «لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس».

قلنا: وفيه ضعف مشهور، ولخصه الحافظ في «التقريب» بقوله: «صدوق يهم». وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: «إسناده صحيح»، ووافقه الذهبي!!.

قلنا: بل إسناده ضعيف؛ لأن شرحبيل بن سعد ضعيف، وقد قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٣٢٢/٤): «وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات في حياة رسول الله ﷺ، ويقال: في خلافة عمر ﷺ، ا. هـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥٣/١): ثنا هشيم بن بشير عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب: أن رسول الله على فذكره.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله وعنعنة هشيم.

لكن الحديث بمجموعهما يرتقي لدرجة الحسن \_ إن شاء الله \_.

وصححه شيخنا العلامة الألباني كلله بمجموعهما في «إرواء الغليل» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (رقم ٣٥٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (١/ ٤٧ رقم ٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٨٢)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٦٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٤١٥، ٤١٦ رقم ٧٣٠، ٧٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٧٤، ١٧٥ رقم ٤٧٤٠)، والحاكم في =

 ◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواْ﴾؛ قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله ﷺ إلى عويم بن ساعدة، فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به»، فقالوا: يا نبي الله! ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته؛ فقال

قال الدارقطني: «عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي...».

وقال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٥٣): «هذا إسناد ضعيف؛ عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب».

قلنا: وهو كما قال؛ غير أن طلحة أدرك أبا أيوبَ وجابراً وأنساً، وقد صرّح بالتحديث عنهم كما ترى!

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وفي سنده عتبة بن أبي حكيم؛ ضعفه ابن معين والنسائي، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: غير محمود الحديث». وقال البيهقي: «غير قوي».

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١١٣/١): «وإسناده ضعيف». وقال شِيخنا أسد السُّنة العلامة الألباني كلله في «الضعيفة» (٣/ ١٠٩ رقم ١٠٣١): "ضعيف بهذا اللفظ".

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث كبير صحيح...!»، ووافقه الذهبي!.

وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢١٩): «إسناده حسن».

وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٩٩): «إسناده صحيح! إلا أَنَّ فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه؛ فوثقه الجمهور!! ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يُقبل إلا مفسراً، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية».

وتعقبه شيخنا كلله بكلام علمي قوي في «الضعيفة» (٣/ ١١٠ ـ ١١٢)؛ فانظره لزاماً، وبيّن كِثَلثُهُ أن الصحيح من لفظ الحديث هو ذكر الاستنجاء مطلقاً، ولا يصح ذكر دخول الخلاء ولا الحجارة في شيء من طرقه، وهو الصواب والمعتمد.

<sup>«</sup>المستدرك» (١/ ١٥٥، ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠٥)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢١٨/٦، ٢١٩ رقم ٢٢٣١) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: ثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري به.

## النبي ﷺ: «ففي هذا»(١).

[ضعیف]

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/٥٠ رقم ١١٠٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (۱) أخرجه الطبراني في «البيهقي في «المعرفة» (٢٠٢/١ رقم ١٤٤)، و«السنن الصغير» (٣٦/١ رقم ٥٤) من طريق ابن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الثانية: الأعمش؛ مدلس، وقد عنعن، قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: «ليس يصح للأعمش سماع من مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات»؛ كما في «التهذيب» عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات»؛ كما في «التهذيب»

وقال أحمد بن حنبل في أحاديث (الأعمش عن مجاهد): قال أبو بكر بن عياش عنه حدثنيه ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ عن مجاهد».

فقد تبين أن الأعمش إذا لم يصرح بالتحديث عن مجاهد؛ فروايته عنه ضعيفة؛ لأنه رواه عن أبي يحيى القتات أو ليث بن أبي سليم عنه وكلاهما ضعيف.

ومن هنا تعلم ما في كلام الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!.

ومسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

وأخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «التلخيص الحبير» (١١٢/١): ثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾؛ فسألهم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفي متنه نكارة.

قال الحافظ: «ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم؛ فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً».

❖ عن عبد الله بن سلام؛ قال: لما قدم رسول الله ﷺ علينا ـ يعني: قباء ـ قال: (إن الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أثنى عليكم في الطهور خيراً، أفلا تخبروني؟»، قال: يعني: قوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۵۳)، وأحمد (۲/ ۲)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتأريخ» (۱/ ۳۰۷، ۳۰۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۲۲، ۲۲ وقم ۹۲۰)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۲۲ رقم ۹۲۰)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۸ رقم ۹)، والبغوي في «معجم الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (۲/ ۲۲)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۱۷۲ رقم ۹۵۹) من طريق مالك بن مغول عن سيار أبي الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل شهر، وفيه كلام معروف، ووقع فيه اضطراب ترى تفصيله في «الإصابة» (٦/ ٢٢).

قلنا: ومن هذا الاضطراب: ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ص٣٨١، ٣٨٢ ـ قطعة من ج١٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٧٧/١ رقم ٦٦٠، ٦٦١) من طريق سلمة بن رجاء وزيد ويحيى ابنا أبي أنيسة ثلاثتهم عن مالك بن مغول عن سيار أبي الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه به.

فزادوا في السند: (عن أبيه)، وقد رواه جماعة عند من ذكرنا فلم يقولوا: (عن أبيه). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٩/٤) وزاد نسبته لابن مردويه. لكن يشهد له في الجملة ما سبق وما سيأتي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٢١، ١٢٢ رقم ٧٥٥٥)، و«المعجم الأوسط» (٣/ ٢٣١ رقم ٣٠٠٧): ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، =

♦ عن الشعبي؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ قال رسول الله ﷺ: «يا أهل قباء! ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم»، قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء من الخلاء، فنزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطّهِرِينَ﴾(١).

♦ عن جعفر عن أبيه؛ قال: إن هذه الآيات نزلت في أهل ألام عن جعفر عن أبيه؛ قال: إن هذه الآيات نزلت في أهل ألام عن أبيه ألم المام المام المام ألم عن أبيه ألم المام المام المام ألم المام المام المام المام ألم المام الما

❖ عن عطاء؛ قال: أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء؛
 أنزلت فيهم<sup>(٣)</sup>.

= وهذا في «مصنفه»؛ كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٠) عن يحيى بن العلاء عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، بل موضوع؛ فيه علل:

الأولى: يحيى بن العلاء البجلي الرازي؛ متروك، بل كذبه الإمام أحمد.

الثانية: ليث بن أبى سليم؛ ضعيف.

الثالثة: شهر بن حوشب؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٣) بشهر فقط؛ فقال: «وفيه شهر أيضاً».

لكن يشهد له ما سبق وما سيأتي.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۵۳)، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۲۳) من طريق ابن أبي ليلي عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن أبي ليلي؛ صدوق سيئ الحفظ جداً.

لكنه يشهد له ما سبق.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤/١).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن يشهد له ما سبق وما سيأتى.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/١١) من طريق طلحة بن عمرو عنه.
 قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

خ عن الحسن؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُواً وَاللّهُ يُحِبُّونَ أَلْمُطَّهِرِينَ ﴾؛ قال رسول الله ﷺ: «ما هذا الذي ذكركم الله به في أمر الطهور، فأثنى به عليكم»، قالوا: نغسل أثر الغائط والبول (۱).

خ عن خزيمة بن ثابت؛ قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغبُوك أَن يغسلون أثر الغائط؛ فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّوك أَن يَطُهُرُوا ﴾ (٢).

خ عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: قالوا: يا رسول الله ﷺ: مَنْ هؤلاء الله يَ أَبُونَ الله ﷺ وَأَ وَاللهُ عَلَيْهُ رُواً وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ رُواً وَاللهُ عَلَيْهُ رُواً وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٢٣)، والبلاذري في «فتوح البلدان» (۱/ ٢، ٣) من طريق ابن المبارك ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان عن الحسن به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها مقال.

لكن يشهد له ما مضى وما سيأتى.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٢٣) من طريق شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شرحبيل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٣/ ٣٣/١) \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١٧٩ رقم ٤٠٧٠)، والحاكم (١٨٨/١) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٨٣) عن عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب به.

سكت عنه الحاكم وكذا الذهبي.

عن يحيى بن سهل الأنصاري عن أبيه: أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَطُهُ وُفَى الآية (١).

عن مجمع بن جارية عن النبي ﷺ: «أن هذه الآية نزلت في أهل
 قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطُهُ رُواً ﴾ وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء (٢).

الْمُحُمَّةُ يُعَلِيْلُونَ فِي اللَّهَ الشَّتَرَىٰ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَ لَهُمُ الْحَكَةَ مُعَلَيْلُونَ فِي التَّوْرَكِةِ الْحَكَةَ مُعَلَيْلُونَ فِي اللَّوْرَكِةِ وَالْحَكَةُ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَصْتُمُ وَالْمُؤْدُ الْمَظِيمُ إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَصْتُمُ وَالْمُؤْدُ الْمَظِيمُ ﴿ إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَصْتُمُ اللَّهِ وَذَلِكَ هُو الْمُؤْدُ الْمَظِيمُ ﴿ ﴾.

وقال ابن حجر: «أبو سورة ضعيف».

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة» (٨٧/٨): "هذا إسناد ضعيف؟ لضعف التابعي أبي سورة؟ قال يحيى بن معين: "ضعيف»، وقال البخاري: "منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها»، وقال الساجي: "منكر الحديث»، وقال الترمذي: "ضعيف في الحديث»، وذكره ابن حبان في "الثقات»، وقال الدارقطني: "مجهول»».ا.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وبعد ذكر هذه الشواهد؛ فإن الواقف عليها يجزم بصحة الحديث، بذكر لفظ الاستنجاء مطلقاً غير مقيد بالخروج من الغائط ولا بذكر الحجارة؛ ولذا صححه شيخنا كلة في «الإرواء» (١/ ٨٤ رقم ٤٥).

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٣/١): «وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩١) ونسبه لعمر بن شبة في «أخبار المدينة».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩١) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قال: «أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم»، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: «الجنة»، قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهُ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُم وَأَمُولَهُم الآية (١).

❖ عن جابر بن عبد الله الأنصاري الله على عن جابر بن عبد الله الأنصاري الله الله على رسول الله على وهو في المسجد: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه، فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ قال: «نعم»، فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل (٢). [ضعيف]

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا أُولِي
 قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُم أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْمَحِيدِ ﴿ ﴾.

♦ عن سعید بن المسیب عن أبیه؛ أنه أخبره: أنه لمّا حضرت أبا
 طالب الوفاة، جاءه رسول الله ﷺ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۷/۱۱): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز ثنا أبو معشر عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر: نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٨٦/٦)، وابن مردويه، من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني عن جابر (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء الخراساني؛ صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس، ولم يصح سماعه من أحد من الصحابة، وأبو شيبة لم نعرفه بعد طول بحث.

◄ عن على ﷺ؛ قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقال: أليس قد استغفر إبراهيم فقلت: لا تستغفر لأبويك وهما مشركان، فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرته للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أَوْلِى قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتمَ أَنْهُمَ أَصْحَبُ لَلْمَحِيدِ ۞ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبُينَ لَهُۥ أَنَهُم عَدُولٌ لِللهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ عَلِيمٌ ۞ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲۲۲/۳ رقم ۱۹۳/، ۱۹۳/۷ رقم ۱۹۳۸، ۸/ ۲۲۲ رقم ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۵۲۸ وقم ۲۲۲/۳)، ومسلم في ۳٤۱ رقم ۲۲۸۱)، ومسلم في «صحيحه» (۲۱) وقم ۲۶) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ٣١)، والطحاوي في «المشكل» (٦/ ٢٨٥ رقم ٢٤٨٦) من طريقين عن الزهري عن سعيد بن المسيب به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مسنداً ومرسلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۱۳۱)، وأحمد في «المسند» (۹۹/۱، ۱۳۰ ۱۳۰)، وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/۲۰۲)، وأبو يعلى في «المسند» (۱/۲۸۰ =

♦ عن عبد الله بن عباس والله: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما أنزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ الله عِنْهِ الآية؛ يعني: استغفر له ما كان حياً، فلما مات أمسك عن الاستغفار (١).

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ أبو الخليل هذا صدوق \_ إن شاء الله \_ روى عنه جمع ووثقه ابن حبان وهو من التابعين؛ فمثله يحسن حديثه، وفي «التقريب»: «مقبول».

ومن الرواة عن أبي إسحاق السبيعي الثوري، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وصححه الضياء المقدسي، وسكت عنه الحافظ في «الفتح».

وحسنه شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص٩٦)، و«صحيح الترمذي».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۳۳)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۲۸۲ رقم ۲۸۲۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۸۹۳)، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۴۰۰/۶) من طرق عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح ثني على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

رقم (0/10)، والنسائي في «المجتبى» (3/10)، و«الكبرى» (1/00) رقم (1/10)، والنسائي في «المجتبى» (3/10)، و«الكبرى» (1/00) رقم (1/17))، والطبري في «جامع البيان» (1/17))، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/10))، والبزار في «البحر الزخّار» (1/10) رقم (1/10))، والطحاوي في «المشكل» (1/10)، (1/10) (1/10)، والطحاوي في «المستدرك» (1/10)»، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/10) والحاكم في «المستدرك» (1/10)»، والبيهقي في «الأحاديث المختارة» (1/10) رقم (1/10) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1/10) وعلى به.

♦ عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ خرج يوماً، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا، فجلسنا، ثم تخطّى القبور حتى انتهى إلى قبور منها، فجلس إليه، فناجاه طويلاً، ثم رجع رسول الله ﷺ باكياً، فبكينا لبكاء رسول الله ﷺ، ثم أقبل علينا، فتلقاه عمر ـ رضوان الله عليه ـ وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؛ فقد أبكيتنا وأفزعتنا؟ فأخذ عمر، ثم أقبل علينا، فقال: "أفزعكم بكائي»؟ قلنا: نعم، فقال: "إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني سألت ربي الاستغفار لها، فلم يأذن لي؛ فنزل عليّ: ﴿مَا كَاكَ لِلنّبِيّ وَٱلّذِيكَ مَامَثُوا أَن الذي يَشْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة» (۱).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، ومن الرواة عن عبد الله بن صالح: أبو حاتم الرازي عند ابنه في "التفسير"، وهو من صحيح حديث عبد الله بن صالح؟ كما نصص على ذلك الحافظ في "هدي الساري"، وأما ما أعل بأن علياً لم يسمع من ابن عباس؟ فروايته محمولة عنه على الاتصال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٩٣، ١٨٩٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ٢٤٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٢٦١ رقم ٩٨١ - إحسان)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٨٩، ١٩٠١) كلهم من طريق عبد الله بن وهب، نا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق الأجدع عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أيوب بن هانئ؛ ضعيف، لم يرو عنه إلا ابن جريج، وضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: «وأيوب بن هانئ لا أعرفه...»، وقال الدارقطني: «يعتبر به»، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: «صالح»، وفي «التقريب»: «صدوق فيه لين».

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

قال الدارقطني: «يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح؛ مثل: إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما»؛ كما في «سؤالات الحاكم» (رقم ٢٦٥).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٢٦٠): «غريب ولم يخرجوه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين».

ومن هنا تعلم خطأ المعلق على «مختصر استدراكات الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (١/ ٨١١) لما حسن إسناده لذاته، وكم له من الأوهام من مثل ذلك!!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٣٣٥) من طريق أبي حمة اليماني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكن أصحاب سفيان بن عيينة أرسلوه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال لنا أبو علي الحافظ على إثره: لا أعلم أحد وصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة وهو ثقة، وقد أرسله أصحاب ابن عيينة»، وقال الذهبي: «صحيح، أرسله أصحاب ابن عيينة به».

فتبين أن أصحاب ابن عيينة أرسلوه، وأن الذي تفرد برفعه هو أبو حمة اليماني، وفي «اللسان» (٧/ ٣٧): «ربما أخطأ وأغرب». ولعل هذا من أخطائه وغرائبه ـ والله أعلم ـ.

فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٢٣/١، ١٢٤): نا سفيان بن =

مشرك؛ فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي»، فقال أصحابه: مشرك؛ فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي»، فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي ﷺ لعمه؛ فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالْذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ (١). [ضعيف]

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِ وَٱلَّذِيكَ مَا مَنُوا . . . ﴾ الآية ؛ قال: إن النبي في أراد أن يستغفر لأبيه، فنهاه الله عن ذلك، قال: «فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه» ؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَاكَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ الآية (٢).

خ عن علي؛ قال: أخبرت رسول الله على بموت أبي طالب، فبكى فقال: «اذهب فغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه»، ففعلت وجعل رسول الله على يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته، حتى نزل جبريل على بهذه الآية: ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣). [موضوع]

عيينة عن عمرو به مرسلاً، وابن سعد أوثق من أبي حمة.
 وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠١) وزاد نسبته لأبى الشيخ وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۳۱) من طريق أبي حذيفة ثنا شبل عن عمرو به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف أبي حذيفة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۳۱).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤): «هذا الأثر ضعيف معلول؛ فإن عطية ضعيف، وهو مخالف لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة، وتلك أصح وعلى ثقة جليل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ١٢٣) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٩/٧٠) \_: ثنا محمد بن عمر بن واقد ثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي.

قلنا: وهذا موضوع؛ الواقدي شيخ ابن سعد كذاب، وفي السند من لم نعرفه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠١/٤).

💠 عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن رسول الله ﷺ لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه، فناجى ربه طويلاً، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبي الله ﷺ بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئاً لا تطيقه، فلما بكي هؤلاء قام فرجع إليهم، فقال: «ما يبكيكم؟»، قالوا: يا نبي الله! بكينا لبكائك، قلنا: لعله أحدث في أمتك شيئاً لا تطيقه، قال: «لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاء بي جبريل ﷺ فقال: ﴿وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ ءَ أَنَهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَكُرّاً مِنْهُ ﴾ فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم اثنتين: القتل والهرج»، وإنما عدل إلى قبر أمه؛ لأنها كانت مدفونة تحت كذا وكذا، وكان عسفان لهم<sup>(١)</sup>. [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹۲/۱۱، ۲۹۷ رقم ۱۲۰٤۹): ثنا محمد بن علي المروزي ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب ثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد الله بن كيسان؛ قال البخاري: «منكر، ليس من أهل الحديث»، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني والنسائي: «ليس بالقوي».

انظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ١٧٨)، «الجرح والتعديل» (٥/ ١٤٣)، و«الميزان» (٢/ ٤٧٥).

• عن معمر؛ قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي على وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «يا عم! قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»، فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال النبي على: «لأستغفرن لك ما لم أنه عندك»؛ فننزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّمِيّ وَالّذِينَ مَامَنُوا أَن يَمْتَغَفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾؛ ونزلت: ﴿إِنَّكَ لا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦](١).

خ عن قتادة؛ قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللَّهِ عَن قتادة؛ قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ وَاللَّهِ وَلَا لَا أَن رَجَالاً مِن أَصِحَابِ النبي عَلَيْ قالوا: يا نبي الله! إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي عَلَيْ: «بلى

<sup>=</sup> وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٣): «يتقى حديثه من رواية ابنه عنه». قلنا: وهذا منها.

وقال ابن عدي: «ولعبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث غير محفوظة»، ولخصه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيراً».

الثانية: إسحاق بن عبد الله بن كيسان؛ قال في «الميزان» (١/ ١٩٤): «ليّنه أبو أحمد الحاكم»، وقال الصدر الياسوفي؛ كما في «اللسان» (١/ ٣٦٦): «ضعفه شديد».

الثالثة: عبد العزيز بن المنيب؛ لم نجد له ترجمة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/١): «وفيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أرّ من ذكرهم!».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٤٠٨): «وهذا حديث غريب وسياق عجيب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤)، و«اللباب» (ص١٢٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٣٠) بسند صحيح إليه؛ لكنه معضل، والحديث صحيح على كل حال بشاهده من حديث المسيب بن حزن، وقد تقدم.

والله، لأستغفرن لأبي؛ كما استغفر إبراهيم لأبيه»، قال: فأنزل الله: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ حتى بلغ: ﴿الْمُحْيِمُ ﴿ ثَمَ عَذَر الله إبراهيم عَلِي فقال: ﴿وَمَا كَاكَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا لَبَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولٌ لِيَّةِ تَبُرّاً مِنْهُ ﴾، قال: وذكر لنا أن نبي الله قال: «أوحي إليّ كلمات، قد دخلن في أذني ووقرن في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاً، ومن أعطى فضل ماله؛ فهو خير له، ولا يلوم الله على كفاف (١٠). [ضعيف]

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: لما مرض أبو طالب أتاه النبي على فقال المسلمون: هذا محمد على يستغفر لعمه، وقد استغفر النبيه فقال المسلمون: هذا محمد على يستغفر لعمه، وقد استغفر ابراهيم لأبيه؛ فاستغفروا لقراباتهم من المشركين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: كان لِلنّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾؛ ثم أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾؛ ثم أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ اللهِ عَلْمَا لَهُ اللّهِ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾، قال: كان يرجوه في حياته، ﴿ فَلَمَا نَبَيْنَ لَهُ وَأَنَّمُ عَدُولٌ لِللّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۳۱، ۳۲): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلناً: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۳۱).قلنا: وهو مرسل ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٩٤، ١٨٩٥) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

\*عن بريدة؛ قال: كنت مع النبي الله إذ وقف على عسفان، فنظر يميناً وشمالاً، فأبصر قبر أمه آمنة، فورد الماء فتوضأ ثم صلى ركعتين ودعا، فلم يفجأنا إلا وقد علا بكاؤه، فعلا بكاؤنا لبكائه، ثم انصرف إلينا فقال: «ما الذي أبكاكم؟»، قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله، قال: «لم «وما ظننتم؟»، قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا بما نعمل، قال: «لم يكن من ذلك شيء»، قالوا: فظننا أن أمتك كلفت من الأعمال ما لا يطيقون فرحمتها، قال: «لم يكن من ذلك شيء؛ ولكن مررت بقبر أمي يطيقون فرحمتها، قال: «لم يكن من ذلك شيء؛ ولكن مررت بقبر أمي أمنة فصليت ركعتين، فاستأذنت ربي أن استغفر لها فنهيت، فبكيت، ثم عدت فصليت ركعتين، فاستأذنت ربي أن استغفر لها؛ فزجرت زجراً، فعلا بكائي»، ثم دعا براحلته فركبها، فما سار إلى هنية حتى قامت الناقة فعلا بكائي»، ثم دعا براحلته فركبها، فما سار إلى هنية حتى قامت الناقة لشقيل الموحي؛ فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّمِيّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لَهُ المُثْرِكِينَ . . . الآيتين (۱).

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَرِّنَ لَهُم مَا
 يَتَقُونَ إِذَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ اللَّهَ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ وَمَا كَاكَ اللّهُ لِلْحِبْلَ قَوْمًا كَاكَ اللّهُ لِلْحِبْلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَيِّكَ لَهُم مّا يَتَعُونَ ﴾؛ قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى، قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم، ولكن ما كان الله ليعذب قوماً بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون، قال: حتى ينهاهم قبل ذلك (٢).

<sup>=</sup> الأولى: الإرسال.

الثانية: موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٨/٤) ونسبه لابن مردويه.

وَلَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الّذِينَ انّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنّهُ بِهِمْ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴿ وَعَلَى الفّلاعَةِ اللّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا صَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ الفّلُهُمْ وَظُنُواْ أَن لا مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ النّوَابُ الرّجِيمُ ﴿ وَالنّوابُ الرّجِيمُ ﴿ وَاللّهِ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ هُو النّوَابُ الرّجِيمُ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

عن عبد الله بن كعب: وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي،
 [وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله].

قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك.

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب [الله] أحداً تخلف عنها، إنما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

ولقد شهدت مع رسول الله على ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، (وفي رواية: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها).

وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله على في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، [فكان رسول الله على قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة]؛ فغزاها رسول الله على في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله على كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ـ يريد بذلك الديوان ـ (وفي رواية: وغزا يحمعهم كتاب حافظ ـ يريد بذلك الديوان ـ (وفي رواية: وغزا

رسول الله على بناس كثير يزيدون عن عشرة آلاف لا يجمعهم ديوان حافظ).

قال كعب: فَقَلَّ رجل يريد أن يتغيب [إلا] يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله \_ عزّ وجلّ \_، وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله ﷺ غادياً والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئاً، [فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم]، ثم غدوت [بعد أن فصلوا لأتجهز]؛ فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم؛ فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت (وفي رواية: فكنت) إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ [فطفت فيهم] يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله عَلَيْ حتى بلغ تبوكاً، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟»، قال رجل من بني سَلِمَةً: يا رسول الله! حبسه برداه، والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ﷺ، [فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به السراب، فقال رسول الله على: «كن أبا خيثمة»؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون].

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله على توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي (وفي رواية: همي) فطفقت أتذكر الكذب، وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك [ب] كل ذي رأي من أهلي،

فلما قيل لي: إن رسول الله على قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً [فيه كذب]؛ فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله على قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المُخلّفون؛ فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً؛ فقبل منهم رسول الله على الله علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت [عليه] تبسم تبسم المغضب ثم قال: «تعال»؛ فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟»، قال: قلت: [بلي] يا رسول الله! إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعطيتُ عيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعطيتُ عني، ليوشكنَّ الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عني، ليوشكنَّ الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبي الله [وفي رواية: عفو الله]، [لا] والله ما كان لي [من] عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.

قال رسول الله ﷺ: «أما هذا؛ فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك»؛ فقمت.

وثار رجال من بني سَلِمَةَ فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بما اعتذر به إليه المخلفون [وفي رواية: المتخلفون]، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على لك.

قال: فوالله؛ ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله على فأكذب نفسي.

قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه

معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي.

قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة، قال: فمضيت حين ذكروهما لي.

قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.

قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لى في نفسى الأرض؛ فما هي بالأرض التي أعرف؛ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي؛ فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا؛ فكنت أشب القوم وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد الصلاة [مع المسلمين]، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فَأُسلِّمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة؛ فأقول في نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام [علي] أم لا؟ ثم أصلِّي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ (وفي رواية: أقبل إلى)، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين (وفي رواية: الناس)؛ مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه، فوالله ما رد عليّ السلام. فقلت له: يا أبا قتادة! أَنشُدُكَ بالله هل تعلمن أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم؛ ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطِيٌّ من نبط (وفي رواية: أنباط) أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إليّ حتى جاءني فدفع إليَّ كتاباً من ملك غَسَّانَ، وكنت كاتباً فقرأته، فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالْحَقْ بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه \_ أيضاً \_ من البلاء؛ فَتَيَامَمتُ بها التنور؛ فسجرتها بها، حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي، إذا رسول رسول الله يأتيني، فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُهَا أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها؛ فلا تقربنها.

قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك؛ فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله على فقالت له: يا رسول الله الله الله على فقالت له: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربنك»، فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله على في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله على وما يدريني ماذا يقول رسول الله على إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا.

قال: ثم صلیت صلاة الفجر صباح خمسین لیلة علی ظهر بیت من بیوتنا، فبینا أنا جالس علی الحال التي ذکر الله \_ عزّ وجلّ \_ منّا، قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت؛ سمعت صوت صارخ أوفی علی سَلع یقول بأعلی صوته: یا کعب بن مالك! أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله بیوبیة الله علینا حین صلی صلاة الفجر؛ فذهب الناس یبشروننا، فذهب بتوبة الله علینا حین صلی صلاة الفجر؛ فذهب الناس یبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إليّ فرساً وسعی ساع من أسلم قبلي، وأوفی الحبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت

صوته يبشرني فنزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أَتَأَمَّمُ رسول الله عليك يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد؛ فإذا رسول الله عليه جالس في المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة.

قال كعب: فلما سَلَّمتُ على رسول الله ﷺ قال: وهو يبرق وجهه من السرور، ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك».

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله? فقال: «لا بل من عند الله». وكان رسول الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، قال: فلما جلست بين يديه، قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله \_ تبارك وتعالى \_ وإلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، قال: وقلت: يا رسول الله! إن الله \_ تعالى \_ إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴿ وَهُوعَلَ ٱلْفَلَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ حسى بلغ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ العَسَدِقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

قال كعب: فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلامي بأعظم في نفسي من صدقي رسول الله على يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيَعْمَ إِذَا انقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِجُمُّ وَمُأُونَهُمْ جَهَنَمُ جَرَاءً بِمَا كَافُا لِيَعْمِبُونَ فِي يَعْلِفُونَ لِكُمْ لِجُمُّ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ اللهَ لا يَعْمُ فَإِنَ اللهَ لا يَحْمَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ اللهَ .

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبل منهم رسول الله على حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله على أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عزّ وجلّ -: ﴿وَعَلَ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيكَ خُلِّفُوا ﴾ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا، تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۱۳/۸ رقم ٤٤١٨، ص٣٤٢، ٣٤٢ رقم ٢٦٧٦، ص٣٤٣، ٣٤٣ رقم ٤٦٧٧، ٢٦٧٨)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢١٢٠ ـ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩).

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَنفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَناهُمْ الْإِن وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَعْذَرُونَ ﴿ إِنَا لَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا ﴾ ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمْ عَن نَفْسِدً وَلَا عَنْمَتُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْمَتُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْمَتُ وَلَا عَنْمَتُ وَلَا عَنْمَتُ فَلَا إِلَّا لَهُ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَكِلَحُ إِنَ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحَسِنِينَ ﴿ إِلَّا كَانُهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحَسِنِينَ ﴿ ﴾. قـال كُنبَ لَهُم عمد عَلَيْ ولم يغزوا معه، الممنافقون: هلك أهل البدو الذين تخلفوا عن محمد عَلَيْ ولم يغزوا معه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٠٤/٦) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا مبارك بن فضالة؛ قال: سمعت الحسن (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٤/٤)، ٣١٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

وقد كان ناس خرجوا إلى البدو وإلى قومهم يفقهونهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾؛ ونزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدُ ﴿ ﴾ [الشورى: ١٦] (١٠).

♦ عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله ﷺ سرية خرجوا فيها، وتركوا النبي ﷺ بالمدينة في رقة من الناس؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُوا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُوا كَانَةُ أُمروا إذا بعث النبي ﷺ سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة، فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السن، فإذا رجع إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم، وإذا خرج رسول الله ﷺ لم يتخلف عنه أحد إلا بإذن أو عذر (٢). [ضعيف]

\* عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ الآية، قال: ناس من أصحاب النبي ﷺ خرجوا في البوادي، فأصابوا من الناس معروفاً ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال لهم الناس: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتونا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٥٠) من طريق الحميدي عن سفيان بن عينة ثنا سليمان الأحول عن عكرمة قال: (فذكره).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وذكره في «اللباب» (ص١٢٧) ونسبه لابن أبي حاتم فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٠/٦) من طريق وهب بن جرير عن أبيه عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٣/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاً، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي على النبي على فقال الله - تعالى -: ﴿فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةً ﴾ خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ﴿ لِيَنَفَقَهُواْ فِي اللِّينِ ﴾ وليسمعوا ما في الناس وما أنزل بعدهم ﴿ وَلِيُنذِدُوا فَوْمَهُمُ هُ قال: الناس كلهم إذا رجعوا إليهم ﴿ لَعَلَّهُمُ يَعُذَرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/١١)، ٤٩، ٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩١١) من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

## سورة يونس

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلنَّاسَ وَلَشِيرِ ٱلنَّاسَ وَلَشِيرِ ٱلنَّاسَ وَلَشِيرِ ٱلنَّاسِ وَلَيْ مَانُونَ إَنَّ هَاذَا لَسَيْحِرُ مُنِينُ ﴾.

عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن الله محمداً والله الكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْجَيْناً إِلَى رَجُلِ مِنْهُم ﴾، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ [يوسف: ١٠٩](١). [ضعيف]

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱقْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَةِ الْتَهُ اللّهِ عَلَى ٱللّهِ كَذَبّ بِعَايَنَةِ الْتَهُ اللّهَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٨/١١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ (۱) من طريق أبي كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الضحاك لم يلق ابن عباس؛ فهو منقطع.

الثانية: بشر هذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (١٠٠/١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

معن عكرمة؛ قال: قال النضر ـ وهو من بني عبد الدار ـ: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَنَ أَظُلُمُ مِمْنِ الْفَرَكِ عَلَى اللهِ كَذَبُ إِنَّكُمُ لَا يُفَرِّمُونَ اللهُ مَا لَا يَعْمُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَوْلُونَ هَمُولُا شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْمُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَوْلُونَ هَمُولُا شُفَعَتُونا عِندَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْمُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَوْلُونَ هَمُولُا شُفَعَتُونا عِندَ اللهِ قُلُ التَّمْرِيُونَ اللهِ عَمَا لَا يَعْمَلُمُ فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ إِنّا اللهِ عَمَا كُن يَعْلَمُ فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ إِنْ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## □ ﴿وَأَلَقُهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞﴾.

معن أبي الدرداء؛ قال: قال النبي ﷺ: «ما من يوم طلعت شمسه إلا وكّلَ بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعطِ ممسكاً تلفاً، وأنزل الله في ذلك قرآناً في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس: ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسَنَقِيمٍ في سورة يونس: ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسَنَقِيمٍ في سورة يونس: ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسَنَقِيمٍ في سورة يونس: ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَرَالٍ مُسَاعِمٍ أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً: ﴿وَاللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ إِلَى قَولِهُ اللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ اللّٰهُ إِلَى وَاللّٰهُ إِلَى قَولُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ إِلَا يَعْشَىٰ ﴾ وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً: ﴿وَاللّٰهُ إِلَى قَالُهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰمُ إِلَى اللّٰهُ إِلَى اللّٰهُ إِلَا يَعْشَىٰ ﴾ وأنزل في قولهما: اللهم وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنْثَ إِلَى إِلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩٣٥) من طريق حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ۹۷۹)، وعبد بن حميد في «مسنده» (رقم ۲۰۷ - منتخب)، وأحمد في «المسند» (۱۹۷/۵)، و «الزهد» (ص٢٦)، والطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱۰٤، ۳۰/ ۲۲۱)، وفي «تهذيب الآثار» (رقم ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٤) - مسند ابن عباس)، وابن أبي الدنيا في «كلام الليالي والأيام لابن =

آدم» (رقم ۱، ۲)، والفاكهي في «حديثه» (رقم ٢٤)، وابن بشران في «الأمالي» (١/١ رقم ٢٥٠، ٢/٣٤، ٤٤ رقم ١٠٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٨٦، ١٢١ رقم ٢٣٢٩ - إحسان)، والمحاملي في «الأمالي» (ق،١٥١/أ - رواية ابن مهدي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢٢٦، ٢/ ٢٣٣، ٩/٢٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/٢٤٢، ٣٤٤١)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/١٨٩ رقم ٢٨٩١)، و«الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (١/٥٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٤٤٤، ٤٤٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/٣٣ رقم ٢٨١، ٧/ ٢٩٧، رقم ١٠٣٧، والبغوي الكتب العلمية)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/٢٥ رقم ١٠٨٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/٧٤ رقم ٤٠٥٥)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم في «شرح السنة» (١٤/٧٤ رقم ٤٠٥٥)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم الدرداء به.

قال ابن بشران: «هذا حديث غريب من حديث قتادة عن خليد العصري، لا نعلم حدث به غير عباد بن راشد».

قلنا: وهو صدوق من رجال مسلم؛ فالسند حسن، وباقي رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٢٢): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

وقال في (١٠/ ٢٥٥): «ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال الصحيح».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥).

وقال شيخنا كلله في «الصحيحة» (٨٠٤/١، ٨٠٥ رقم ٤٤٣): «وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم».

قلنا: وقد صرح قتادة بالتحديث عند ابن أبي حاتم والطبري والحاكم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ في «تفسيره» وابن مردويه.

#### سورة هود

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم (١).

♣ عن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ قوله: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَةً﴾؛ قال: من رسول الله ﷺ، قال: كان المنافقون إذا مروا به شنى أحدهم صدره ويطأطئ رأسه، فقال الله: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَةٌ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمًا لِنَسْتَخْفُواْ مِنَةٌ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمًا لِنَسْتَخْفُواْ مِنَةٌ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمًا لِنَسْتَخْفُواْ مِنَةٌ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمًا لِنَاهُ إِنْ اللهُ الل

﴿ وَلَهِن أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ
 يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٣٤٩ رقم ٤٦٨١، ٤٦٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/٥/۱۱)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲) ١٩٩٩ رقم ١٠٧٨ ـ تكملة)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٩٩) من طريق شعبة وهشيم كلاهما عن حصين عن عبد الله به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٠٠٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

عن قتادة؛ قال: لما نزل: ﴿ٱقۡرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم ﴾، قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا، فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء؛ فأنزل الله: ﴿أَنَ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾، فقال أناس من أهل الضلالة: هذا أمر الله قد أتى، فتناهى القوم، ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعَدُودَةٍ ﴾ (1).

﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَاهُ مَا طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلْيُثِلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِللَّذَكِرِينَ ﴿ ﴾ .

\* عن معاذ بن جبل؛ قال: أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئاً إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللهِ إللَّهُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللهُ إِللَّهُ إِلَى اللهُ عالمَ عالمَ عالمَ عالمَ عالمَ عالمَ عالمَ عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة» (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥٠٤) ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر. قلنا: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/٧٠٧) \_ مختصر \_ وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲/۸/۲)، ۲۰۱۸ رقم ۲۰۹۷)، ومسلم في «صحيحه» (٤/٨١٥، ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم ١١٠)، وأحمد في «المسند» =

\*عن أبي اليسر؛ قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً، فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها؛ فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: استر على نفسك، وتب، ولا تخبر أحداً، فلم أصبر؛ فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله، بمثل هذا»، حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار؟ قال: وأطرق رسول الله على عليه وسلم طويلاً حتى أوحى الله إليه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهُ طَرَقِ

المعجم الكبير» (١/ ٢٩١ رقم ٣١١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٤/٥) والطبراني في رقم ٧٣٢٨)، والطبراني في «جامع البيان» (٢١/ ٨١، ٨١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ رقم ٢٧٦، ٧٧٧، ٢٧٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ١٤٤، ١٤٥ رقم ٧٧، ٧٨)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٣٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨١)، و«الوسيط» (٢/ ١٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١٢٥)، و«الخلافيات» (٢/ ١٦٥ رقم ٤٣٤) جميعهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين».

وقال البيهقي: «وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فإنه لم يدرك معاذ بن جبل».

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٢٥): «ابن أبي ليلى لم يلحق معاذاً ولا أدركه ولا رآه».

وكذا قال ابن المديني والدارقطني والبزار وابن عبد الهادي وغيرهم.

انظر: «التنقيح» (١/ ٤٣٦)، و«جامع التحصيل» (رقم ٢٧٥، ٢٧٦)، و«تهذيب الكمال» (٢/ ٢٦٠) وغيرها.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

النّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ الْيَلِهُ إلى قوله: ﴿ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها عليّ رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۲۲۰، ۲۲۱)، والترمذي في «الجامع» (٥/ ٢٩٢ رقم ٣١٨/٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٨ رقم ٢٩٢٧، ٣٦٦/٦ رقم ٢٩٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٨٢/١١)، والبزار في «البحر الزخار» (٦/ ٢٧١ رقم ٢٣٠٠)، والهيثم بن كليب في «المسند» (٣/ ٢٠١ رقم ١٥٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧/١٩، ١٤٨ رقم ٣٧١) من طريق قيس بن الربيع وشريك القاضي عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات وفي قيس وشريك ضعف؛ لكنهما يقويان بعضهما البعض ويصير حسناً.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٣٥٦).

وكذا حسّنه شيخنا في «صحيح الترمذي».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

معن عبد الله بن عباس عباس عبات منها ما دون الجماع. فقال: امرأة جاءت تبايعه، فأدخلتها الدولج، فأصبت منها ما دون الجماع. فقال: ويحك! لعلها مغيب في سبيل الله؟ قال: أجل، قال: فائت أبا بكر، فاسأله، قال: فأتاه؛ فسأله؛ فقال: لعلها مغيب في سبيل الله؟ قال: فقال مثل قول عمر، ثم أتى النبي على فقال له مثل ذلك، قال: «فلعلها مغيب في سبيل الله؟»؛ ونزل القرآن: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلُوةَ طَرُقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفا مِن ٱليَّيلِ إِنَّ إِنَّ الله الله الله الله على الله عبد الله عبد الله الله الله الله الله عبد عمر صدره بيده، فقال: لا، ولا نعمة خاصة، أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده، فقال: لا، ولا نعمة عين، بل للناس عامة، فقال رسول الله ﷺ: «صدق عمر»(١). [ضعيف]

= قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إسحاق بن إبراهيم هذا ضعيف، ولخصه الحافظ في «التقريب» (١/٥٤) بقوله: «صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب».

الثانية: عمرو بن الحارث الحمصي هذا؛ قال في «التقريب»: «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين، ولم يتابع.

قلنا: وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (٢١١٧/٤، ٢١١٨ رقم ٢٧٦٥) وغيره من طريق عكرمة بن عمار ثنا شداد ثنا أبو أمامة به دون التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ٢٤٥، ٢٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٤٣/٥)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٤٣/٥، وابن عدي في «الكامل» (١٨٤٤، ١٨٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨١) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد هذا وابن مهران.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨/٧): «وفي إسناد أحمد و«الكبير» علي بن زيد وهو سيئ الحفظ ثقة، وبقية رجاله ثقات».

وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (١/٤)؛ فوهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٤) وزاد نسبته للطبري وابن مردويه، ولم نجده في «تفسير الطبري» بعد طول بحث.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/٣٥ رقم ١٢٤٩٥)، و«المعجم =

♦ عن عبد الله بن عباس على الله عند رسول الله على النبي على يهوى امرأة، فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله على النبي على يهوى امرأة، فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله على النبي على في حاجة؛ فأذن له فخرج في يوم مطر، فإذا هو بامرأة على غدير ماء تغتسل، فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدبة، فقام نادماً، فأتى النبيّ على فذكر ذلك له، فقال له رسول الله على الركع ركعات»؛ فأنزل الله \_عز وجل \_: ﴿وَأَقِمِ السَّمَانُو وَرُلُفا مِنَ النَّهُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكُوى اللهُ يَكُونَ اللهُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكُونَ اللهُ يَكُونَ اللهُ ال

♦ عن عبد الله بن عباس رسي قال: ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٥]؛ قال: يريد نبهان التمار، وكنيته أبو مقبل، أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمراً، فضرب على عجزها، فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك، ولا نلت حاجتك؛ فأسقط في يده، فذهب إلى

الأوسط» (١٧/٦ رقم ٥٦٦٣) من طريق الصباح بن محارب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني نلت من امرأة ما دون نفسها؛ فأنزل الله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيَارِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾.

قلنا: وعبد الله هذا ضعيف.

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (رقم ٣٨١٧): «وإسناد «الأوسط» ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۵۲، ۵۳ رقم ۲۲۱۹ ـ كشف)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٠٤ رقم ۷۰۸۵) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٧): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

رسول الله على ، فقال رسول الله على : «إياك أن تخون امرأة غاز» ، فذهب يبكي، فقام ثلاثة أيام: النهار صائماً ، والليل قائماً حزيناً ، فلما كان يوم الرابع ؛ أنزل الله \_ تعالى \_ فيه : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِسَّةً أَوْ ظَلَمُوا الله عَلَيْ فَاخبره بما نزل فيه ؛ أنفُسَهُم ﴿ [آل عمران: ١٣٥] الآية ؛ فأرسل رسول الله على فأخبره بما نزل فيه ؛ فحمد الله وشكره ، وقال: يا رسول الله! هذه توبتي قبلها الله مني ، فكيف فحمد الله وشكره ، وقال: يا رسول الله \_ تعالى \_: ﴿وَأَقِمِ الْقَمَلُوهَ طَرَقِ النّهَارِ لَي حتى يقبل شكري ؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَأَقِمِ الْقَمَلُوهَ طَرَقِ النّهَارِ وَوَقَعَ النّهَارِ أَنْ الْخَسَنَتِ يُدْهِبُنَ السَّيّاتِ ﴾ (١) . [موضوع]

معن بريدة؛ قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة، وكانت امرأة حسناء جميلة، فلما نظر إليها أعجبته، وقال: ما أرى عندي ما أرضى لك ههنا، ولكن في البيت حاجتك، فانطلقت معه حتى إذا دخلت راودها على نفسها فأبت، وجعلت تناشده، فأصاب منها من غير أن يكون أفضى إليها، فانطلق الرجل وندم على ما صنع، حتى أتى النبي ﷺ وأخبره فقال: «ما حملك على ذلك؟»، قال: الشيطان، فقال له: «صلّ معنا»، ونزل: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلُوهُ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾، يقول: صلاة الغداة والظهر والعصر، ﴿وَزُلُفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ المغرب والعشاء، ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ المُعْرَا وَاللهِ على الناس عامة؟ قال: «بل هي للناس عامة» (أ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۵۳۳/۶)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲۷۰۹/۵ رقم ۲۷۰۹) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس.

قلت: وهذا سند موضوع، وتقدم تفصيل الكلام فيه في أكثر من موضع.

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٥٥٠): «ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وعبد الغني وموسى هالكان».١.ه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن عبد الله بن عباس في قال: أتى عمر بن غزية الأنصاري، وكان يبيع التمر لرسول الله فقال: يا رسول الله! أتتني امرأة تبتاع مني تمرأ؛ فأعجبتني، فلم أترك شيئاً مما يصنع الرجل بالمرأة إلا فعلته؛ إلا أني لم أجامعها، فقال رسول الله في: «ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله»، فبينما هو كذلك؛ إذ حضرت العصر، فقام رسول الله في فصلى العصر، فلما فرغ من الصلاة؛ نزل عليه جبريل بتوبته، فقال: ﴿وَأَلْقِهُ طَرَقِي ٱلنّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبّنَ السّيّعَاتِ الآية اللّه الله الله عليه الموضوع]

\* عن عطاء بن أبي رباح في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَأَقِمِ ٱلْقَبَلُوهُ طَرُفِى النَّهَارِ وَزُلُغًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ﴾: أن امرأة دخلت على رجل يبيع الدقيق، فقبلها فأسقط في يده، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: اتق الله ولا تكن امرأة غاز، فقال الرجل: هي امرأة غاز فذهب إلى أبي بكر، فقال مثل ما قال عمر، فذهبوا إلى النبي عَلَيْ جميعاً، فقال له كذلك ثم سكت النبي عَلَيْ فلم يجبهم ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيِّ الصلوات المفروضات ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ الصلوات المفروضات ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِعَاتِ ذَلِكَ فِرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ الصلوات

❖ عن قتادة: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ

<sup>=</sup> وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٩٥٠ رقم ٤٩٠٨، ص ٢٠٢٥ رقم ٥٠٩٠، وابن منده في «معرفة الصحابة»، وأبو موسى المديني في «الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٣/ ٧٥٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۳/۱۲) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

فقال: يا نبي الله! هلكت؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَالِكَ فَاللهِ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَالِكَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

♦ عن يحيى بن جعدة: أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ذكر امرأة وهو جالس مع النبي ﷺ، فاستأذنه لحاجة؛ فأذن له، فذهب في طلبها؛ فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي ﷺ بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادماً حتى أتى النبي ﷺ، فأخبره بما صنع، فقال له النبي ﷺ، فأخبره بما صنع، فقال له النبي ﷺ: «استغفر ربك وصل أربع ركعات»، قال: ثم تلا عليه: ﴿وَأَقِمِ السَّهُونَ النَّهُارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلنَّيلَ ﴾ الآية (٣٠).

❖ عن يزيد بن رومان: أن رجلاً من بني غنم دخلت عليه امرأة؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/۸۲، ۸۳): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۸۳/۱۲): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن سليمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٣١٥) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨٢/ ١٢) \_: نا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف محمد وهو ابن مسلم الطائفي.

فقبلها، ووضع يده على دبرها، فجاء إلى أبي بكر رضي ثم إلى عمر وله الله أبى الله ألم الله عمر والله ثم أتى إلى النبي الله في فنزلت هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكَ اللَّهُ كُونَى لِللَّهُ كِرِينَ ﴾ ؛ فلم يزل ذلك الرجل الذي قبل المرأة يذكر، فذلك قوله: ﴿ وَاللَّهَ يَرُينَ لِللَّهُ كِرِينَ ﴾ (١).

♦ عن إبراهيم النخعي؛ قال: جاء فلان بن معتب رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله! دخلت عليّ امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله؛ إلا أني لم أواقعها، فلم يدر رسول الله ﷺ ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ الْعَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ الآية، فدعاه فقرأها عليه (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۸۳) \_: ثني الحجاج عن ابن جريج عن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة ابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/١٢) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن النخعي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

#### سورة يوسف

وَالَرُ يَلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَكُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن
 عُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ۹۷ رقم (1) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مشكل الآثار» ((7) ((7) رقم (1) وابن = (1) وابن حبان في «صحيحه» ((1) و (1) رقم (1) وابن =

- عن ابن الزبير؛ قال: أنزلت سورة يوسف بمكة (١).
- عن عبد الله بن عباس رَالِهُ الله عباس رَالله عباس رَالله
- عن عبد الله بن عباس رشا؛ قال: قالوا: يا رسول الله! لو
   قصصت علينا؛ فنزلت: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ (٣).

مردویه في «تفسیره» ـ ومن طریقه الضیاء المقدسي في «الأحادیث المختارة» (%/77)، (%/77) رقم (%/77) والواحدي في «أسباب النزول» (%/77) رقم والحاكم في «المستدرك» (%/78)، والبزار في «البحر الزخار» (%/78) رقم (%/78) وابن أبي حامم في «المذكر والتذكیر» ((%/78) وابن أبي حامم في «المذكر والتذكیر» ((%/78) وابن أبي حامم في «تفسیره» (%/78) من طرق عن عمرو بن محمد القرشي ثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قیس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبیه به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات؛ غير خلاد هذا وهو لا بأس به؛ كما في «التقريب».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «المطالب العالية»: «هذا حديث حسن».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٩/١٠): «فيه الحسين بن عمرو العنقزي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: الحسين لم يتفرد به، بل تابعه الإمام الحجة إسحاق بن راهويه وغيره.

- (١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤٤) ونسبه لابن مردويه.
- (٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٤/٤) ونسبه للنحاس وأبي الشيخ وابن مردويه.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٠/١٢): ثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ثنا حكام الرازي عن أيوب السختياني عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عَمراً ذا لم يدرك ابن عباس؛ فهو منقطع.

من عن عون بن عبد الله؛ قال: ملّ أصحاب رسول الله مَلة؛ فقالوا: يا رسول الله! حدثنا؛ فأنزل الله عن وجل : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الزمر: ٢٣]؛ ثم ملوا ملة أخرى، فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن؛ يعنون: القصص؛ فأنزل الله عن وجل : ﴿ اللَّه يَلْكَ عَايَتُ الْكَنْبِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّءَ نَا عَرَبِيًّا لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ المَيْنِ الله عَمْنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الله رَبِيًّا لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فِي فَعْنُ الْفَيْفِلِينَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الله رَبِي الله على أحسن الحديث، وأرادوا الحديث؛ فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص؛ فدلهم على أحسن العديث، وأرادوا القصص؛ فدلهم على أحسن القصص (۱).

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قالوا: يا رسول الله! لو قصصت علينا؛ فنزلت: ﴿ تَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (٢).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
 لَتُنَيِّتُنَهُم بِأَمْرِهِم هَكذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله على يده، يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصواع فوضعه على يده، ثم نقره فطن، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف، يدين دينكم، وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب، فأتيتم أباكم، فقلتم: إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدم كذب، قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم، قال ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۰/۱۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ، ، )، وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸/٤)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۵۳، ۵۶) من طريق وكيع وحجاج وسفيان بن عيينة عن المسعودي عن عون به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وأما ما يخشى من اختلاط المسعودي؛ فالراوي عنه هنا وكيع، وسماعه منه قديم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٦/٤) ونسبه لابن مردويه.

عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم: ﴿ لَتُنْبَثَنَّهُم بِأَمْرِهِم هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/١٢): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز بن أبان هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: عبادة بن نشيط الأسدي: ما روى عنه غير ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١١/٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم، فإن رواه من غير طريق عبد العزيز؛ فتبقى علة الحديث قائمة بجهالة عبادة.

### سورة الرعد

﴿الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادً وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَنامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ وَحَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَنامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ اللّهَ مِنَاهُ مِنْ أَسَرٌ اللّهُ وَسَارِبًا بِالنّهَادِ لَيْ اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِلَيْهَادِ فَي اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفُلُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهُ إِنَّ إِنَّكُ لَكُ مُنَا اللّهُ اللّهُ يَقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞﴾.

 محمد! قم معى أكلمك، فقام معه رسول الله ﷺ، فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله ﷺ يكلمه وسل أربد السيف، فلما وضع يده على قائم السيف يَبِسَتْ على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله على، فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما، فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله ﷺ حتى إذا كانا بالحرة: حرة واقم، نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوي الله \_ لعنكما الله \_، قال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكاتب، قال: فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله \_ عزّ وجلّ \_ على أربد صاعقة؛ فقتله، وخرج عامر حتى إذا كان بالحر، ثم أرسل الله عليه قرحة، فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه، ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب أن يموت في بيتها، ثم ركع فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاً؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهما: ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ﴾ إلى قـولـه: ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِدِ مِن وَالِ﴾؛ قـال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً، ثم ذكر أربد وما قبله به، قال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّفَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ إلى قــولــه: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ لَلْحَالِ﴾(١). [ضعيف جدأ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱/ ۳۱۳، ۳۱۳ رقم ۱۷۰٦، ۲۵ رمن ۲۶۲، ۲۵ رقم ۱۷۰۹) و ومن ۲۶۸، ۲۶۲ رقم ۲۶۷)، و «المعجم الأوسط» (۹/ ۲۰ ـ ۲۲ رقم ۱۲۷۷) و ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱۸۷/۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۲۸/۷، ۲۲۲۹) من طريق عبد العزيز بن عمران ثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبد العزيز \_ هذا \_؛ قال الحافظ في «التقريب»: «متروك، احترقت كتبه، فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب».

﴿ وَثِرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمَّ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

♦ عن أنس و الله على الله عنه رسول الله و الله الله المسرك الله المسرك الله المسرك الخيام المسالة المسرك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فتعاظم مقالته، فأتى النبي و أخبره فأحبره، فأعاده النبي و الثانية، فقال مثل ذلك، فأتى النبي و أخبره فأرسله الثالثة، فقال مثل ذلك، فأتى النبي و أخبره فأرسله الثالثة، فقال مثل ذلك، فأتى النبي و أرسل الله ـ تبارك وتعالى ـ عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله و إن الله ـ تبارك وتعالى ـ قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِ عَلَى صاحبك صاعقة فأحرقته»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِ قَلَى على صاحبك صاعقة فأحرقته»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِ قَلَى اللهِ وَهُو شَدِيدُ الْمَالِ ﴿ ( ) . [صحبح]

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٢): «وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١١/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۴۰۴ رقم ۲۹۲)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۵۰ رقم ۲۲۲۱ ـ کشف)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲/ ۸۸ رقم ۲۲۲۱)، والدينوري في «المجالسة» (۳/ رقم ۱۱٤٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۷ رقم ۲۰۵)، و«دلائل النبوة» (۲/ ۲۸۳)، والهروي في «ذم الكلام» (۳/ ۲۸۳ رقم ۲۰۲ رقم ۲۶۲)، والضياء المقدسي في «المختارة» (۵/ ۸۸، ۸۹ رقم ۱۷۱۱، ۱۷۱۱) من طريق ديلم بن غزوان ثنا ثابت البناني عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال شيخنا كلله: «إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ديلم بن غزوان، وهو ثقة»، ونحوه كلام الهيثمي فيما سيأتي.

وقد توبع ديلم؛ تابعه علي بن أبي سارة عن ثابت بنحوه:

أخرجه النسائي في «تفسيره» (٦/ ٣٧٠ رقم ١١٢٥٩)، والطبري في «جامع =

البيان» (١٣/ ٨٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٨٩/٦ رقم ٣٣٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٦٩ رقم ٢٦٠٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٣٢، ٢٣٢)، والهروي في «ذم الكلام» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨ رقم ٦٤٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٣).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأجل على هذا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٢): «رواه أبو يعلى والبزار... والطبراني في «الأوسط»... ورجال البزار رجال الصحيح؛ غير ديلم بن غزوان وهو ثقة، وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٩/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وله شاهد مرسل من حديث عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن نبي الله عليه بعث إلى جبار يدعوه، فقال: أرأيتم ربكم! أذهب هو، أم فضة هو، أم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو يجادلهم؟ إذ بعث الله سحابة فرعدت، فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاآهُ وَهُمَّ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمَالِ ﴾.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ٨٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٤/ ٢١٢ رقم ١٤٧) من طريق (٢/ ٣٤٣ رقم ١٠٥٧) من طريق أبان بن يزيد العطار ثنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرج الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ١٨٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه.

والكلبي كذاب وشيخه \_ أيضاً \_ متهم.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۸٤)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» ( $\gamma$ / ۱۵) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳) من طريق أبي بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد به . =

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن، وكذّب النبي على فأرسل الله عليه صاعقة؛ فأهلكته؛ فأنزل الله عز وجل فيه:
 ﴿وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْخَالِ﴾ (١).

من ابن جريج؛ قال: نزلت؛ يعني: قوله: ﴿وَيُرْسِلُ الْسَوْعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ في أَرْبد أخي لبيد بن ربيعة؛ لأنه قدم أَرْبد وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي والله فقال عامر: يا محمد! أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: (لا)، قال: فأكون على أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: (لا)، قال: فماذا ذاك؟ قال: (أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليها؛ فإنك رجل فارس)، قال: أوليست أعنة الخيل بيدي، أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً من بني عامر، وقال لأربد: إما أن تكفينه وأضربه بالسيف، وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيف؟ قال أربد: أكفيكه وأضربه، فقال ابن الطفيل: يا محمد! إن لي إليك حاجة، قال: (ادن) فلم يزل يدنو، ويقول النبي وضع عليه وحنى عليه، واستل أربد السيف، فاستل منه قليلاً، فلما يديه على ركبتيه، وحنى عليه، واستل أربد السيف، فاستل منه قليلاً، فلما رأى النبي الله يست يد أربد على السيف، فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ وذكر اليهود فيه منكر، والحديث فيه علتان: الأولى: الإرسال.

الثانية: ليث ابن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٩٩) وزاد نسبته للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۸٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲/ ۹٤۲ رقم ۱۰۵۰) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ٨٤) \_: =

\* عن علي بن أبي طالب صلى قال: جاء رجل إلى النبي الله عن علي بن أبي طالب صلى الذي تدعوا إليه؟ أياقوت هو؟ أذهب هو؟ أم ما هو؟ قال: فنزلت على السائل الصاعقة؛ فأحرقته؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ﴾ الآية (١).

خ عن أبيّ بن كعب ﴿ قال: قال خبيث من خبثاء قريش: أخبرونا عن ربكم، من ذهب هو، أم من فضة، أم من نحاس؟! فقعقعت السماء، فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ . . . ﴾ (٢).

الْمَوْقَةُ بَل لِللّهِ الْأَرْضُ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلّمَ بِهِ الْمَوْقَةُ بَل لِللّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَاتِيَسِ الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لَوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهدى النّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزَالُ اللّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> ثني الحجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٤/۱۳) من طريق عبد الله بن هاشم ثنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن على به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ سيف بن عمر التيمي؛ ضعيف باتفاقهم، وتركه بعض أهل العلم، وكذبه ابن حبان واتهمه بالزندقة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦/٤) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٨٥ رقم ١٢٦١٧) \_ ومن طريقه =

♦ عن أبي سعيد الخدري ولله الله الله الله الله الأرض كما سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان الله يقطع لقومه بالريح فيها، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرُءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ أَفَلَمُ يَاتِعَيِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وال : أفلم يتبين الذين آمنوا (١٠).

• عن الزبير بن العوام فيه؛ قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيكِ عَن الزبير بن العوام فيه؛ قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللّهُ وَبِيكِ اللهِ الله على أبي قبيس: «يا آل عبد مناف، إني نذير»؛ فجاءته قريش، فحذرهم وأنذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح والجبال، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى؛ فادع الله أن يسيّر عنا هذه

الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٥٩٦/٩، ٥٥٧ رقم ٥٥١) ـ من طريق الأشجعي عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فإن قابوساً ذا ليّن الحديث.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٣): «رواه الطبراني؛ وفيه قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وقد وثق».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٥١) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥١/٤) ونسبه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

ثم وجدنا إسناد ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٣٤)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (١٩١/٢): ثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة ثنا عمر بن حسان عن عطية عن أبي سعيد به.

وكذا رواه ابن مردويه من طريق بشر بن عمارة به.

قلنا: وعطية هذا هو العوفي؛ ضعيف مدلس، وتدليسه قبيح جداً، وبشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/٤ رقم ۲۷۹) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٥) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ١٩٠) من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء مولاة الزبير؛ قالت: سمعت الزبير به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الجبار بن عمر الأيلي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: عبد الله بن عطاء بن إبراهيم؛ قال ابن معين: «لا شيء»، ووثقه ابن حبان؛ وقال أبو حاتم: «شيخ».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (V): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٢/٤) وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

❖ عن الشعبي؛ قال: قالت قريش لرسول الله ﷺ: إن كنت نبياً كما تزعم؛ فباعد جبلي مكة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة؛ فإنها ضيقة، حتى نزرع فيها ونرعى، وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي، واحملنا إلى الشام أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء في ليلة كما زعمت أنك فعلته؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَلَوْ أَنَ وَرَعَانًا شِيرَتَ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْ فُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾

◄ عن قتادة؛ قوله: ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾؛ ذكر لنا أن قريشاً قالوا: إن سرك يا محمد اتباعك، أو أن نتبعك؛ فسير لنا جبال تهامة، أو زد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطائع نخترف فيها، أو أحيي لنا فلاناً وفلاناً ناساً ماتوا في الجاهلية؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ (١).

خ عن مجاهد؛ قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقَ ﴾؛ قول كفار قريش لمحمد: سيّر لنا جبالنا تتسع لنا أرضنا؛ فإنها ضيقة، أو قرب لنا الشام؛ فإنا نتجر إليها، أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم، فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۱/۱۶، ۳۰۲ رقم ۱۸٤۱۸): ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن عامر الشعبي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف مجالد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/١/٣٣٦، ٣٣٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٢/١٣)، ١٠٢، ١٠٣) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

# ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴿(١).

[ضعيف]

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآلُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِتَٰبِ ﴿ ﴾.

• عن مجاهد؛ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُكُبِتُ ﴾؛ قالت قريش حين أنزل: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ اللهِ ما نراك يا محمد تملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر؛ فأنزلت هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُكْبِتُ ﴾: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء، ونحدث في كل رمضان؛ فنمحو ونثبت ما نشاء؛ من أرزاق الناس ومصائبهم، وما نعطيهم، وما نقسم لهم (٢). [ضعيف]

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلَّ قُلْ كَغَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ
 وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۲/۱۳) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱٤/۱۳) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٨/١٣) من طريقين عن عبد الملك بن
 عمير عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال عبد الله.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمداً ذا لم يدرك جده، ولم يسمع منه، ولم يذكروا في ترجمته أنه روى عنه، ثم إنه لم يوثقه إلا ابن حبان، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٨/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

عن عبد الله بن سلام وليه: أنه لقي الذين أرادوا قتل عثمان وليه فناشدهم بالله فيمن تعلمون؛ نزل: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ﴾، قالوا: فيك(٢).
 إيني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ﴾، قالوا: فيك(٢).

عن عبد الله بن عباس في الله على رسول الله والله وا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦٨/٤)؛ وقال: وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب به.

قلنا: وعبد الملك لم يدرك جندب؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٨/٤) لابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله.

قلنا: وعبد الرحمن هذا متروك.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٦٧، ٦٦٨) ونسبه لابن مردويه.

# سورة إبراهيم

◄ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير را قالا: نزلت سورة إبراهيم في مكة (١).

خ عن عبد الله بن عباس على قال: سورة إبراهيم الله نزلت بمكة، سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة، وهما: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُم دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ ﴾ إلا آيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين (٢).

﴿ يُشَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَحْدَرَةِ وَيُعِدِلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ ﴾.

عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «بي يفتن أهل القبور، وفيّ نزلت هذه الآية: ﴿ يُثَمِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٣) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/۵) ونسبه للنحاس في «تاريخه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (٢٦/ ١٥).

قلنا: وفي إسناده الواقدي، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (١٦/٢٧) بسند صحيح عنه.

[صحيح]

- ❖ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزلت في الميت الذي يسأل في قبره عن النبي ﷺ (١). [ضعيف جدآ]
- ❖ عن المسيب بن رافع؛ قال: نزلت في صاحب القبر (٢). [ضعيف] 💠 عن البراء بن عازب رها؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «نزلت في عذاب القبر »<sup>(٣)</sup>.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ۞﴾.
- 🌣 عن عبد الله بن عباس ريان الله عن عبد الله عن عبد الله [صحيح] عن علي ﷺ؛ قال: هم كفار قريش يوم بدر<sup>(٥)</sup>. [صحيح]
- وأخرج الطبري في اجامع البيان (١٤٤/١٣، ١٤٥) من طريق شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد.
  - قال: هذا في القبر مخاطبته، وفي الآخرة مثل ذلك.
  - قلنا: وهذا ضعيف؛ شريك وإبراهيم كلاهما ضعيف.
- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٤/١٣): ثنا يونس نا ابن وهب عن عبد الرحمن.
  - قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.
- (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۰، ۱۰/ ۴۳٤ رقم ۹۸۹۰)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٤/١٣) من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه.
  - قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
- (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٢٣٢ رقم ١٣٦٩، ٨/ ٣٧٨ رقم ٤٦٩٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٠١ رقم ٢٨٧١) من طريق سعد بن عبيدة عن البراء به.
  - وأخرجه مسلم (٢٤٠٢/٤ رقم ٧٤) من طريق خيثمة عن البراء به.
    - (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٩٧٧، ٤٧٠٠).
- (٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/٢/٢)، والنسائي في «تفسيره» (١/ ٢٢٢) رقم ۲۸۷)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣)، والحاكم (٢/ ٣٥٢)، وابن =

❖ عن عمر بن الخطاب ﷺ؛ قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية، فأما بنو المغيرة؛ فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية؛ فمتعوا إلى حين (١).
 [ضعيف]

= أبي حاتم في «تفسيره» (٢٢٤٦/٧) من طريق أبي الطفيل: أن ابن الكواء سأل علياً عن هذه الآية: ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا﴾ (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عال ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤١) وزاد نسبته للفريابي وابن الأنباري وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٤٧)، والطبراني في «المعجم (٧/ ٢٤٤٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٢٣٧) رقم ٧٧٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو ذي مرة عن علي؛ قال: نزلت في الأفجرين من قريش: بني مخزوم، وبني أمية.

فأما بنو مخزوم؛ فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنو أمية؛ فمتعوا إلى حين.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو ذي مرة؛ مجهول؛ كما في «التقريب» (٢/ ٨١).

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس وقد عنعن.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٤): «وفيه عمرو ذو مرة، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي وبقية رجاله ثقات».

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤١/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن بعض أصحاب على عن على به.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لجهالة الأصحاب، ولعل عمراً منهم، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم هو مختلط ولم يرو عنه أحد هذا الطريق ممن سمع منه قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/٣٧٣ ـ مختصراً)، والطبري في «جامع ــ

- عن عبد الله بن عمر؛ قال: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر (۱).
  - ❖ عن علي؛ قال: بنو أمية وبنو مخزوم رهط أبي جهل (٢).
- ❖ عن قتادة؛ قال: كنا نحدث أنهم أهل مكة: أبو جهل وأصحابه الله يوم بدر<sup>(٣)</sup>.

= البيان» (١٤٦/١٣) من طريق الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن سعد عن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن علياً ذا ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣) من طريق حمزة الزيات عن عمرو بن مرة؛ قال: قال ابن عباس لعمر رفيه: يا أمير المؤمنين هذه الآية ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً ﴾؛ قال: هم الأفجران من قريش، أخوالي وأعمامك؛ فأملى الله يوم بدر، وأما أعمامك؛ فأملى الله لهم إلى حين.

قلناً: وهذا إسناد ضعيف؛ عمرو بن مرة لم يسمع من ابن عباس ولا من أحد من الصحابة؛ إلا من ابن أبي أوفي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤١) ونسبه لابن مردويه، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤٢) وقال: «وأخرج مالك في «تفسيره» عن نافع عن ابن عمر به».

(٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٥/٤٢) ونسبه لابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

ثم أخرجه هو وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٤٣/٢) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

❖ عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت هذه الآية في الذين قتلوا من قريش<sup>(۱)</sup>.

❖ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ قال: هؤلاء المشركون من أهل بدر (٢).
 أهل بدر (٢).

عن الضحاك؛ قال: هم كفار قريش من قبل بدر<sup>(٣)</sup>. [ضعيف جداً].

❖ عن أبي مالك؛ قال: هم القادة من المشركين يوم بدر<sup>(٤)</sup>. [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: هو جبلة بن الأيهم والذين التبعوه من العرب فلحقوا بالروم (٥).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣) من طريق ابن إسحاق عن أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جهالة أصحاب ابن إسحاق.

الثالثة: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣) بسند صحيح إليه؛ لكنه معضل وعبد الرحمن نفسه متروك.
  - (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٧/١٣) من طريق جويبر عنه.
     قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأجل جويبر، ولإعضاله.

ثم أخرجه من طريق عبيد بن سليمان عنه قال: هم مشركو أهل مكة. وهذا ضعيف أيضاً.

- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٧/١٣) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.
  - (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢/٥) وتسبه لابن أبي حاتم، وفاته أنه عند الطبري \_ أيضاً \_؛ فليستدرك عليه.

### سورة الحجر

- عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رها الله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن المحدر بمكة (١).
  - ﴿ وُرُبَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.
  - 💠 عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس.
- وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الحصابة قالوا: ودّ المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد ﷺ (٢).
  - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١) ونسبهما لابن مردويه وزاد نسبة الأول للنحاس في «ناسخه».

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١) ونسبهما لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ٢٧١٢)، وأحمد في «المسند» (١/٣٠٥)، والترمذي (٥/٦٠) رقم ٢٩٦٢)، والنسائي في «المجتبى» (٢١٨/٢)، =

و «الكبرى» (١٠٤٦ رقم ٣٠٢)، وابن ماجه (١٠٢١)، وابن ماجه (١١٢٣ رقم ٢٠٤٦)، وابن أبي حاتم في رقم ٢٠٤٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/١٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢١٥)، و «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢١١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٩٧، ٩٨ رقم ١٦٩٦، ١٦٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٤٨ \_ موارد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ١٣٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٩٨)، و «شعب الإيمان» (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠ رقم ٤٤٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٦)، و «الوسيط» (٣/ ٤٣) جميعهم من طريق نوح بن قيس ثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وقال عمرو بن علي ـ يعني: الفلاس ـ: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس بحجه»، ووافقه الذهبي وقال: «وهو صدوق خرّج له مسلم».

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلله في التحقيقه للمسند (رقم ٢٧٨٤).

وقال شيخنا العلامة الألباني تلله في «الصحيحة» (٦٠٨/٥ رقم ٢٤٧٢): «وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة؛ كما قال الذهبي في «الميزان»، ووثقه \_ أيضاً \_ من صحح حديثه هذا».

ومن هنا تعلم خطأً قول الحافظ ابن كثير تطله لما قال في «تفسير القرآن العظيم» (٢/٥٦٩): «وقد ورد فيه حديث غريب جداً!»، وذكر هذا الحديث، ثم كرر ذلك بقوله: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة».

ثم صرح بأن الصواب أنه من كلام أبي الجوزاء.

وقد تصدى شيخنا للرد على ذلك في كتابه المشار إليه؛ فانظره ـ غير مأمور ـ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٣/٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه أبو يعلى والبزار ـ أيضاً ـ في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ٢١١)، و«الفتح السماوي» (٢/ ٧٤٨).

وقد خالف نوح بن قيس جعفر بن سليمان؛ فرواه عن عمرو بن مالك عن أبي المجوزاء مرسلاً، لم يذكر ابن عباس، بلفظ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَقْدِمِينَ الْسُتَقْدِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْسُتَقْدِمِينَ ﴾ .

عن سهل بن حنيف؛ قال: أتدرون فيم أنزلت: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الله، قال: لا، الشَّتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الله، قال: لا، ولكنها في صفوف الصلاة(١).

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ شُرُرٍ ثَمَنَقَابِلِينَ ﴿ ﴾.

= أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٤٨/٢).

قلنا: ونوح أوثق من جعفر، يتبين هذا لكل من راجع ترجمتهما من «التهذيب». أما الترمذي؛ فقال: «وقد روى هذا الحديث جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك فلم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه أن يكون أصح من حديث نوح».

قلنا: والصواب: الموصول؛ لأن معه زيادة، وهي من الثقة مقبولة.

ثم ذكر الحاكم له شاهداً؛ لكنه واه بمرة؛ فيه علل:

الأولى: شيخ الحاكم متهم بالوضع؛ كما في «لسان الميزان».

الثانية: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان سحف.

الثالثة: جهالة الرجل الذي لم يسم.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٨/١٤) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم بنحوه مختصراً.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة الرجل الذي لم يسم.

- (۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٧٤)، و«لباب النقول» (ص١٣١) ونسبه لابن مردويه.
- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٥/١٤) من طريق سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى عن الحسن؛ قال: قال علي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فالحسن لم يسمع من على.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

- عن عبد الله بن مليل عن علي؛ قال: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: في بني هاشم وبني تميم وبني عدي، وفي أبي بكر وفي عمر (١).
- ♦ عن علي بن الحسين: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ﴾، قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية، إن بني تميم، وبني عدي، وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة، فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا، فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل عليّ يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبى بكر؛ فنزلت هذه الآية (٢).
- ♦ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في علي وطلحة والزبير (٣).
- وعنه \_ أيضاً \_ قال: نزلت في عشرة: في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٢) ونسبه لابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق كثير النواء؛ قال: قلت لأبي جعفر: إن فلاناً حَدثني عن على بن الحسين (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: كثير هذا هو ابن إسماعيل النواء؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (٢/ ١٣١).

الثانية: جهالة الرجل الذي لم يسم.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٥) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيرازي في «الألقاب»، وابن مردويه في «تفسيره»، وابن عساكر في «تاريخه»؛ كما في «الدر المنثور» (٥/ ٨٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: والكلبي كذاب، ونحوه شيخه.

- ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَمَّنَتِ وَعُيُونٍ ﴿ ﴾.
- ❖ عن سلمان؛ لما سمع قوله \_ تعالى \_: ﴿وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُوْعِدُمُمُ الْمُوْعِدُمُمُ الْمُوْعِدُمُمُ الْمُوْعِدُمُ فَرَ ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل، فجيء به للنبي ﷺ فسأله فقال: يا رسول الله! أنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمُوْعِدُمُمُ أَمْعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَا لَهُ : ﴿ إِنَّ اللهُ : ﴿ إِنَّ لَمُنْعِينَ ﴿ فَ الذِي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي؛ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ اللهُ ال
- ﴿نَيْنَ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ اللَّهِمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ اللَّهِمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّاللْحُلْمُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّالَا الللللَّا الللَّهُ الل
- \* عن عبد الله بن الزبير: أن النبي على مر بقوم يضحكون، فقال: «أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أظهركم؟»، قال: فما رئي أحد منهم ضاحكاً حتى مات، قال: ونزلت فيهم: ﴿نَيْقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَكاً حَتَى مَاتَ، قَالَ: ونزلت فيهم: ﴿نَيْقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَكاً حَتَى مَاتَ، قَالَ: ونزلت فيهم: ﴿نَيْقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَاتُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣١) ونسبه للثعلبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٦/ ١٧٤ رقم ٢٢١٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص٢٦، ٢٧ رقم ١٤ ـ قطعة من المجلد ٢٣) من طريق موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن عبيدة متفق على تضعيفه.

الثانية والثالثة: مصعب بن ثابت ضعيف، وروايته عن جده عبد الله بن الزبير مرسلة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

ثم إن الحافظ ابن كثير ذكره في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٧٣) ونسبه لابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق موسى بن عبيدة عن مصعب به مرسلاً، دون ذكر ابن الزبير، ثم قال: «وهو مرسل».

قلنا: وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف ـ أيضاً ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

## ◘ ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس الله المعيرة اجتمع إليه نفر من قريش \_ وكان ذا سنّ فيهم \_ وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش! إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا؛ فأجمعوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً. فقالوا: أنت فقل، وأتم لنا به رأياً نقول به. قال: لا، بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: ما هو بكاهن؛ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم. قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا لجالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر؛ لقد عرفنا الشعر كله: رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لحناء، فما لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أصله لعذق، وإن أقرب القول: أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول: أن

وخالف موسى بن عبيدة ابنُ المبارك؛ فرواه عن مصعب بن ثابت، قال: ثنا عاصم بن عبيدة عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي على قال: والله علينا رسول الله على من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة، فقال: والا أراكم تضحكون؟»، ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى، فقال: وإني لما خرجت جاء جبريل على فقال: يا محمد! إن الله يقول: لم تقنط عبادي؟ وأبَيّ عِبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ فَي وَأَنَّ عَنَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ فَي». أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/٧١٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/٧١٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»؛ كما في «المدر المنثور» (٥/ ١٨٥)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٥/٤٣١).

قلنا: وعاصم ذا ضعيف؛ كما في «التقريب»، وبعضهم ترك حديثه وضعفه جداً.

تقولوا: هو ساحر؛ يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك؛ فأنزل الله في الوليد قوله: ﴿ فَرَنِّهِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ إلى قوله: ﴿ سَأْصَلِهِ سَقَرَ ۞ ﴾ [المدثر: ١١-٢٦]، وأنزل الله في أولئك النفر الذين كانوا معه: ﴿ الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ ﴾ أي: أصنافاً: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (١). [ضعيف]

## ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلنَّسْتَهْزِءِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عز وجل حتى نزلت: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا سَنِينَ لا يظهر شيئاً مما أنزل الله عز وجل حتى نزلت: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ ؛ يعني: أظهر أمرك بمكة، فقد أهلك الله المستهزئين بك وبالقرآن، وهم خمسة رهط، فأتاه جبرئيل الله الله الآية، قال: فقال رسول الله الله الراهم أحياء بعد كلهم »، فأهلكوا في يوم واحد وليلة ؛ فمنهم العاص بن وائل السهمي خرج يومه ذلك في يوم مطير، فخرج على راحلته يسير، وابن له يتنزه ويتغدى فنزل شعباً من تلك الشعاب، فلما وضع قدمه على الأرض ؛ قال: لدغت، فطلبوا فلم يجدوا شيئاً، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير ؛ فمات مكانه، ومنهم الحارث بن قيس السهمي أكل حوتاً مالحاً ويقال: طرياً \_ فأصابه عليه عطش، فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقد عليه بطنه ؛ فمات وهو يقول: قتلني رب محمد، ومنهم الأسود بن المطلب بن الحارث بن عبد العزى كان له ابن يقال له:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٩٨/٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٩/٠)، و«شعب الإيمان» (١٩٦/١ رقم ١٣٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٨٥، ١٨٥) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد ذا مجهول؛ كما في «التقريب».

زمعة، وأبر شيء به، وكان إذا خرج؛ قال: أسير كذا وكذا ذاهباً، وأسير مقبلاً كذا وكذا، فلا يخرم ما يقول لأبيه، قال: فكان رسول الله على قد دعا على الأسود أن يعمى بصره وأن يثكل ولده، قال، فأتاه جبرئيل به بورقة خضراء، فرماه بها؛ فذهب بصره، قال: وخرج في اليوم الذي واعده فيه ابنه، ومعه غلام له، فأتاه جبرئيل به وهو قاعد في أصل شجرة، فيه ابنه، ومعه غلام له، فأتاه جبرئيل في وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح برأسه، ويضرب وجهه بالشوك، فاستغاث بغلامه، فقال له غلامه: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً غير نفسك، حتى مات، وكان يقول: قتلني رب محمد، وكان يقال: إنه بقي حتى قتل ولده يوم بدر وأثكله ثم مات. ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي مر على أنبُل لرجل من بني مناء. ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي مر على أنبُل لرجل من بني منها، فأصاب أكحله؛ فقتله، ومنهم الأسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السموم؛ فاسود حتى عاد حبشياً، فأتى أهله فلم يعرفوه، فأغلقو دونه الباب حتى مات وهو يقول: قتلني ربَّ محمد! فقتلهم الله جميعاً، كل رجل بغير قتل صاحبه، فأظهر رسول الله هي أمره وأعلنه بمكة (۱). [موضوع]

❖ عن أنس؛ قال: مَرَّ النبي ﷺ على أناس بمكة، فجعلوا يغمزون في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٢٤ ـ ٢٢٦) من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

وأخرج \_ أيضاً \_ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً كاهن يخبر بما يكون قبل أن يكون، وقال أبو جهل: محمد ساحر يفرق بين الأب والابن، وقال عقبة بن أبي معيط: محمد مجنون، يهذي في جنونه، وقال أبيّ بن خلف: محمد كذاب؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّا كَنْيَنَكَ ٱلسَّنَهُرُونِينَ ﴿ إِنَّا لِهِ لَهِ لِهِ لِهِ لِهِ لِهِ لِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر ذا متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠١) وزاد نسبته لابن مردويه.

قفاهُ، ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي، ومعه جبريل فغمز جبريل بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحاً حتى نتنو، فلم يستطع أحد أن يدنو منهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞﴾(١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ السَّمَ وَمِي قَولَه : ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ السَّمَ وَمِينَ فَالَ : ﴿السُّمَ وَمِينَ ﴾ : الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد العُزَّى، عبد يغوث، والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العُزَّى، والحارث بن غيطل السهمي، والعاص بن وائل السهمي.

فأتاه جبريل على فشكاهم إليه رسول الله على فأراه أبا عمرو الوليد بن المغيرة، فأومأ جبريل إلى أكحله، فقال: ما صنعت شيئاً، فقال: كفيتكه، ثم أراه الحارث بن غيطل السهمي، فأومأ إلى بطنه، فقال: ما صنعت شيئاً، فقال: كفيتكه، ثم أراه العاص بن وائل السهمي، فأومأ إلى أخمصه، فقال: ما صنعت شيئاً، فقال: كفيتكه.

فأما الوليد بن المغيرة؛ فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً له، فأصاب أكحله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب؛ فعمي، فمنهم من يقول: عمي هكذا، ومنهم من يقول: نزل تحت شجرة، فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني، قد هلكت أطعن بشوك في عيني، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه، وأما الأسود بن عبد يغوث؛ فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث بن غيطل؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٥٤ رقم ۲۲۲۲ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ ۱۵۰ رقم ۷۱۲۷) من طريقين عن يزيد بن درهم عن أنس به. قال البزار: «تفرد به يزيد بن درهم عن أنس، ولا أعلم له عن أنس غيره».

قلنا: ويزيد ذا؛ ضعيف؛ كما في «لسان الميزان» (٦/ ٢٨٥).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٤٦): «رواه الطبراني في «الأوسط»، والبزار بنحوه؛ وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين، ووثقه الفلاس».

فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها، وأما العاص بن وائل؛ فبينما هو كذلك يوماً حتى دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات (١).

\* عن عكرمة؛ قال: مكث النبي على بمكة خمس عشرة سنة، منها أربع أو خمس يدعو إلى الإسلام سراً، وهو خائف، حتى بعث الله على الرجال الذين أنزل فيهم: ﴿إِنَّا كَنَيْنَكَ النَّسَتَهْزِءِينَ ﴿ الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْءَانَ اللهِ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٧٥/٥ ـ ١٧٤ رقم ٤٩٨٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣١٧، ٣١٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الجواب الصحيح» (٤/ ٢١٥)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩٢/١٠ ـ ٩٨ رقم ٩٤) من طريق سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٧): «فيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلنا: وقد توبع عند البيهقي والضياء.

وحسّنه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠١)، وصححه الضياء المقدسي.

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل» وابن مردويه.

[آل عمران ١٢٨] أراد الله القوم، وأراد رسول الله على العير؛ وفيهم نزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] الآية؛ وفيهم نزلت: ﴿ أَلَمْ تَكُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكُرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الآية؛ وفيهم نزلت: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا﴾ [آل عـمـران: ١٣] في شـأن الـعـيـر ﴿ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ ﴾ [الأنفال: ٤٢] أخذوا أسفل الوادي، هذا كله في أهل بدر، وكانت قبل بدر بشهرين سرية، يوم قتل الحضرمي، ثم كانت أحد، ثم يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين، ثم كانت الحديبية، وهو يوم الشجرة، فصالحهم النبي على أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر، ففيها أنزلت: ﴿النَّهُرُ الْحَرَّامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَّامِ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فشهر عام الأول بشهر العام [الثاني] فكانت: ﴿وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ثم كانت الفتح بعد العمرة؛ ففيها نزلت: ﴿حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٧٧] وذلك أن نبي الله ﷺ غزاهم ولم يكونوا أعدوا له أهبة القتال، ولقد قتل من قريش أربعة رهط، ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة؛ وفيهم نزلت لما دخلوا في دين الله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي َ أَنشَأَ لَكُم السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾ [المؤمنون: ٧٨]، ثم خرج إلى حُنين بعد عشرين ليلة، ثم إلى الطائف، ثم رجع إلى المدينة، ثم أمّر أبا بكر على الحج، ثم حج رسول الله ﷺ العام المقبل، ثم ودّع الناس، ثم رجع، فتوفي في ليلتين خلتا من شهر ربيع، ولما رجع أبو بكر من الحج غزا رسول الله ﷺ تبوكاً (١). [ضعيف]

◄ عن عروة بن الزبير؛ قال: خمسة نفر من قومه، كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم؛ فمنهم الأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة ــ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۵/ ٣٦١ ـ ٣٦٣ رقم ٩٧٣٤) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وجهالة من سمع من عكرمة.

عن عكرمة؛ قال: هم خمسة، كلهم هلك قبل يوم بدر: العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة بن عبد الأسود، والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث (٢).

\* عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكُ ٱلسَّمَةْ رَءِينَ ﴿ قَالَ : كَانَ مِن المستهزئين: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة، فأتاه جبريل، فأومأ بأصبعه إلى رأس الوليد، فقال: «ما صنعت شيئاً، قال: كفيت»، وأومأ بيده إلى أخمص العاص، فقال النبي عن : «ما صنعت شيئاً، فقال: كفيت»، وأومأ بيده إلى عين أبي زمعة، فقال النبي عن : «ما صنعت شيئاً، قال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبي عن : «دع لي خالي، فقال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبي عن النبي عن أبي خالي، فقال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى بطن الحارث فقال النبي عن النبي عن أبي خالي، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/١٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٢٢، ٢٢٣) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٣٥٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) \_: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

فقال: كفيت»، قال: فمر الوليد على قين لخزاعة وهو يجر ثيابه فتعلقت بثوبه بروة أو شرة وبين يديه نساء؛ فجعل يستحيي أن يطلب من ينتزعها، وجعلت تضرب ساقه؛ فخدشته، فلم يزل مريضاً حتى مات، وركب العاص بن وائل بغلة له بيضاء إلى حاجة له بأسفل مكة فذهب ينزل فوضع أخمص قدمه على شبرقة، فحكت رجله؛ فلم يزل يحكها حتى مات، وعمي أبو زمعة، وأخذ الأكلة في رأس الأسود، وأخذ الحارث الماء في بطنه. (١). [ضعيف جداً]

♦ وعنه؛ قال: هم خمسة رهط من قريش: الوليد بن المغيرة،
 والعاص بن وائل، وأبو زمعة، والحارث بن عيطلة، والأسود بن قيس<sup>(۲)</sup>.

♦ عن مقسم مولى ابن عباس في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكُ الْسُتَهْزِهِنَ ﴿ وَالْعَاصِ بِنِ وَائلَ ، الْمُسْتَهْزِهِنَ ﴿ وَالْعَاصِ بِنِ وَائلَ ، وَعِدَى بِنِ قَيْسٍ ، وَالْأُسُود بِنِ عبد يغوث ، وَالْأُسُود بِنِ المطلب ، مرّوا رجلاً على النبي ﷺ ، ومعه جبريل ، فإذا مرّ رجل منهم قال له جبريل : كيف تجد هذا ؟ فيقول : بئس عبد الله ، فيقول جبريل : كفيناكه ، فأما الوليد بن المغيرة ؛ فتردّى ، فتعلق سهم بردائه ، فذهب يجلس فقطع أكحله ؛ فنزف فمات ، وأما الأسود بن عبد يغوث ؛ فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه ، فكان يقول : دعوت على محمد دعوة ، ودعا على دعوة ، فاستجيب لي واستجيب له ، دعا على أن محمد دعوة ، ودعوت عليه أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان أعمى فعميت ، ودعوت عليه أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان أعمى فعميت ، ودعوت عليه أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/١٤، ٤٩) بسند ضعيف جداً؛ فشيخه ابن حميد متهم بالكذب، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريقين عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة هشيم، فهو مدلس.

كذلك، وأما العاص بن وائل؛ فوطئ على شوكة؛ فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك، وأما الأسود بن المطلب، وعدي بن قيس؛ فإن أحدهما قام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرة، فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه؛ فمات، وأما الآخر؛ فلدغته حية؛ فمات (١).

♦ عن الشعبي؛ قال: كلهم من قريش؛ العاص بن وائل: فكفي بأنه أصابه صداع في رأسه؛ فسال دماغه، حتى لا يتكلم إلا من تحت أنفه، والحارث بن عيطلة: بصفر في بطنه، وابن الأسود: فكفي بالجدري، والوليد: بأن رجلاً ذهب ليصلح سهماً له فوقعت شظية فوطئ عليها، وعبد يغوث: فكفي بالعمى؛ ذهب بصره (٢). [ضعيف جداً]

◄ عن أبي بكر الهذلي؛ قال: قلت للزهري: إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين؛ فقال سعيد: هو الحارث بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲/۱ ۳۵۱، ۳۵۲) ـ وعنه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ۵۰) ـ عن معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤ ـ ٥٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن مقسم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ـ أيضاً ـ.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي نعيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريق جابر الجعفي عنه به. قلنا: وجابر ذا؛ متروك، وهو مع ذلك مرسل.

وأخرجه من طريق هشيم عن حصين عن الشعبي؛ قال: المستهزئون سبعة، وسمى منهم أربعة.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة هشيم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وأبي نعيم.

عيطلة، وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس، فقال: صدقا؛ كانت أمه تسمى عيطلة وأبوه قيس (١).

 عـن قـــــادة: ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَمَــُلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ شَهُ ﴾؛ هم رهط خمسة من قريش، عضهوا القرآن، زعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه شعر، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين، أما أحدهم؛ فالأسود بن عبد يغوث أتى على نبى الله ﷺ وهو عند البيت، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله على أنه خالي، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه الوليد بن المغيرة، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: بئس عبد الله، قال: «كفيناك»، ثم أتى عليه عدي بن قيس - أخو بني سهم - فقال المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه الأسود بن المطلب فقال المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه العاص بن وائل، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: «كفيناك»؛ فأما الأسود بن عبد يغوث؛ فأتى بغصن من شوك فضرب به وجهه حتى سالت حدقتاه على وجهه، فكان بعد ذلك يقول: دعا على محمد بدعوة ودعوت عليه بأخرى، فاستجاب الله له في واستجاب الله لى فيه؛ دعا على أن أثكل وأن أعمى فكان كذلك، ودعوت عليه أن يصير شريداً طريداً فطردناه مع يهود يثرب وسراق الحجيج وكان كذلك. وأما الوليد بن المغيرة؛ فذهب يرتدي، فتعلق بردائه سهم غرب، فأصاب أكحله أو أبجله، فأتى في كل ذلك فمات. وأما العاص بن وائل؛ فوطئ على شوكة فأتى في ذلك جعل يتساقط لحمه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريق هشيم عن أبي بكر به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الهذلي ذا متروك، وهشيم مدلس، وهو مرسل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤/٥) وزاد نسبته لأبي نعيم.

عضواً عضواً؛ فمات وهو كذلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيس؛ فلا أدري ما أصابهما.

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿
 المغيرة، وأبو زمعة \_ وهو الأسود بن عبد المطلب \_، والأسود بن عبد يغوث، والعاص بن وائل، قال: كلهم قتل ببدر بموت أو بمرض، والحارث بن قيس وهو من العياطل(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/۰۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٤) ونسبه لأبي نعيم، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢) أخرجه الطبري في «المعجم الكبير» (١١٢١٥) من طريقين عن ابن جريج ثني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه.

## ★ عن مجاهد؛ قال: هم من قریش (۱).

• عن الربيع بن أنس في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِبِنَ ﴿ قَالَ: هَوْلاء فيما سمعنا خمسة رهط استهزؤوا بالنبي عَلَيْ، فلما أراد صاحب اليمن أن يرى النبي عَلَيْ؛ أتاه الوليد بن المغيرة فزعم أن محمداً ساحر، وأتاه العاص بن وائل وأخبره أن محمداً يعلم أساطير الأولين، فجاءه آخر فزعم أنه كاهن، وجاءه آخر فزعم أنه شاعر، وجاء آخر فزعم أنه مجنون، فكفى الله محمداً أولئك الرهط في ليلة واحدة؛ فأهلكهم بألوان من العذاب. . . كل رجل منهم أصابه عذاب.

فأما الوليد؛ فأتى على رجل من خزاعة وهو يرشي نبلاً له فمر به وهو يتبختر، فأصابه منها سهم؛ فقطع أكحله، فأهلكه الله.

وأما العاص بن وائل؛ فإنه دخل في شعب، فنزل في حاجة له، فخرجت إليه حية مثل العمود، فلدغته؛ فأهلكه الله. وأما الآخر، فكان رجلاً أبيض حسن اللون، خرج عشاء في تلك الليلة فأصابته سموم شديدة الحر، فرجع إلى أهله وهو مثل حبشي، فقالوا: لست بصاحبنا، فقال: أنا صاحبكم!... فقتلوه.

وأما الآخر؛ فدخل في بئر له، فأتاه جبريل فعمه فيها، فقال: إني قد قتلت، فأعينوني، فقالوا: والله ما نرى أحداً، فكان كذلك حتى أهلكه الله.

وأما الآخر؛ فذهب إلى إبله ينظر فيها، فأتاه جبريل بشوك القتاد فغر به، فقال: أعينوني فإني قد هلكت، قالوا: والله ما نرى أحداً،

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/٥٠)، وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (۹۹/٥).

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

[ضعيف]

فأهلكه الله فكان لهم في ذلك عبرة(١).

والأسود بن عبد يغوث، وأبو هبار بن الأسود.

عن عبد الله بن عباس على قال: ﴿ ٱلْسُتَمَرْءِينَ ﴾ منهم: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس، والأسود بن المطلب،

❖ عن علي: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴿ قَالَ: خمسة من قريش، كانوا يستهزئون برسول الله ﷺ، منهم: الحارث بن عيطلة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، والوليد بن المغيرة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰۳/٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٢) ونسبهما لابن مردويه.

## سورة النحل

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة النحل بمكة.
  - عن عبد الله بن الزبير؛ قال: نزلت سورة النحل بمكة (١).
- عن عبد الله بن عباس الله عن عباس الله عن عبد الله بن عباس الله عن منصرف سوى ثلاث آیات من آخرها، فإنهن نزلن بین مکة والمدینة في منصرف رسول الله علی من أحد (۲).
  - ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَكُمُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.
- عن أبي بكر بن حفص؛ قال: لما نزلت: ﴿أَنَّ أَمْرُ ٱللَهِ ﴾ قاموا؛ فنزلت: ﴿فَلَا شَتْعُجِلُوهُ ﴾ (٣).
- عن ابن جريج؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ يعني: ﴿أَنَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ﴾؛ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله أتى؛ فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن، فلما رأوا

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطى في «الدر المنثور» (١٠٧/٥) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في «ناسخه» (ص١٧٦).

قلنا: وإسناده محذوف من النسخة التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٥١): ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا سفيان عن إسماعيل عن أبى بكر بن حفص.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أبي هشام الرفاعي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٧)، و «لباب النقول» (ص١٣٣) وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد» وابن أبي حاتم.

أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نراه نزل شيء؛ فنزلت: ﴿ أَقَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ [الأنبياء: ١]، قالوا: إن هذا يزعم مثلها - أيضاً -، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نراه نزل شيء؛ فنزلت: ﴿ وَلَيْنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَيَّقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عن عبد الله بن عباس رها قال: لما نزلت: ﴿أَنَ أَتْرُ اللهِ﴾
 ذعر أصحاب رسول الله، حتى نزلت: ﴿فَلا تَسْتَعْطِلُوهُ ﴾ فسكتوا (٢).

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ
 حَقًا وَلَكِكَنَ أَكْثِرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ٥٢) \_: ثني حجاج عن ابن جريج.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٣/١٤) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

- ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّثَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْلَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَكُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَتُنَّهُم ﴾؛ قال: هؤلاء أصحاب محمد، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم، حتى لحق طوائف منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين (٢).
- ❖ عن داود بن أبي هند؛ قال: نزلت في أبي جندل بن المعيف (٣).

= الثالثة: سنيد ضعيف \_ أيضاً \_.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/۱٤)، وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١).

قلنا: وسنده واه بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٢/١٤): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٥٦/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/١٤) \_ عن جعفر بن سليمان عن داود به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَا لَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ
- \* عن سعيد بن جبير؛ قال: في قوله: ﴿ فَسَّنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكِ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة، كانوا أهل كتب، يقول: فاسألوهم ﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أن الرجل ليصلي ويصوم ويحج ويعتمر، وأنه لمنافق، قيل: يا رسول الله! بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه، وإمامه من قال الله في كتابه: ﴿ فَسَّنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).
- ﴿ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُرَتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ الْحَمْدُ لَلَهِ بَلَ الْحَمْدُ لَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال
- عن عبد الله بن عباس و الله عباس و الله عباس و الله عبده وعبده في هشام بن عمر، وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً، وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه (٢).

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٣٣/٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۱/۱٤)، والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۷۵)، و«أسباب النزول» (ص۱۸۸، ۱۸۹) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۱/ ۲۵) من طريق وهيب وحماد كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة بن يعلى بن أمية عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال مسلم؛ عدا إبراهيم بن عكرمة؛ فقد روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبان وهو من التابعين.

وقد سقط ذكر يعلى بن أمية من كتابي الواحدي، فلا ندري أهو سقط أم وهم من أحد الرواة؟!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

- ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءِ وَهُوَ كَالُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءِ وَهُوَ حَلَ مَوْدَنَهُ أَيْنَمَا يُوجِههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس والله عن عند عنه عنهان بن عفان، قال: والأبكم الذي أينما يوجه لا يأت بخير؛ ذاك مولى عثمان بن عفان. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف؛ فنزلت فيهما (١).
- عن عبد الله بن عباس على قال: قوله: ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ اللهِ عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴾: عثمان بن عفان (٢).
  - ◄ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنفِرُونَ ۞.
- عن مجاهد: أن أعرابياً أتى النبي على فسأله؟ فقرأ عليه رسول الله على: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بَيُوتِكُمْ سَكَا ﴾؛ قال الأعرابي:

قلنا: وسنده حسن، وتقدم الكلام عليه آنفاً.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۰۲، ۳۰۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰۱/۱٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «اللار المنثور» (٥/ ١٥١) وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «اللار المنثور» (١٥١/٥) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ ٤٨٤، ٤٨٥ رقم ٢٧٧) -، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ٧٥)، و«أسباب النزول» (ص١٨٨، ١٨٩) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱/۵۶، ٤٦ رقم ۱۲۰۸۸)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳۰۷/۱)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۰۷/۱) من طريق روح بن عبادة وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة ووهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس.

نعم، قال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَدِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا ﴾؛ قال الأعرابي: نعم، ثم قرأ عليه، كل ذلك يقول: نعم، حتى بلغ: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ مُ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُوكَ ﴾؛ فولى الأعرابي؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِن تُولَوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْبُهِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمَنْ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

آنفاً وأنت جالس»، قال: رسول الله؟ قال: «نعم»، قال: فما قال لك؟ قسساً لن « في الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ قَسَلَن وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَرْفَ وَالْمِنْ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَرْفَ وَالْمَعْنَ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ ، قال عشمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمداً (١).

مخرج النبي ﷺ فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت مخرج النبي ﷺ فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه، قال: فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان، فأتيا النبي ﷺ، فقالوا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك: من أنت؟ وما جئت به؟ قال النبي ﷺ: «أما من أنا؛ فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا؛ فأنا عبد الله ورسوله»، قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِبَاآيٍ ذِى الْقُرْبَ وَبَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَعْيُ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُون ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٩ ـ ٣٣١ رقم ٢٩٢٢ ـ طبع شاكر)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٨٩٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٠٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ٢٣٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٩) من طريق عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب ثنا ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر، وفيه كلام مشهور.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٨ \_ ٤٩): «رواه أحمد وإسناده حسن».

وقال ابن كثير: "إسناد جيد، متصل حسن قد بيّن فيه السماع المتصل».

وقال قبل ذلك: «وقد ورد في نزولها \_ يعني: الآية \_ حديث حسن رواه الإمام أحمد (وذكره)».

وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح».

وضعفه شيخنا الألباني كلله في «ضعيف الأدب المفرد» (رقم ١٤٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٩) وزاد نسبته للطبراني وابن مردويه.

قالوا: ارددها علينا هذا القول؛ فردده عليهم حتى حفظوه، فأتيا أكثم، فقالا: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه؛ فوجدناه زاكى النسب، واسطاً في مضر، وقد رمي إلينا بكلمات قد حفظناهن، فلما سمعهن أكثم؛ قال: أي قوم أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً، وكونوا فيه أولاً ولا تكونوا فيه آخراً، فلم يلبث أن حضرته الوفاة؛ فأوصى حين حضرته الوفاة، فقال: أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرحم؛ فإنه لا يبلى عليهما أصل، ولا يهتصر عليها فرع، وإياكم ونكاح الحمقاء؛ فإن صحبتها قذر، وإياكم وأعيان الإبل؛ فإن فيها غذاء الصغير، وجبر الكسير، وفكاك الأسير، ومهر الكريمة، واعلموا أن سوء حمل الغنى يورث مرحاً، وإن سوء حمل الفقر يضع الشرف، وإن العدم عدم العقل لا عدم المال، وإن الوحشة في ذهاب الأعلام، واعلموا أنه لن يهلك امرؤ عرف قدره، واعلموا أن مقتل الرجل بين لحييه. يا قوم لا تكونوا كَالْوَالِهِ، ولا تواكلوا الرفد؛ فإن تواكل الرفد علم للخذلان، وداعية للحرمان. ومن سأل فوق القدر استحق المنع، واعلموا أن كثير النصح يهبط على كثير الظنة، وأن قول الحق لم يترك لي صدقاً (١). [ضعيف]

﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُكُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲/ ٤١٩ ـ ٤٢١ رقم ١٠٤٣) من طريق عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: على هذا لم نعرفه.

الثالثة: المقدمي مدلس، وقد عنعن ثم إن في الطريق إليه من لا نعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٩) وزاد نسبته للبارودي وابن السكن وابن منده.

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞.

❖ عن بريدة؛ قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي ﷺ (١). [ضعيف]

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا نَتَخِذُونَ أَيْمَا يَكُونُوا كَالَتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ أَمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَيَعْنَكُمْ ذَخَلًا بَيْنُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن أبي بكر بن حفص؛ قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف؛ فنزلت هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٠/١٤) وفيه أبو ليلى ولم نعرفه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٦١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٦٢)، و«لباب النقول» (ص١٣٤) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٣٧٥، ٣٣٧٦ رقم (٣) ٧٧١٧)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٢/ ٣٢٩) من

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاثُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِنَّهُ الْمَانُ عَكَرِثُ مُبِيثُ ﴿ .

خ عن عبد الله بن عباس على قال: كان رسول الله على يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام، وكان أعجمي اللسان، فكان المشركون يرون رسول الله على حين يدخل وحين يخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ اللهِ عَرَفِ مُعَالِمُ اللهُ عَرَفِ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ عَرَفِ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ عَرَفِ مُعَلِمُ اللهُ عَرَفِ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفِ مُعَلِمُ اللهُ اللهُ عَرَفِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: عطاء بن أبي مسلم الخراساني؛ يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب»، وقد عنعن \_ أيضاً \_.

الثانية: بشير بن ميمون؛ متروك؛ كما في «التقريب».

قال المستغفري: «في إسناد حديثها نظر».

وقال ابن خزيمة \_ فيما نقله عنه أبو موسى المديني \_: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد». اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٦٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٩/١٤): ثنا أحمد بن محمد الطوسي ثنا أبو عاصم ثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن كيسان الملائي الأعور؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقال السيوطي هنا وفي «لباب النقول» (ص١٣٤): «بسند ضعيف».

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٥٧) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» =

طريق زيد بن أبي زيد، والمستغفري \_ ومن طريقه أبو موسى المديني في «الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٣٢٩/٤)، وأسد الغابة» (١٤٢/٦) \_ من طريق علي بن سعيد كلاهما عن بشير بن ميمون الخراساني عن عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح به.

❖ عن عبيد بن مسلم الحضرمي؛ قال: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، يسمى أحدهما: يسار، والآخر: جبر، وكانا يقرآن كتاباً لهما، فربما مر رسول الله ﷺ فقام عليهما، فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهما؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (١).

عن عكرمة؛ قال: كان النبي ﷺ يُقرئ غلاماً لبني المغيرة أعجمياً يقال له: مقيس؛ فذلك قوله: ﴿لِسَانُ عَكَرَفِتٌ مُبِينً ﴾(٢). [ضعيف]

عن مـجـاهـد: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ﴾؛
 قال: قول كفار قريش: إنما يُعلّم محمداً عبد ابن الحضرمي وهو صاحب

<sup>= (</sup>١٩٩/١ رقم ١٣٧) -: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إنما يعلم محمداً عبد ابن الحضرمي، وهو صاحب الكتب؛ فقال الله: ﴿ لِسَاتُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلْيَهِ أَعْجَكِيُّ . . . ﴾ إلخ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي! . قلنا: لكن شيخ الحاكم ضعيف؛ ضعفه صالح بن محمد المعرف بدرة)

قلنا: لكن شيخ الحاكم ضعيف؛ ضعفه صالح بن محمد المعروف ب(جزرة) والدارقطني.

والصحيح في الحديث الإرسال؛ كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۲۰)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص٤٩، ٥٠، ٩٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٠)، والبغوي في «معجم الصحابة»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (٢/ ٤٤٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ١٥٩، ١٦٠ رقم ١٣٨ ـ دار الكتب العلمية)، وابن أبي حاتم؛ كما في «لباب النقول» (ص١٣٤) من طرق عن حصين عن عبيد الله بن مسلم به.

قلنا: وسنده صحيح.

وصححه الحافظ في «الإصابة»، ويشهد له حديث ابن عباس السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۱٤).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وشيخ الطبري سفيان بن وكيع ضعيف.

كتاب، يقول الله: ﴿لِسَانُ عَكَرِثُ مُبِينُ﴾(١).

[ضعيف]

وَمَن كَفَرَ بِٱللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُحَرِهَ وَقَلْبُمُ مُطْمَإِنَّ بِآلِيمَنِ وَلَكِمَن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن آللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ إِلَيْهِمْ عَذَابُ عَظِيمٌ إِلَيْهِمْ عَذَابُ مَظِيمٌ إِلَيْهِمْ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ إِلَيْهِمْ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ إِلَيْهِمْ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا إِلَيْهُمْ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ مَن مُن شَرَحَ مِنْ إِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

♦ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَنِ، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه، حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «كيف تجد قلبك؟»، قال: مطمئن بالإيمان، ثم قال النبي ﷺ: «فإن عادوا فعد»(٢).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٦٠)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣٦ / ٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٤٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٢ / ١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٤٠) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أبي عبيدة.

ورواه الجزري مرة أخرى عن أبي عبيدة فقال: عن أبيه.

أخرجه الحاكم (٣٥٧/٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: فيه نظر من وجوه:

الأولى: محمد بن عمار بن ياسر تابعي وليس بصحابي؛ فالإسناد مرسل.

الثانية: أبو عبيدة وأبوه لم يخرج لهما الشيخان شيئاً.

الثالثة: أبو عبيدة وأبوه ضعيفان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه آدم بن أبي إياس؛ كما في «الدر المنثور» ـ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (ص١٥٩١ رقم ١٣٦) ـ، والطبري في «جامع البيان» (١٤/ ١٢٠) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

❖ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عمار (١).

❖ عن الحكم؛ قال: نزلت في عمار (٢).

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في عمار بن ياسر، أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون، وقالوا: اكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره؛ فأنزل الله ذكره: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينً إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينً إِلَّا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطَمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُم مُطْمَينًا إِلَيْ مَن أُلِيمَن الله وَلَا الله فَا الله وَلَا الله

♦ عن أبي المتوكل الناجي: أن رسول الله ﷺ بعث عمار بن ياسر إلى بئر للمشركين يستقي منها، وحولها ثلاث صفوف يحرسونها، فاستقى في قربة ثم أقبل حتى أتى الصف الأول؛ فأخذوه؛ فقال: دعوني؛ فإنما أستقي لأصحابكم، فتركوه، ثم عاد الثانية، فأخذوه، ففعلوا به مثل ذلك،

= فأنّى للحديث الصحة؟! بله على شرطهما؟!!.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۱/۱۲ رقم ۱۲۳۰۶)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۱۶) من طريق هشيم عن حصين عن أبي مالك.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنه هشيم؛ فهو مدلس ولم يصرح بالتحديث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۱/۱۲ رقم ۱۲۳۰۸)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۵۰) من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، وجابر هو الجعفي؛ متروك.

وفات السيوطي عزّوه لابن سعد؛ فليستدرك عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/ ١٢): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع
 ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن عساكر.

ثم تركوه؛ فذهب، فعاد، فأخذوه، ففعلوا به مثل ذلك، فلما أرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر بعث رسول الله على الخيل فاستنقذوه؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَعٍنَّ بِٱلْإِيمَانِ﴾(١).

\* عن عبد الله بن عباس في الله وله: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَنِ الله الحر الآية ، وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ، ثم تركوه ، فرجع إلى رسول الله على فحدثه بالذي لقي من قريش والذي قال ؛ فأنزل الله عنالى ذكره -: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ الله قوله : ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسدد بن مسرهد في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ۲۰۶ رقم ۲۰۲۷ ـ المسندة): ثنا يحيى القطان عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٤) بسند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية، وأما الجارية؛ فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد، ثم مدها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلها، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار، فلحقوا برسول الله على فأخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي كان تكلم به، فقال له رسول الله على: «كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت: أكان منشرحاً بالذي قلت، أم لا؟»، قال: لا، وأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُومَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾(١).

❖ عن ابن سيرين؛ قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة (٢). [ضعيف]

عن السدي: أن عبد الله بن أبي سرح أسلم ثم ارتد؛ فلحق بالمشركين، وشى بعمار وخباب عند ابن الحضرمي، أو ابن عبد الدار فأخذوهما وعذبوهما حتى كفرا؛ فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِهِ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُكُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُكُم مُطْمَينًا إِلَا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُكُم مُطْمَينًا إِلَيْمَنِهُ (٣).

﴿ وَمُثَمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْوا ثُمَّ جَمْهُ وُلُوَّ وَحِيثُ ﴿ وَمَكْبُوا إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَحِيثُ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عباس من أهل مكة أسلموا، وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين، فاستغفروا لهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيقَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا فَيهَ فَنْهَاجِرُوا فِيها فَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا فَيها فَالْوَلَتِكَ مَاوَنهُمْ الله وَسِعَة فَنْهَاجِرُوا فِيها فَالْوَلَتِكَ مَاوَنهُمْ الله وَسِعَة فَنْهَاجِرُوا فِيها فَالْوَلَتِكَ مَاوَنهُمْ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٩/٥، ١٧٠) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) ونسبه لابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٠) ونسبه للطبري.
 قلنا: ولم نجده في «مطبوعه»، وهو ضعيف؛ لإعضاله.

♦ عن عمر بن الحكم؛ قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول، وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ المسلمين، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ المَّدِهَ الْغَفُورُ الْ اللهُ عَلَى مِنْ المَّدِهَ الْغَفُورُ اللهُ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ المَّدِهَا لَغَفُورُ اللهُ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۶۲ رقم ۲۲۰۶ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» (۱) أخرجه البزار في المسنده (۱۲ / ۱۲۳) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به .

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشخين، عدا محمد بن شريك فهو ثقة من رجال أبى داود.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/٧): «روى البخاري بعضه، ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة».

وتقدم تخريجه فيما مضى في سورة النساء. .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٤٨): ثنا محمد بن عمر ثني عثمان بن محمد عن عبد الحكيم بن صهيب عن عمر.

قلنا: والواقدي شيخ ابن سعد كذاب، وهو مع ذلك مرسل.

♦ عن مجاهد: ﴿مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكَرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ ۚ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾؛ قال: ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب النبي ﷺ بالمدينة: أن هاجروا؛ فإنا لا نراكم مناحتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة؛ فأدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم، وكفروا مكرهين؛ ففيهم نزلت هذه الآية (١). [ضعيف]

♦ عن قتادة؛ قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَيَ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي بَعْدِهَا أَهْلَ مَتَى يَهَاجِرُوا ؛ فَك كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل مكة، فلما جاءهم ذلك تبايعوا بينهم على أن يخرجوا، فإن لحق بهم المشركون من أهل مكة ؛ قاتلوهم حتى ينجوا أو يلحقوا بالله، فخرجوا ؛ فأدركهم المشركون، فقاتلوهم ؛ فمنهم من قتل، ومنهم من نجا ؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّ فَتَالُوهُم ؛ لَذَينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنَوُلُ الآية (٢) .. [ضعيف]

♦ عن عكرمة والحسن البصري؛ قالا: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ الآية ثم نسخ واستثنى من ذلك، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللَّهِ عَا فَتِنُوا ﴾ الآية، وهو عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله ﷺ، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٤): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

- عن ابن إسحاق؛ قال: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَا مُنِ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (٢).
   هاجرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (٢).
- ❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أحد بني مخزوم، وكان أخي أبي جهل لأمه، وكان يضربه سوطاً وراحلته سوطاً (٣).
   [ضعيف]
- خ عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله بن عباس الله الله عن عبد الله بن عباس الله عن أهل مكة قد أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام؛ فنزلت فيهم: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللَّهِمِ بَذَلْكُ أَنَ الله قد جعل لكم مخرجاً، لِلَّذِينَ هَاجَرُوا الآية، فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجاً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٤).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإرساله، وشيخ الطبري ابن حميد متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجهِ الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٤) وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف شيخ الطبري ابن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٧٣) ونسبه لابن أبي حاتم وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤/٩) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حكيم بن جبير؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: أحمد بن عبد الجبار العطاردي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

فأدركهم المشركون؛ فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل(١).

﴿ وَإِن عَافَتُمُ فَعَافِئُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْنُم بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلسَّكِينِ نَ إَنَّ وَأَصْدِر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ لِلسَّكِرُونَ ﴿ وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِنْ اللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُوا وَاللَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ ﴾.

من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة؛ قتل) من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة؛ فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا عن المشركين لنزيين عليهم، قال: فلما كان يوم فتح مكة؛ قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم، فنادى مناد: إن رسول الله أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلاناً؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم وفلاناً؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: «كفوا عن القوم إلا أربعة»، وفي رواية: «نصبر ولا نعاقب» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹، ۳۰۰ رقم ۳۱۲۹)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۱۶۰ رقم ۲۹۹)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۱۳۵۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۱۶۳، ۱۶۶ رقم ۲۹۳۸)، وابن حبان في «الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۳، ۱۶۳۰ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸، ۳۵۹، ۳۵۹، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۸۹)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۵۰ ـ ۳۵۲ رقشم ۱۱۶۳، ۱۱۶۶)، والذهبي في «السير» (۱/ ۱۸۲) جميعهم من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية ثني أبيّ بن كعب.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أُبيّ بن كعب».

وصححه ابن حبان والضياء المقدسي.

معن أبي هريرة؛ قال: إن النبي على نظر يوم أحد إلى حمزة بن عبد المطلب وقد قتل (وفي رواية: حين استشهد)، ومثل به فرأى منظراً لم ير منظراً قط أوجع لقلبه منه ولا أوجل، فقال: «رحمة الله عليك، قد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات، والله لولا حُزْنُ مَنْ بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى يحشرك الله من بطون السباع ـ أو كلمة نحوها ـ أما والله ـ عَلَيَّ ذلك ـ؛ لأمثلن بسبعين كمثلتك»؛ فنزل جبريل على على محمد على بهذه السورة، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ عَلَى وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواً بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ عَلَى عنيه، وأمسك عما أراد (١).

(ضعيف) عن يمينه، وأمسك عما أراد (١).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
 ووافقهما شيخنا الألباني كلله في «الضعيفة» (۲/ ۲۹).

قلنا: وأحسن منه: قول شيخنا كلله في «الصحيحة» (رقم ٢٣٧٧): «وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم صدوقون، وفي بعضهم كلام يسير».

وقواه الحافظ ابن حجر كلله في «فتح الباري» (٧/ ٤٣٠).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٧٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۳/۳)، ۱۵)، والبزار في «مسنده» (۱/ ۲۳٪ ۲۳٪ ۲۷٪ رقم ۱۷۹۰ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۳٪ ۲۹۳٪ رقم ۲۹۳۷)، والآجري في «الشريعة» (۱۲٪ ۳۶۳ رقم ۱۷۸۵)، وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (ص۸۸، ۸۹ رقم ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۷، ص۱۱۲ رقم ۲۳۴)، والحاكم (۱۹۷/۱۳)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱/۲۸۸، ۲۸۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹۱، ۱۹۲)، و«الوسيط» (۱/۳)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲/۹۷۲ رقم ۱۸۳۰) جميعهم من طريق صالح بن بشير المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة به.

سكت الحاكم عنه، وتعقبه الذهبي: «قلت: صالح واهٍ».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٩/٦): «رواه البزار والطبراني؛ وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف».

معن عبد الله بن عباس على النساء ما غيبته، ولتركته حتى حمزة فنظر إلى ما به، قال: «لولا أن تحزن النساء ما غيبته، ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك»، قال: وأحزنه ما رأى به، فقال: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم»؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في ذلك: ﴿وَإِنْ عَاتَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِينِ الى قوله: ﴿يَمْكُرُونَ ﴾ ثم أمر به فهيء إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعاً، ثم جمع عليه الشهداء؛ كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاة، ثم قام على أصحابه حتى واراهم، ولما نزل القرآن عفا رسول الله ﷺ وتجاوز وترك المثلة (۱).

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٢/ ٢١٤): "وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً \_ هو ابن بشير المري \_؛ ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري: هو منكر الحديث".

وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (٢٨/٢ رقم ٥٥٠): «ضعيف».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٤٣٠): «روى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة...» (فذكره).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/ ١٧٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ٥٢ رقم ١١٠٥١): ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا أحمد بن أيوب بن راشد البصري ثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق ثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٢٠): «وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف».

وتعقبه شيخنا في «الضعيفة» (٢/ ٢٧ رقم ٥٤٩): «لم نجد من صرح بتضعيفه من الأئمة المتقدمين، ولا من وثقه منهم! نعم؛ أورده ابن حبان في «الثقات» وقال: «ربما أغرب»، وهذا ليس بجرح، كما أن إيراده إياه في «الثقات»، ليس بتوثيق =

معتمد؛ كما سبق عليه مراراً، فالحق أن الرجل في عداد مجهولي العدالة؛ ولذلك لم يوثقه الحافظ في «التقريب» ولم يضعفه، بل قال فيه: «مقبول».اه. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٨٨)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٢) من طريق يحيى الحماني ثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله على يوم قتل حمزة ومُثّل به: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلاً منهم»، قال: فأنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِهِنَّ الآية.

فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر يا رب»؛ فصبر ونهى عن المثلة.

قلنا: وهذا منكر؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن أبي ليلى؛ صدوق سيئ الحفظ جداً.

الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف أيضاً.

الثالثة: الحماني حافظ متهم.

ووجه نكارته: أن فيه مخالفة للمتن السابق؛ كما هو واضح، على أنه يمكن القول بحسن السند السابق؛ لأن أحمد ذا روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان فهو قريب من درجة الحسن ـ والله أعلم ـ.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٣/ ٣٦٣ ـ ٣٦٥ رقم ١٧٨٤ ـ ط الخراز) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس؛ قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد؛ أشرف رسول الله على القتلى، فرأى منظراً ساءه؛ فرأى حمزة هذه قد شق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، فقال: «لولا أن تجزعن النساء وتكون سُنة بعدي؛ لتركته حتى يحشره ـ عزّ وجلّ ـ من بطون السباع والطير، ومثلت بثلاثين منهم مكانه». ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطا بها رجليه فخرج وجهه، فغطى رسول الله على وجهه وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين أن سَيلِ رَبِّكَ بِألِكِكُمة وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الى قوله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُ فَعَافِبُواْ لِلْ عَالَة عُنْ وَلَمْ مَنْ عَلَهُ وَلَمْ مَنْ عَلَهُ وَلَمْ عَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَمْ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ وَلَمْ عَلَهُ وَلَهُ عَلَهُ ع

خ عن الشعبي؛ قال: لما كان يوم أُحد وانصرف المشركون، فرأى المسلمون بإخوانهم مثلة سيئة؛ جعلوا يقطعون آذانهم، وآنافهم، ويشقون بطونهم، فقال أصحاب رسول الله على: لئن أنالنا الله منهم؛ لنفعلن؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللهِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الحسن بن عمارة؛ متروك.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الدارقطني في "سننه" (١١٨/٤) ـ ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص١٩١) ـ من طريق الحكم بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتيبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس؛ قال: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله على فرأى منظراً أساءه؛ رأى حمزة هيهقد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال: "لولا أن يحزن النساء أو يكون سُنة بعدي لتركته، حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير، لأمثلن مكانه سبعين رجلاً"، ثم دعا ببرده فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطى رسول الله على وجهه وجعل على رجليه شيئاً من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا أو فرغ منهم؛ نزلت هذه الآية: ﴿أَدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةِ ﴾ إلى قوله:

قال الدارقطني: «لم يروه غير إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين».

قلنا: وهو كمال قال؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٩/١٤ رقم ١٨٥٩١)، والطبري في «جامع البيان» (١٣١، ١٣١، ١٣١، ١٣٢) من ثلاثة طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

♦ عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكية إلا ثلاث آيات في آخرها، نزلت في المدينة بعد أُحد حيث قتل حمزة ومثل به، فقال رسول الله ﷺ: «لئن ظهرنا عليهم؛ لنمثلن بثلاثين رجلاً منهم»، فلما سمع المسلمون بذلك؛ قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنّ عَاقِبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ لِلصَّعِينَ ﴾ وأفيت مناقل الله: ﴿وَإِنْ صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ لِلصَّعِينَ ﴾ إلى آخر السورة (١٠).

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ \* قال: أمرهم الله أن يعفوا عن المشركين، فأسلم رجال لهم منعة، فقالوا: يا رسول الله! لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب؛ فنزل القرآن: ﴿ وَإِنْ عَاقِبْتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ \* وَلَمِن صَبَرْتُم الكلاب؛ فنزل القرآن: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ \* وَلَمِن صَبَرَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَكِينِ فَي ضيق ممن لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَكِينِ فَي ضيق ممن ينتصر، ﴿ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ ثم نسخ هذا وأمره بالجهاد (٢). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۲/۱٤): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن حميد متهم بالكذب.

الثانية: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

الثالثة: جهالة أصحاب ابن إسحاق.

الرابعة: الإرسال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۱٤/ ۱۳۲): ثني يونس ثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٨٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

## سورة الإسراء

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة بني إسرائيل في مكة (١).

🗖 ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ .

خ عن مجاهد؛ قال: لما خلق الله آدم خلق عينيه قبل بقية جسده، فقال: أي رب! أتم بقية خلقي قبل غيبوبة الشمس؛ فأنزل الله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (٢).

﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ .

عن عائشة؛ قالت: سألت خديجة رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين، فقال: «الله أعلم بما المشركين، فقال: «هم مع آبائهم»، ثم سألته بعد ذلك، فقال: «وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ كانوا عاملين»، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيَّ ﴾، وقال: «هم على الفطرة \_ أو قال: في الجنة» (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٨١) ونسبه للنحاس وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥/١٤ رقم ١٧٧٧٥): ثنا معتمر عن الليث عن مجاهد.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ليث ابن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فتُرك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١٧/١٩) من طريق أبي معاذ؛ قال: حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة به.

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱلْتِغَآة رَحْمَةٍ مِن زَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

من الضحاك؛ قال: نزلت فيمن كان يسأل النبي ﷺ من المساكين (٢٠).

﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ ﴿.

عن سيار أبي الحكم؛ قال: أتى رسول الله على برّ من العراق، وكان معطياً كريماً، فقسمه بين الناس، فبلغ ذلك قوماً من العرب، فقالوا: أنأتي النبي على فنسأله؟ فوجدوه قد فرغ منه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا نَبُسُطُهَا كُلُ الْبَسَطِ
﴿وَلَا جَعَمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾؛ قال: محبوسة ﴿وَلَا نَبُسُطُهَا كُلُ ٱلْبَسَطِ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ أبو معاذ ـ هو سليمان بن أرقم ـ؛ متروك الحديث.

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٥) وقال: «أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: عطاء هذا؛ قال في «التقريب»: «صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/٥٥) وسنده ضعيف جداً.

فَنَقَعُدُ مَلُومًا ﴾: يلومك الناس ﴿ تَحْسُورًا ﴾: ليس بيدك شيء (١).

خ عن المنهال بن عمرو؛ قال: بعثت امرأة إلى النبي على بابنها، فقالت: وله الله: اكسني ثوباً، فقال: «ما عندي شيء»، فقالت: ارجع إليه، فقل له: اكسني قميصك، فرجع إليه؛ فنزع قميصه فأعطاه إياه؛ فنزلت: ﴿وَلَا بَجَّعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ الآية (٢).

♦ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: جاء غلام إلى النبي ﷺ، فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا؟ فقال: «ما عندنا اليوم شيء»، قال: فتقول لك: اكسني قميصك؛ فخلع قميصه، فدفعه إليه، فجلس في البيت حاسراً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ ﴾ الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لسعيد بن منصور.

وذكره في «الدر المنثور» (٢٧٦/٥) وزاد نسبته لابن المنذر، وتصحف في «المطبوع» اسم سيار أبي الحكم إلى (يسار بن الحكم)؛ فليحرر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٦) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٦/٥) ونسبه للطبري، ولم نجده فيه.
 وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لابن مردويه.

ثم رأينا الواحدي أخرجه في «أسباب النزول» (ص١٩٤) من طريق المحاملي ثنا زكريا بن يحيى الضرير ثنا سليمان بن سفيان الجهني ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: سليمان بن سفيان ذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

الثالثة: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس، وقد عنعن وهو مع ذلك كان قد اختلط وقيس روى عنه بعد الاختلاط.

عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال لعائشة \_ وضرب بيده \_:
 «انفقي، ما ظهر كفى»، قالت: إذا لا يبقى شيء، قال ذلك ثلاث مرات؛
 فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا بَحَعَلُ يَدَكَ مَغَلُولَةً ﴾ الآية (٢).

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا
 مَسْتُورًا ﴿ ﴾ .

عن الزهري؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الله؛ قالوا \_ يهزؤون به \_: ﴿ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مَمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ اَذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابٌ ﴾؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية (٣).

﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَدِهِمْ نَفُورًا ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٤) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٦)، و«لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٩٧/٥) و«لباب النقول» (ص١٣٦، ١٣٧) ونسبه لابن إسحاق وابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

- عن أبي جعفر: محمد بن علي؛ أنه قال: لم كتمتم ﴿ بِسَمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ اللّهِ ٱلرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كان إذا دخل منزله، اجتمعت الرَّحِمِن اللهِ اللهِ عَلَيْ كان إذا دخل منزله، اجتمعت قريش، فيجهر ﴿ بِسَمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِمِ ﴾ ويرفع صوته بها، فتولي قريش فراراً ؛ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا ذَكْرُتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوا عَلَى آَدْبَرِهِمْ نَفُورًا ﴾ (١) . [ضعيف]
- ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا اللَّهِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَنَ
   كَاكَ اللِّإِنسَانِ عَدُقًا تُمْبِينًا ﴿ ﴾ .
- ♦ أنها نزلت في عمر بن الخطاب و النهاية وذلك أن رجلاً من العرب شتمه، فأمره الله \_ تعالى \_ بالعفو.

وقال الكلبي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله على بالقول والفعل، فشكوا ذلك إلى رسول الله على فأنزل الله على عالى عده الآية (٢٠).

- ﴿ وَأَلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَامُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَعْدَالًا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ اللللَّا اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا ال
- عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن، فأسلم النفر من الجن، واستمسك الإنس بعبادتهم؛ فنزلت: ﴿ أُولَٰكِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ الْوَرْثِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُولًا ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُولًا ﴿ ].

وفي رواية: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؛ فنزلت:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٩٨) ونسبه للبخاري في «تاريخه». قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٥).

﴿ أُوْلِيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ۞﴾(١).

النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بَهَا وَمَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا تَمُودَ
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَقْوِيفًا ﴿

\* عن عبد الله بن عباس عنه قال: سأل أهل مكة رسول الله على أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا، قال الله عزّ وجلّ \_: "إن شئت آتيناهم ما سألوا، فإن كفروا؛ أهلكوا كما أهلك من قبلك، وإن شئت نستأني بهم لعلنا نَنْتِجُ منهم»، فقال: "لا، بل استأني بهم»؛ فأنزل الله هذه الآية: "وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالْآيَنَ إِلّا أَن أَرُسِلَ بِالْآيَنَ إِلّا أَن أَرْسِلَ بِالْآيَنَ إِلّا أَن أَرْسِلَ بِالْآيَانَ مَعُودَ النّاقَة مُجْمِرةً \*().

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣٢١ رقم ٣٠٣٠)، وهو في البخاري (٨/ ٢٩٧، ٣٩٧ رقم ٤٧١٤، ٤٧١٥) دون التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في «المسند» (۱/ ۲۰۸)، والنسائي في «تفسيره» (۱/ 700 رقم ۲۲۲۰ ـ كشف)، والطبري مسنده» ( $\pi$ / 70 رقم ۲۲۲۰ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» ( $\pi$ / ۷۵)، والحاكم في «المستدرك» ( $\pi$ /  $\pi$ / ۷۱)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\pi$ / ۷۸)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\pi$ / ۷۸)، من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

ومن حقهما أن يزيدا: على شرط الشيخين؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين.

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٢) بعد أن عزاه للنسائي: «سنده جيد».

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلله في تحقيقه للمسند (رقم ٢٣٣٣).

وأخرجه أحمد (۲۱/۶ رقم ۲۱۲۱، 0/00 رقم ۳۲۲۳ ـ شاکر)، وعبد بن =

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَانَ مَا تقول حَقاً ويسرك أَن الْأَوَّلُونَ ﴾؛ قال: قال أهل مكة لنبي ﷺ: إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن؛ فحوّل لنا الصفا ذهباً، فأتاه جبريل ﷺ فقال: ﴿إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا؛ لم ينظروا، وإن شئت الني سألك قومك، قال: بل أستأني بقومي »؛ فأنزل: ﴿وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾؛ وأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنها أَفَهُمْ يُؤمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦](١).

حميد في «مسنده» (١/ ٥٩ رقم ٢٩٩ ـ منتخب)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ١١٨ رقم ٢٦١٧)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٥٥ رقم ٢٢٢٤ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٨/١٢ رقم ٢٧٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣١٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٧٢)، و«السنن الكبرى» (٨/٩) من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس؛ قال: قالت قريش للنبي على: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟»، قالوا: نعم، قال: فدعاه، فأتاه جبريل؛ فقال: «إن ربك ـ عزّ وجلّ ـ يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً، فمن كفر بعد ذلك منهم؛ عذبته عذاباً لا أعذبه أحد من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل باب التوبة والرحمة».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وهو كما قالا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٠): «ورجال الروايتين رجال الصحيح»؛ يعني: رواية: البزار والطبراني.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٦/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۵/۱۵، ۷۵): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، ويزيد سمع من سعيد قبل اختلاطه.

عن سهل بن سعد؛ قال: رأى رسول الله على بني فلان ينزون على منبره نزو القردة؛ فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكاً حتى مات؛ فسأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّتَيَا ٱلَّتِ ٱرْيَنكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ الْفُرْدَانِ وَتُخْوِنْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَننَا كَبِيرًا﴾ (١).

قلنا: وهذا موضوع؛ محمد ذا كذبوه؛ كما في «التقريب»، وعبد المهيمن ذا؛ قال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وضعفه الدارقطني والذهبي والحافظ ابن حجر.

أضف إلى هذا أنه معلق، وفيه انقطاع بين الطبري ومحمد.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (7/7): «وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه \_ أيضاً \_ ضعيف بالكلية». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/7/8)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/7/8)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (1/7/8) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه التصريح بسبب النزول.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الزنجي ذا ضعيف.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «على شرط مسلم»!!.

ولم يذكره ابن الملقن في كتابه «مختصر استدراكات الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم»؛ فليستدرك عليه.

كذا قالا، مع أن الذهبي نفسه أورده في تلخيص «الأباطيل» (ص٨٣)، و«مختصر العلل» (ص٩٦٩) وأعله بالزنجي.

وقال الجورقاني: «حديث باطل»!.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٧/١٥): حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ثني أبي عن جدي به.

عن يعلى بن مرة الثقفي؛ قال: قال رسول الله على: "إذا رأيتم بني أمية على منابر الأرض، وسيملكونكم، فتجدونهم أرباب سوء بعدي لا يناوئهم أحد إلا نطحوه؛ فانتظروا بهم تختلف أسيافهم، فإذا اختلف

= وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٠١): «هذا حديث لا أصل له؛ ففيه الزنجي بن خالد؛ قال أبو زرعة: «منكر الحديث»، وقال علي بن المديني: «ليس بشيء»، وفيه العلاء بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: «ليس حديثه بحجة، مضطرب الحديث، لم يزل الناس يتقون حديثه!!».

قلنا: العلاء ذا وثقه أحمد وابن سعد ومسلم والترمذي وابن حبان والعجلي، وقال النسائي وابن عدي: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «صالح، روى عنه الثقات، ولكنه أنكر من حديثه أشياء، وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب ضعفه ابن معين»، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق ربما وهم»؛ فرجل حاله مثل هذا لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، خاصة وقد أكثر مسلم الرواية من طريقه عن أبي هريرة ـ والله أعلم -.

وانظر: «تهذیب الکمال» (۲۲/۲۲، ۵۲۳).

لكن الزنجي توبع؛ تابعه ابن أبي حازم عن العلاء به.

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٣٤٨/١١) رقم ٦٤٦١) ـ ومن طريقه الجورقاني (١/ ٢٥٤ رقم ٢٣٧) ـ.

قلنا: وهذه متابعة قوية للزنجي، تثبت صحته ولله الحمد والمنّة، وفي هذا رد على الجورقاني والذهبي وابن الجوزي الذين أعلوه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٣/٥): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير مصعب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة»، وهو كما قال.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠/ ٢٢٩ ـ ط الرشد): «رواته ثقات».

وضعفه ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٧٠٢)، فلم يصب.

أما الجورقاني؛ قال: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن، وإنما هو مشهور من حديث الزنجى عن العلاء».

قلنا: وهذا غلو وتشدد، والصواب ما قلناه.

سيفاهم؛ فلا يرتدوا على أعقابها، لا يرتقون فتقاً إلا فتق الله عليهم أشد منه حتى يخرج مهدياً، قال: فاهتم رسول الله ﷺ لرؤيا أوري في المنام؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلْيَقِ أَرْيَٰنَكَ إِلَّا فِتَنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ قرأ عبد الله الآية (١).

\* عن سعيد بن المسيب؛ قال: رأى النبي ﷺ بني أمية على منبره، فساءه ذلك؛ فأُوحي إليه: «إنما هي دنيا أعطوها»؛ فقرت عينه. وهي قوله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾؛ يعني: بلاء للناس (٢).

قلنا: وإسناده ضعيف جداً.

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل! تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو منكر الحديث؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة؛ ضعيف الحديث.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي؟ فقال: هو ضعيف الحديث منكر الحديث.

وسئل أبو زرعة عن عمر بن عبد الله بن يعلى؛ فقال: ليس بالقوي، فقيل له: فما حاله؟ فقال: أسأل الله السلامة».

قلنا: وانظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١١٨).

وكذا ضعفه ابن معين؛ كما في «تاريخ الدوري» (٢/ ٤٣١)، و«تاريخ الدارمي» (رقم ٢٦، ٤٦٠)، والدارقطني في «المجروحين» (٢/ ٩١)، والدارقطني في «الضعفاء» (رقم ٣٧٦)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ٤٧١).

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٨) وضعفه، وقد عزاه لابن أبي حاتم؛ وكذا عزاه في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩) له.

(٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥٠٩/٦) من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

<sup>(</sup>١) أخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/٢٥٦ رقم ٢٣٩) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن أبيه عن جده به.

 عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: لما ذكر الله الزقوم الذي خوف به هذا الحي من قريش؛ قال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خوفكم به محمد؟ قال: لا، قال: نتزبد بالزبد، أما والله لأن أمكننا منها لنتزقمها تزقماً؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيه: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمُلَّعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ ﴾، يقول: المذمومة ﴿وَنُحَوِّنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا﴾(١). [ضعيف] \* عن عبد الله بن عباس ﴿ اللهِ عن عباس ﴿ وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلَّعُونَةُ فِي

الأولى: الإرسال.

الثانية: على بن زيد ذا؛ ضعيف.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردویه وابن عساکر.

وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٨) ونسبه لابن أبي حاتم وضعفه.

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٩/ ٤٤) من طريق الشاذكوني عن يحيي بن سعيد القطان عن الثوري عن على بن زيد به. لكن جعل سبب نزول الآية مختلفاً فجعلها قول الله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدَّرِ ۗ ۗ ﴾.

وعلَّقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٢٥٥ رقم ٢٣٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٠١ رقم ١١٧٠).

قلت: وهذا موضوع؛ الشاذكوني كذاب، وعلى ضعيف.

قال الجورقاني: «هذا حديث موضوع باطل»، ثم نقل أقوال الأئمة في تضعيفه. وضعفه ابن الجوزي، ونقل أقوال الأئمة في تضعيف على والشاذكوني.

(١) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه البيهقي في «البعث» (رقم ٥٤٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٥) \_ عن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحكيم ذا روى عنه ابنه عثمان وابن إسحاق ووثقه ابن حبان فمثله يستشهد بحديثه ـ والله أعلم ـ فإن وجد تصريح ابن إسحاق بالسماع؛ فيمكن تحسينه ـ على الأقل ـ لغيره ـ والله أعلم \_ .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مر دو په .

ٱلْفُرْءَانِّ﴾؛ قال: هي شجرة الزقوم، قال أبو جهل: أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد فجعل يقول: زقمني؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّمُ رُهُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ الصافات: ٦٥]؛ وأنزل: ﴿ وَمُؤْوِنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا ﴾ [الصافات: ٦٥]؛ وأعيف جداً]

عن أم هانئ: أن رسول الله على لما أسري به أصبح يحدث نفراً من قريش وهم يستهزئون به، فطلبوا منه آية، فوصف لهم بيت المقدس، وذكر لهم قصة العير، فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَّا فِضْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٢).
 [موضوع]

\* عن الحسن في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِ ٱرَيَّنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ﴾؛ قال: أسري به عشاء إلى بيت المقدس، فقالوا له: يا محمد! ما شأنك أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس؟! فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام؛ فأنزل الله فيمن ارتد: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيَّنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٨/١٥).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢١٣ وما بعدها)؛ قال محمد بن عمر الواقدي ـ ثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ.

قلنا: الواقدي كذاب.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩)، و«لباب النقول» (ص١٣٧) وزاد نسبته لأبي يعلى وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/١٥): ثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن به.

قلنا: ومراسيل الحسن كالريح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر.

• عن عبد الله بن عمر: أن النبي على الله وأنيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة»؛ وأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾، يعني: الحكم وولده (١).

عن الحسين بن علي: أن رسول الله ﷺ أصبح وهو مهموم، فقيل، مَا لَكَ يا رسول الله؟ فقال: "إني أُريت في المنام كأن بني أُميّة يتعاورون منبري هذا"، فقيل: يا رسول الله، لا تهتم؛ فإنها دنيا تنالهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا إَلَيْهَا اللَّهِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٢).

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْـنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْـنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتَخَـذُوكَ خَلِـلًا ﴿ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْـنَا غَيْرَةً 
 وَإِذَا لَآتَخَـذُوكَ خَلِـلًا ﴿ ﴿ وَإِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠)، و«لباب النقول» (ص١٣٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «لباب النقول» (ص١٣٨) ـ: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٨): «هذا أصح ما ورد في سبب نزولها، وهو إسناد جيد!! وله شاهد».

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان رسول الله على يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش، وقالوا: لا ندعه حتى يلم بآلهتنا، فحدث نفسه، وقال: «ما عليّ أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر، والله يعلم أني لها كاره»؛ فأبى الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى الله؛ وَأَنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى الله عَنْ الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

عن الزهري؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا طاف يقول له المشركون: استلم آلهتنا؛ كي لا تضرك؛ فكاد يفعل؛ فأنزل الله: ﴿وَإِن كَادُوا لَيُقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أُوْحَيْنا ٓ إِلَيْكَ لِلْقَتْرِى عَلَيْنا عَيْرَةٌ وَإِذَا لَا تَعْمَدُوكَ عَلِيْنا عَيْرَةً وَإِذَا لَا تَعْمَدُوكَ عَلِيْنا عَلَيْمَ وَإِذَا لَا تَعْمَدُوكَ عَلِيْنا عَلَيْمَ وَإِذَا لَا تَعْمَدُوكَ عَلِيْنا عَلَيْمٌ وَإِذَا لَا تَعْمَدُونَ عَلَيْنَا عَلَيْمٌ وَإِذَا لَا تَعْمَدُ وَلِيهَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكَ وَإِذَا لَا لَا تَعْمَلُونَ عَلَيْنَا عَلَيْكُ وَلِيهَا لَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُ وَلِيهَا إِلَيْكَ وَلِيهَا إِلَيْكَ وَلِيهَا إِلَيْكَ وَلِيهَا إِلَيْكَ وَلِيهِ وَاللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُ وَلِيهَا إِلَيْكَ وَلِيهَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَا قَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

❖ عن جبير بن نفير: أن قريشاً أتوا النبي ﷺ فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا؛ فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم؛ لنكون نحن أصحابك؛ فركن إليهم؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيَا اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تُعَيِّدُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ اللهِ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَغَيْدُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ اللهِ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَغَيْدُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ اللهِ عَلَيْنَا عَنْرَةً وَإِذَا لَا تَغَيْدُوكَ خَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>=</sup> وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن باذام مولى أم هانئ عن جابر مثله؛ كما في «الدر المنثور» (٣١٨/٥).

قلنا: والكلبي كذاب، وشيخه متهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱۵): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر؛ ليس بالقوي في سعيد؛ كما قال ابن منده.

الثالثة: شيخ الطبري متهم.

وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٨/٥): أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريقه، فإن رواه من غير طريق ابن حميد؛ فتبقى فيه العلتان الأولى والثانية. وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٨) ونسبه لأبي الشيخ.

• عن محمد بن كعب؛ قال: أنزل الله - تعالى -: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، فقرأ عليهم رسول الله على هذه الآية: ﴿ أَفْرَءَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴾ [النجم: ١٩]، فألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى، وأن شفاعتهن لترتجي، فقرأ النبي على ما بقي من السورة وسجد؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية، فما زال مغموماً مهموماً حتى أنزل الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا لِلْهِ يَالِمَ مُن الله عَموماً عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا لِلّا يَمْ اللّهُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَكُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَكُ اللّهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَي

\* عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿وَإِن كَادُواْ لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ اللهِ بن عباس على قوله: ﴿وَإِن كَادُواْ لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ اللهِ الهُ اللهِ ال

◄ عن قتادة: ﴿ وَلَوْلا آن ثَبَنْنَك لَقَدْ كِدَتْ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا
 ﴿ وَلَوْلا آن قريشاً خلوا برسول الله ﷺ ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، وكان في قولهم: أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، فما زالوا

<sup>(</sup>۱) ذكرها كلها السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٩) ونسبها لابن أبي حاتم. وذكرها في «لباب النقول» (ص١٣٨)، وقال: إن أبا الشيخ أخرجها \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱٥)، وابن مردويه؛ كما في «لباب النقول» (ص۱۳۹) وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳۱۹/۵) وزاد نسبته لابن المنذر.

يكلمونه حتى كاد أن يقارفهم، ثم منعه الله وعصمه من ذلك؛ فقال: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّلْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ ﴿ (١). [ضعيف]

﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ
 خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱۵): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة (ح) وثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ثم رأينا عبد الرزاق أخرجه في «تفسيره» (١/ ٣٨٣): ثنا معمر عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٥٤) من طريق يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

عن قتادة في قوله: ﴿لَيُسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾؛ قال: هَمَّ أهل مكة بإخراج النبي ﷺ من مكة، وقد فعلوا بعد ذلك؛ فأهلكهم الله يوم بدر، وكذلك ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتى أهلكهم الله \_ تعالى \_ يوم بدر، وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك(١). [ضعيف]

❖ عن سعيد بن جبير: قال المشركون للنبي ﷺ: كانت الأنبياء يسكنون الشام، فما لك والمدينة؟ فهمَّ أن يشخص؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ:
 ﴿وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ الآية (٢٠).

عن حضرمي: أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبي ﷺ: إن أرض الأنبياء أرض الشام، وإن هذه ليست بأرض الأنبياء؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ:
 ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ (٣).

= **الأولى**: الإرسال.

الثانية: شهر؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٩)، وذكر: أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق شهر به.

وذكره في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن عساكر.

وقال في «لباب النقول» (ص١٣٩): «هذا مرسل ضعيف الإسناد»، وهو كما قال.

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۳۸۳، ۳۸۳)، والطبري في «جامع البيان» (۹۰/۱۵) من طريقين عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠)، و«لباب النقول» (ص١٣٩). قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٠ / ٩٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن حضرمي به.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَقُل رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن أَدُنكَ سُلْطُكُنَا نَصِيرًا ۞﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ الله عنه عليه عليه عليه عليه عليه الله عن عبد الله بن عباس عليه الله عليه الله عنه الم بالهجرة؛ فنزلت عليه: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطُننَا نَّصِيرًا ۞﴾(١). [ضعیف]

🗖 ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَشْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الله الله عَلَي الله ع

❖ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: بينا أنا أمشي مع النبي ﷺ في بعض خِرَبِ المدينة (وفي رواية: حَرْث) \_ وهو يتوكأ على عسيب معه \_ فمرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيءُ فيه بشيء تكرهونه، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۲۹۱ رقم ۱۹٤۸ ـ ط شاكر)، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠٦/٨ رقم ٧٧٣٨ ـ ط الرشد)، والترمذي في «جامعه» (٥/ ٣٠٤ رقم ٣١٣٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٥/ ١٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٦١٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٤٣ و٣/٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥١٦، ٥١٦، ٥١٧)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٧٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٥٣٥ رقم ٥٢٢، ص٥٣٥، ٥٣٦ رقم ٥٢٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف قابوس.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»: «إسناده صحيح».

وضعفه شيخنا العلامة الألباني كثَّله في "ضعيف الترمذي" (رقم ٦١١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

بعضهم لبعض: لنسألنَهُ، فقالوا: سلوه، فقام رجل منهم إليه، فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت عنه النبي على فلم يرد عليه شيئاً، فقلت: إنه يُوحىٰ إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، فقمت مقامي، فلما انجلى عنه؛ قال: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلَى اللهِ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلَى عنه؛ قال: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلَى عَنه؛ قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه (١٠).

خ عن عبد الله بن عباس في قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقال: سلوه عن الروح؛ قال: فسألوه عن الروح؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَيَشْنَلُونَكَ عَنِ الرَّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَى وَمِن أُوتِينُ مِنَ المُوراة؛ التوراة، ومن أوتي التوراة؛ ألْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَى النَّورَة ، ومن أوتي التوراة؛ فقد أوتي خيراً كثيراً؛ فأنزلت: ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكِمْنَتِ رَقِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوْ حِثْنَا بِمِثْلِمِهِ مَدَدًا إِلَى اللهِ الكهف: ١٠٩](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۱۲۵، ۲۷۲۱، ۷۲۹۷، ۷۲۵۲، ۷۲۲۷)، ومسلم (رقم ۲۷۹۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ٢٥٥)، والترمذي (٥/ ٣٠٤ رقم ٢٠٤)، والنسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٥/ ١٣٣ رقم ١٠٨٣)، أو (٦/ ٢٩٣ رقم ٣٩٣ رقم ١١٣١٤ ـ المطبوع)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٠٠ رقم ٩٩ ـ إحسان)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٠١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٦)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٦٣ رقم ٤٠٣)، وأبو يعلى في «المسند» (٤/ ٢٨، ٣٨، ٣٨١ رقم ٢٥٠١) جميعهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٤١٠): «ورجاله رجال الصحيح».

قلنا: تقدم حديث ابن مسعود الذي في «الصحيحين»: أن السؤال وقع بالمدينة، =

• عن عبد الله بن عباس على: أن اليهود قالوا للنبي على: أخبرنا ما الروح؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنما الروح من الله، ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحر إليهم شيئاً، فأتاه جبريل على فقال له: ﴿قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، فأخبرهم النبي على بذلك، فقالوا: والله ما قاله لك بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: «جبريل»، قالوا: والله ما قاله لك إلا عدو لنا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى وَمُثْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ لَى وَمُثْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ والبقرة: ١٩٤].

<sup>=</sup> وحديث ابن عباس هذا في مكة، فكيف التوفيق؟،

قال الحافظ في «فتح الباري»: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، إن ساغ هذا، وإلا؛ فما في «الصحيحين» أصح». اه.

ونقله عنه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٠)، وقال:

<sup>«</sup>قلت: ويرجح ما في «الصحيح» بأن راويه \_ يعني: ابن مسعود \_ حاضر القصة بخلاف ابن عباس.

وصنيع الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٦٤) أنه يجمع بينهما بالتعدد، ونقل السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٠) عنه أنه قال: «يجمع بين الحديثين بتعدد النزول».

قلنا: لم نجده في مطبوع «التفسير» بهذا النص، وقد يكون فهماً لكلام ابن كثير.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣١) ونسبه لابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

ثم إن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (١٠٥/١٥) من طريق العوفي به.

وهذا مما فات السيوطي كلله في «الدر المنثور»؛ فلم يعزه للطبري؛ فليستدرك عليه.

• عن عكرمة؛ قال: سأل أهل الكتاب رسول الله على عن الروح؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْمِلْمِ إِلَّا قليلًا وقد أوتينا الْمِلْمِ إِلَّا قليلًا وقد أوتينا التوراة، وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة؛ فقد أوتي خيراً كثيراً؛ قال: فنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ فَنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ اللّهِ عَلَى الله به من علم فنجاكم الله به من النار؛ فهو كثير طيب، وهو في علم الله قليل (١٠).

• عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت بمكة: ﴿ وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا عَلِيلًا ﴾، فلما هاجر رسول الله على المدينة أتاه أحبار يهود، فقالوا: يا محمد! ألم يبلغنا أنك تقول: ﴿ وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾؟ أفعنيتنا أم قومك؟ قال: «كلاً قد عنيت»، قالوا: فإنك تتلوا أنا أوتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء، فقال رسول الله على: «هي في علم الله قليل، وقد آتاكم ما عملتم به انتفعتم »؛ فأنزل الله: ﴿ وَلُو أَنَّما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَا ﴾ المحدآ إلى قوله: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٧ - ٢٩] (٢). [ضعيف جدآ]

عن قتادة؛ قال: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ﴾: لقيت اليهود نبي الله ﷺ؛ فتغشوه وسألوه، وقالوا: إن كان نبياً عُلم؛ فسيعلم ذلك؛ فسألوه عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ في كتابه ذلك كله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/١٥): ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن عبد الأعلى ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وهذا مخالف لما رواه داود عن عكرمة عن ابن عباس فيما مضى قبل قليل، والجمع بينهما على ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٠٥/١٥، ١٠٦) عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً.

ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[ضعيف]

• عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم الثقفي؛ قال: بينما رسول الله ﷺ في بعض سكك المدينة؛ إذ عرض له اليهود، فقالوا: يا محمد! ما الروح؟ وبيده عسيب نخل، فاعتمد عليه ورفع رأسه إلى السماء، ثم قال: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ مَن الرُّوجِ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِيلًا﴾ (٢).

﴿ قُل لَهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ إِنَّهِ ﴾.

معمود بن عدد الله بن عباس الله على وعزير بن أبي عزير وسلام بن سيحان وعمر بن أصان وبحري بن عمرو (٣) وعزير بن أبي عزير وسلام بن مشكم، فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئتنا به حق من عند الله عزّ وجلّ ـ؛ فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة، فقال لهم رسول الله على أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم، ولو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به "، فقال عند ذلك ـ وهم جميعاً فنحاص وعبد الله بن صوريا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد وسموأل بن زيد وجبل بن عمرو ـ: يا محمد! ما يعلمك هذا إنس ولا جان، فقال رسول الله على أن أنه من عند الله وأني رسول الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل"، فقالوا: يا محمد! إن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما التوراة ويقدر منه على ما أراد؛ فأنزل علينا كتاباً نقرؤه ونعرفه، وإلا؛ جئناك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم وفيما قالوا: ﴿ وَهُلُ لَهُنِ حِئناك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم وفيما قالوا: ﴿ وَهُلُ لَهُنِ حِئناك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم وفيما قالوا: ﴿ وَهُلُ لَهُونِ حَنْ الله عنه على ما أراد؛ فأنزل علينا كتاباً نقرؤه ونعرفه، وإلا بعثناك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم وفيما قالوا: ﴿ وَهُلُ لَهُونِ الله عنه على ما أراد؛ فأنزل علينا كتاباً نقرؤه ونعرفه، وإلا بعثناك بمثل ما تأتي به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم وفيما قالوا: ﴿ وَهُلُه عَنْ وَهُمُونُ عَنْ وَهُمُونُ الله حَنْ وَهُمُلُه وَلَاهُ الله وقيما قالوا: ﴿ وَهُلُهُ وَلَاهُ الله عَنْ وَهُمُ وَلَاهُ الله عَنْ وَهُمُ وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلِيْ الله وَلَاهُ الله وَلِهُ الله وقيما قالوا: ﴿ وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلَاهُ الله وَلِهُ الله وَلَاهُ اله وَلِاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلِهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ اله وَلَاهُ الله وَلَاهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٥/١٥) بسند جيد عنه لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٣، ٣٣٣) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في «الدر المنثور»: «ونعيمان بن أصي ومجزئ بن عمر».

أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَو كَاك بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﷺ [ضعيف]

﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن خَخِيلٍ وَعِنْبِ فَنُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتِكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن ثُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِئَابًا نَقْرُومُ قُلْ رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقِى فِي السَّمَاءِ وَلَن ثُوْمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِئَابًا نَقْرُومُ قُلْ مُنْجَانَ رَبِي هَمَل كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَمُ اللهَ بَشَرًا رَسُولًا ۞ .

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أن عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، ورجلاً من بني عبد الدار، وأبا البختري أخا بني أسد، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين، اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك، فجاءهم رسول الله ويعز عليه عنتهم، حتى في أمره بداء، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى في أمره بداء، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٦/۱٥)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٣٣٦/٥) جميعهم من طريق ابن إسحاق ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عكرمة، عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق؛ فهو مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني، وفي متنه نكارة.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٦٦/٣): «وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به بالمدينة ـ والله أعلم ـ».

جلس إليهم، فقالوا: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك؛ لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وسفهت الأحلام، وشتمت الآلهة، وفرقت الجماعة، فما بقى أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا؛ سوّدناك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً؛ ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك به رئياً تراه قد غلب عليك ـ وكانوا يسمون التابع من الجن الرئيّ ـ فربما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، فقال رسول الله على: «ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً، وأنزل عليّ كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليّ؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»، أو كما قال رسول الله ﷺ. فقالوا: يا محمد! فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك؛ فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا؛ فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا ويبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب؛ فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول: حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك؛ صدقناك، وعرفنا منزلتك عند الله، وأنه بعثك بالحق رسولاً كما تقول، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من الله بما بعثني به؛ فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليّ؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم»، قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا؛ فخذ

لنفسك فسل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا؛ ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فإن تقبلوا ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»، قالوا: فأسْقِط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك»، فقالوا: يا محمد! فأعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك ـ أيضاً ـ إذا لم تقبل منا ما جئنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له: الرحمن، وإنا والله ما نؤمن بالرحمن أبداً، أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما بلغت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا، قال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله، وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً؛ فلما قالوا ذلك؛ قام رسول الله ﷺ عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهو ابن عمته ابن عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال له: يا محمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب؛ فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلَّماً ترقى فيه وأنا أنظر، حتى تأتيها وتأتى معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك، ثم انصرف عن رسول الله عَيْكُ وانصرف رسول الله عَيْكُ إلى أهله

حزيناً أسيفاً؛ لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه، فلما قام عنهم رسول الله على قال أبو جهل: يا معشر قريش! إن محمداً قد أبى إلا ما ترون: من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلس له غداً بحجر قدر ما أطيق حمله؛ فإذا سجد في صلاته؛ فضخت رأسه به (١). [ضعيف]

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أمية (٢). [ضعيف]

﴿ وَالِ اَدْعُواْ اللَّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآةُ الْحُسْمَىٰ وَلَا جَمْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ عَلَمْ لَا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱، ۱۱۰) من طريق ابن إسحاق ثني شيخ أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة هذا الشيخ، والذي هو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت كما صرحت بذلك الرواية الأخرى عند الطبري (١١١/١٥) وهو مجهول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١١/١٥): ثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات؛ لولا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٩) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال في «لباب النقول» (ص١٤١) بعد عزوه لسعيد بن منصور: «مرسل صحيح،، شاهد لما قبله، يجبر المبهم في إسناده».

قلنا: هو شاهد قاصر ليس فيه التفصيل المذكور في حديث ابن عباس.

بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾؛ قال: نزلت ورسول الله على مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون؛ سببوا القرآن ومن أنزَلَهُ ومن جاء به؛ فقال الله \_ تعالى \_ لنبيه على: ﴿وَلَا بَعَهُر بِصَلَائِكَ ﴾؛ أين نبقراءتك؛ فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ﴿وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا عَن أصحابك فلا تسمعهم، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١).

عن عبد الله بن شداد؛ قال: كان أعراب لبني تميم إذا سلم النبي ﷺ؛ قالوا: اللهم ارزقنا مالاً وولداً \_ وفي رواية: إبلاً \_؛ فنزلت:
 وَلا بَحْهَر بِصَلَائِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۸/٤٠٤، ٤٠٥ رقم ٢٧٢٧، ٣١/٣٤ رقم ٧٤٩٠، ص٥٠٠ رقم ٥٩٧٠، ص٥١٥ رقم ٧٥٤٧)، ومسلم في "صحيحه" (١/٩٤ رقم ٢٤٤١)، والنسائي في (١/٣٢٩ رقم ٣١٤٦)، والنسائي في "المجتبى" (٢/١٧٧، ١٧٧١)، والكبرى (رقم ٣٢٠) من طريق هشيم بن بشير وشعبة والأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/٤٤١)، والطبري في "جامع البيان" (١/١٥٨) من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ثلاثتهم عن أبي بشر عن سعيد به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مسنداً ومرسلاً.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٠، ٤٤١) عن أبي خالد الأحمر عن الهجري عن أبي عياض قال: كان النبي على إذا صلى عند البيت جهر بقراءته، فكان المشركون يؤذونه؛ فنزلت: ﴿وَلَا بَمُّهُرُّ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُنَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: الهجري؛ ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٤١)، والطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۱۵) أخرجه ابن أبي أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن الثوري عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

\* عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلا بَحَهْرَ بِصَلائِكَ وَلا تُعَافِتُ عِن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلا بَحَهْرَ بِصَلائِكَ وَلا تُعَافِن الرَّحِيمِ ﴾ وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمن، فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي عَلَيْهُ قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة، ثم عارضوه بالمكاء والتصدية والصفير؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا بَحَهْرَ بِصَلائِكَ وَلا قُنُونُ عِهَا ﴿ وَلا مَعْهُمْ بِصَلائِكَ وَلا الله عَهَا ﴿ وَلا مَعْهُمْ الله عَهَا ﴿ وَلا الله عَهَا وَلا الله عَهَا ﴿ وَلا الله عَهَا ﴿ وَلا الله عَهَا وَلَا الله عَهَا وَلَا الله عَهَا ﴿ وَلا الله عَهَا وَلا الله وَلا الله عَهَا وَلا الله وَلَا الله وَلا الل

♦ عن عائشة ﴿ الله عن عائشة ﴿ الله قالت: إنما نزلت هذه الآية في الدعاء (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس على قال: كان النبي على ساجداً يدعو:
 الله بن عباس على الله عند الله يدعوا واحداً وهو يدعو مثنى مثنى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿قَلِ ٱدْعُوا ٱللَّهُ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّمْ مَنَ أَياً مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٤١)، وأبو داود في «المراسيل» (رقم ٣٤) من طريق أبي سعيد المؤدب وشريك القاضي كلاهما عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد؛ لأجل سالم؛ فهو صدوق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٢٣، ٦٣٢٧، ٢٥٢٦)، ومسلم في «صحيحه» (ص٧٤٦ رقم ١٤٦) وغيرهما من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٥)، والحاكم (٢٣٠/١) من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: نزلت في التشهد.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرطهما في الظاهر، وإلا؛ فقد خالف حفص جمعاً ممن رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة باللفظ الأول، وهذا اللفظ تفرد به حفص خاصة، وقد تكلم فيه؛ فإن حفظه تغيّر قليلاً في آخره، وعليه؛ يكون هذا اللفظ شاذ \_ والله أعلم \_.

تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى الآية (١).

[ضعیف]

◄ عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: الدعاء، وفي رواية: كانوا يجهرون بالدعاء، فلما نزلت هذه الآية؛ أمروا أن لا يجهروا ولا يخافتوا، وفي رواية: كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته (٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في الدعاء والمسألة<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢١/١٥): حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن كثير المصيصي؛ صدوق كثير الغلط، والحسين هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۱۵)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۱۶۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/۱۱۱ رقم ۱۱۷۱۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۱۸۶)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/۲۰۲ رقم ۲۰۳۶ ـ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/۲۰۲ رقم ۷۷۶۱) من طريقين عن أشعث بن سوار عن عكرمة عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أشعث ذا ضعيف.

قال البيهقي عقبه: «كذا في هذه الرواية وليست بقوية».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) وزاد نسبته لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٢٥/١٢) من طريق العوفي عن ابن عباس؛ قال: في الدعاء والمسألة.

وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٤١، ١٠/ ٤٠٥ رقم ٩٨١٢)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٥).

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وأخرج الطبري (١٥/ ١٢٢) عن ابن حميد ثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد؛ قال: نزلت في الدعاء والمسألة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لثلاث علل فيه:

خ عن دراج أبي السمح: أن شيخاً من الأنصار من أصحاب رسول الله على حدثه: أن رسول الله؛ قال: ﴿ وَلَا جَمَّهُمَّ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ عِمَا وَاللهُ عَلَيْكَ وَلَا تَحَاء؛ عِمَا وَأَبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾، ذلك في الدعاء؛ فتدكر ذنوبك، فيسمع منك؛ فتعير بها »(١).

حن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى عند البيت؛ رفع صوته بالدعاء، وآذاه المشركون؛ فنزل: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: ليث بن أبي سليم؛ ضعيف.

الثالثة: ابن حميد متهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ٢٥٦ رقم ٨٨٢)؛ قال أصبغ: عن ابن وهب ثنا عمرو عن دراج به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_ وقد يعل بأن البخاري علقه؛ لكنه هنا علقه بصيغة الجزم، وهو عن شيوخه الثقات، فيستوي فيه التصريح بعن أو قال، على ما هو معروف.

ودراج؛ فيه كلام معروف، وضعفه بعض العلماء مطلقاً، والراجح عندنا فيه: قول أبي داود: "إن أحاديثه مستقيمة؛ إلا ما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري»؛ ولذلك قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف». وذكره السيوطي في "الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) ونسبه لابن نصر وابن مردويه.

يستمعون من قراءته شيئاً؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَلَا يَحَمُّهُ رَ بِصَلَائِكَ ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾؛ فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم؛ لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ﴿ وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١).

عن ابن سيرين؛ قال: نزلت هذه الآية في التشهد، وكان الأعرابي يجهر فيقول: التحيات لله والصلوات لله، يرفع فيها صوته؛ فنزلت: ﴿وَلَا بَمُّهُرْ بِصَلَائِكَ﴾(٢).

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَلا بَحَهُرُ بِصَلَافِكَ وَلا مُعَهُرُ بِصَلَافِكَ وَلا مُعْهُرُ بِصَلَافِكَ وَلا مُعْهُرُ بِمَاكِانِ قال: كان رسول الله في إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن؛ شق ذلك على المشركين إذا سمعوا، فيؤذون رسول الله في بالشتم والعيب، وذلك بمكة؛ فأنزل الله: يا محمد! لا تجهر بصلاتك، يقول: لا تعلن بالقراءة بالقرآن إعلاناً شديداً يسمعه المشركون؛ فيؤذونك، ولا تخافت بالقراءة بالقرآن، يقول: لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾، يقول: اطلب بين الإعلان والجهر وبين التخافت والخفض طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا تسمع أذنيك؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱/۲۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۱۱ رقم ۱۱۵۷) \_: ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ رواية داود عن عكرمة خاصة منكرة وضعيفة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/ ٣٤٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٥) من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث؛ ضعيف.

فذلك القدر. فلما هاجر رسول الله على المدينة سقط هذا كله، يفعل الآن أي ذلك شاء (١).

♦ عن مكحول: أن النبي ﷺ كان يتهجد بمكة ذات ليلة، يقول في سجوده: «يا رحمن، يا رحيم»؛ فسمعه رجل من المشركين، فلما أصبح قال لأصحابه: انظروا ما قال ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمامة، وكان باليمامة رجل يقال له: الرحمن؛ فنزلت: ﴿قَلِ ٱدْعُواْ ٱللّهَ أُو الرَّمُنَ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْتَنَ ﴾ (٢).

عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ يجهر بالدعاء، فجعل يقول: «يا الله... يا رحمن...»؛ فسمعه أهل مكة، فأقبلوا عليه؛ فأنزل الله: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلدَّعْنَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان مسيلمة الكذاب قد تسمى الرحمن، فكان النبي ﴿ إذا صلى فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال المشركون: يذكر إله اليمامة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا بَحَهُرُ بِهِ الْمِكَانِكَ ﴾ (٤).

بِهُلَانِكَ ﴾ (٤).

❖ وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: كان النبي ﷺ إذا جهر بالقرآن شق ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۲۳/۱۵): ثنا أبو كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الضحاك لم يلق ابن عباس، وبشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢١/١٥) من طريق الحسين ثني عيسى عن الأوزاعي عن مكحول.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإرساله، وضعف الحسين وهو المعروف بسنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٧/٥) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٤٩) ونسبه للطبراني وابن مردويه.

على المشركين، فيؤذون النبي على بالشتم وذلك بمكة؛ فأنزل الله: يا محمد: ﴿وَلا بَعَهُمْ بِصَلَائِكَ وَلا ثُنَافِت بِها ﴾ لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ﴿وَأَبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ يقول: اطلب بين الإعلان والجهر، وبين التخافت والجهر طريقاً... لا جهراً شديداً شديداً ولا خفضاً حتى لا تسمع أذنيك، فلما هاجر النبي على إلى المدينة ترك هذا كله (۱).

♦ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم في حرث، في يده جريدة، فسأله اليهود عن الرحمن، وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمن؛ فأنزلت: ﴿قُلِ ٱدْعُوا اللّهَ أُو ٱدْعُوا الرَّمُنَ ﴾ الآية (٢).

خفض صوته جداً، وكان عمر ظليه إذا صلى رفع صوته جداً، فقال خفض صوته جداً، فقال عمر ظليه إذا صلى رفع صوته جداً، فقال عمر ظليه: يا أبا بكر! لو رفعت من صوتك شيئاً، وقال أبو بكر ظليه: يا عمر! لو خفضت من صوتك شيئاً، فأتيا رسول الله عليه فأخبراه بأمرهما؛ فأنزل الله ـ تعالى \_: ﴿وَلا بَحَهُرَ بِصَلَائِكَ وَلا ثَنَافِتُ بِها الآية، فأرسل فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلا بَحَهُرَ بِصَلَائِكَ وَلا ثَنَافِتُ بِها الآية، فأرسل النبي عليه إليهما فقال: «يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً»، وقال لعمر ظليه: «اخفض من صوتك شيئاً».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٤٨) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٤٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَلُمْ شَرِيْكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيْكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ مَنِ اللّٰهِ أَنِّ وَكَبْرَهُ تَكْمِيلًا ﴾ الآية .

♦ عن محمد بن كعب القرظي: أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَكَ ﴾؛ قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداً، وقالت العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِنٌ مِن ٱلذُلِ الله على ما يقولون تكبيراً (١٠٠٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٦/١٥) بسند صحيح عنه؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

## سورة الكهف

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة الكهف بمكة.
  - ❖ عن ابن الزبير نحوه (١).
- ﴿ فَلَمَلَكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ ا
- معن عبد الله بن عباس والنها؛ قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأبو البختري في نفر من قريش، وكان رسول الله والله والله والله والله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكالى وانكالى وانكالى الله وانكالى الآية (٢).
- وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰى اِنِي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَالْكَ فَدًا ﴿ إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَالْدَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل
- ♦ عن مجاهد: أن قريشاً اجتمعت، فقالوا: يا محمد! قد رغبت عن ديننا ودين آبائنا، فما الذي جئت به؟ قال: «هذا دين جئت به من الرحمن»، فقالوا: إنا لا نعرف الرحمن؛ إلا رحمن اليمامة؛ يعنون: مسيلمة الكذاب، ثم كاتبوا اليهود، فقالوا: قد نبغ فينا رجل يزعم أنه

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٤) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس في «ناسخه».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٦٠) ونسبه لابن مردويه.

نبى، وقد رغب عن ديننا ودين آبائنا، ويزعم أن الذي جاء به من الرحمن. قلنا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وهو أمين لا يخون، وفيّ لا يغدر، صدوق لا يكذب، وهو في حسب وثروة من قومه، فاكتبوا إلينا بأشياء نسأله عنها، فاجتمعت يهود فقالوا: إن لوصفه وزمانه الذي يخرج فيه، فكتبوا إلى قريش: أن سلوه عن أمر أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن يكن الذي أتاكم به من الرحمن؛ فإن الرحمن هو الله \_ عزّ وجلّ \_، وإن يكن من رحمن اليمامة؛ فينقطع، فلما أتى ذلك قريشاً أتى الظفر في أنفسها فقالوا: يا محمد! قد رغبت عن ديننا ودين آبائك. . . فحدثنا عن أمر أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، قال: «ائتوني غداً»، ولم يستثن، فمكث جبريل عنه ما شاء الله لا يأتيه، ثم أتاه فقال: «سألوني عن أشياء لم يكن عندي بها علم فأجيب حتى شق ذلك علي، قال: ألم ترنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» ـ وكان في البيت جرو كلب \_ ونزلت: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْقَ ۚ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ١٤٠٠ من علم الذي سألتموني عنه أن يأتي قبل غد؟ ونزل ما ذكر من أصحاب الكهف؛ ونزل: ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْإِسراء: ٨٥] الآية (١٠).

خ عن عبد الله بن عباس على على على على على عن عبد الله بن عباس على على يه أربعون ليلة؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِلَى فَاعِلُ يَمين، فمضى له أربعون ليلة؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِلَى اللهِ فَاعِلُ عَمَى أَن يَهْدِينِ ذَالِكَ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُلُ عَمَى أَن يَهْدِينِ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَمَى أَن يَهْدِينِ رَبِّكَ عَدًا رَشَدًا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٧٦) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٧٧)، و«لباب النقول» (ص١٤٤) ونسبه لابن مردويه.

- وقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ
   مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ٱحَدًا ۞﴾.
- عن الضحاك؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلِبَثُواْ فِي كَهْفِهِمُ
   ثَلَثَ مِأْتَةِ ﴾، فقالوا: أياماً أو أشهر أو سنين؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ (١).
   ﴿سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ (١).
- وَاتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشِيقِ وَالْمَشْقِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَرَجْهَةً وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَاللَّهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴿ ﴾.
- ح عن سلمان الفارسي والله على الله على المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله على عينة بن بدر، والأقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول الله! إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم؛ يعنون: أبا ذر، وسلمان، وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب صوف، ولم يكن عليهم غيرها؛ جلسنا إليك وحادثناك، وأخذنا عنك؛ فأن الله عز وجل ـ: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكُ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن يَحْوَث رَبَّهُم لِكَمَاتِهِ وَلَن يَحْوَث رَبَّهُم الله عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيَوة الدُّنَا وَلاَ وَلا عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيَوة الدُّنَا وَلا فَلْع مَن أَغْفَلْنا قَلْبُمُ عَن ذِكْرِنا وَاتَبَع هَوَنه وَكَات أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿ الله الله عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيَوة الدُّنَا وَلا فَلْع مَن أَغْفَلْنا قَلْبُمُ عَن ذِكْرِنا وَاتَبَع هَوَنهُ وَكَات أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ الله الله عَنْهُمْ تُرِيدُ إِللهُ الله عَنْهُمْ تُرِيدُ وَاللهُ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَاللهُ عَنْهُمْ عَن ذِكْرِنا وَاتّبَع هَوَنهُ وَكَات أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ الله عَنْهُمْ عَن ذِكْرِنا وَاتّبَع هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ الله عَنْهُمْ تُرِيدُ اللهِ عَنْهُمْ عَن ذِكْرُنا وَاتّبَع هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ الله عَنْهُمْ عَن ذِكْرُنا وَاتّبَع هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ اللهِ عَنْ الْمَلْعُ عَنْ فَيْهُ عَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُمُ عَن ذِكْرُنا وَاتّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ وَمُلًا ﴿ وَاللّهُ عَنْ أَعْفَلَنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرُنا وَاتّبَع هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ وَمُعَلًا فَيْهُمْ عَن ذِكْرُنا وَاتّبَع هَوْنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ وَمُعَلًا فَيْهُ الْحَيْوِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَالْعُوالِهُ اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۱۵۲، ۱۵۳).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٧٩/١٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس نحوه؛ كما في «لباب النقول» (ص١٤٤).

﴿أَعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ يهددهم بالنار. فقام رسول الله على يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، فقال رسول الله على: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات»(١).

• وعنه؛ قال: نزلت هذه الآية فيّ وفي رجل دخل على النبي على \_ ومعي شن خوص \_ فوضع مرفقه في صدري فقال: تنحّ حتى ألقاني على البساط، ثم قال: يا محمد! إنا ليمنعنا كثيراً من أمرك هذا وضرباؤه، أن ترى لي قدماً وسواداً فلو نحّيتهم إذا دخلنا عليك، فإذا خرجنا أذنت لهم إذا شئت، فلما خرج أنزل الله: ﴿وَآصَرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ رَبَّهُم الله قوله: ﴿وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ١٥٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ٣٤٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧ رقم ١٠٤٩٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠١)، و«الوسيط» (٣/ ١٤٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ١٩٩ ـ مختصر) من طريق سليمان بن عطاء الحراني عن مسلمة بن عبد الله الحنفي عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن سلمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً \_ وفي متنه نكارة واضحة \_! فيه سليمان بن عطاء الحراني؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (٣٢٩/١): «يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات، فلست أدري: التخليط منه أو من مسلمة بن عبد الله؟!».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٣٣ رقم ٥٨٠): «منكر الحديث». وكذا قال الساجي وابن حجر.

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (رقم ١٧٦٥): «متهم بالوضع، واهِ»، وقال في «المغني» (رقم ٢٦٠٨): «هالك، اتهم بالوضع».

وأبو مشجعة هذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابن أُخيه مسلمة، ولم يوثقه أحد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٠) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٠، ٣٨١) ونسبه لعبد بن حميد.

♦ عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف: أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله على وهو في بعض أبياته: ﴿وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ فخرج يلتمسهم، فوجد قوماً يذكرون الله؛ منهم: ثائر الرأس، وجاف الجلد، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم، فقال: «الحمد لله الذي جعل لي في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم»(١).

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن لَكُونَا ﴾ ؛ قال: نزلت في أمية بن خلف، وذلك أنه دعا النبي الله إلى أمر كرهه الله: من طرد الفقراء عنه، وتقريب صناديد أهل مكة ؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ ؛ يعني: من ختمنا على قلبه ؛ يعني: التوحيد ﴿ وَلَا نُولُ أُولُكُ ﴾ ؛ يعني: فرطاً في التوحيد ﴿ وَالنَّبُعُ هَوَلَهُ ﴾ ؛ يعني: فرطاً في أمر الله وجهالة بالله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۵۰)، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱)، و«تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۸۵، ۸۸)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱۸۲۹/۶ رقم ۲۱۷۶)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۳۵۳/۳) من طريق ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله؛ فعبد الرحمن هذا ليس صحابياً، مع أن الطبراني ذكره في «الصحابة» وكذا ابن أبي داود؛ لكن رده أبو نعيم وابن الأثير وقالا: لا يصح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ ـ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٢) ـ ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٤٤)، و«الدر المنثور» (٥/ ٣٨٢) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر ذا واهٍ بمرة، والضحاك لم يلق ابن عباس.

❖ عن ابن جريج؛ قال: أخبرت أن عيينة بن حصن قال للنبي ﷺ قبل أن يسلم: لقد آذاني ريح سلمان الفارسي؛ فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه، واجعل لهم مجلساً لا نجامعهم فيه؛ فنزلت الآية (١). [ضعيف]

حن ابن بريدة؛ قال: دخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ في يوم حار، وعنده سلمان عليه جبة من صوف، فثار منه ريح العرق في الصوف، فقال عيينة: يا محمد! إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباؤه من عندك؛ لا يؤذونا، فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَامُ ﴾ الآية.

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: حدثنا أن النبي ﷺ تصدى لأمية بن خلف وهو ساه غافل عما يقال له؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمُ ﴾ الآية، فرجع إلى أصحابه وخلى عن أمية، فوجد سلمان يذكرهم؛ فقال: «الحمد لله الذي لم أفارق الدنيا حتى أراني أقواماً من أمتي أمرني أن أصبر نفسي معهم»(٢).

عن ابن جريج؛ قال: نزلت: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنَا﴾
 في عيينة بن حصن، قال للنبي ﷺ: لقد آذاني ريح سلمان الفارسي،
 فاجعل لنا مجلساً معك لا يجامعنا فيه، واجعل لهم مجلساً منك لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۱۵۵) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الإعضال مع ملاحظة أن ابن جريج مدلس وهو وحش التدليس. الثانية: حجاج ـ هذا ـ اختلط بآخره.

<sup>&</sup>quot; . الثالثة: سنيد ـ صاحب «التفسير» ـ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٣) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهما مرسلان.

نجامعهم فيه؛ فنزلت(١).

[ضعیف]

﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَايَٰتِ قُلْ سَـأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَايِٰتِ قُلْ سَـأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

﴿ وَهُلَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْمَا إِلَهُكُمْمَ إِلَهٌ وَحِلَّا فَمَن كَانَ يَرْجُواْ
 لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس و قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له؛ فزاد في ذلك لمقالة الناس؛ فلامه الله؛ فنزل في ذلك: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَبَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٤) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٣٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٥٨٠، ٥٨١ رقم ١٥٩١)، وابن منده في «معرفة الصحابة»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥٩١)، من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع من دون ابن عباس كذابون متهمون بالكذب.

وعنه؛ قال: أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين (١).

عن طاووس؛ قال: قال رجل: یا نبی الله! إنی أقف مواقف أبتغی وجه الله، وأحب أن یری موطنی، فلم یرد علیه رسول الله ﷺ شیئاً حتی نزلت هذه الآیة: ﴿فَن كَانَ یَرَجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا یُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَیْعُمَلً عَمَلًا صَلِحًا وَلَا یُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٢).

(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤٠ رقم ٣٨٠٠ ـ دار الكتب العلمية)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥/ ٤٦٩) من طريق أبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وهو من صحيح حديث عبد الله بن صالح؛ فالراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي، وقد نصص الحافظ في «هدي الساري» أن رواية الجهابذة والحفاظ عنه صحيحة وذكر منهم أبا حاتم.

قلنا: ويضاف إليهم الدارمي؛ فهو من الجهابذة \_ والله أعلم \_.

ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما قال ابن حجر وغيره على ما قد فصلناه سابقاً.

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (رقم ۱۲) \_ ومن طريقه الحاكم (۲۹/۳، ۳۲۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۱۱٤) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱۲/۲/۱۱) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۳۲) \_ جميعهم من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، كذا رواه مرسلاً ابن المبارك وعبد الرزاق وخالفهما نعيم بن حماد ـ وهو ضعيف ـ؛ فرواه عن معمر به موصولاً بذكر ابن عباس.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١١١) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤١ رقم ٦٨٥٤).

قلنا: ومن هو نعيم مقابل ابن المبارك وعبد الرزاق؛ فالصواب الإرسال.

مكانه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ الآية (١٠) . [ضعيف]

<sup>=</sup> وعليه؛ فالحديث ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤٦٩) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «الإخلاص».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤٦٩)، و«لباب النقول» (ص١٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

## سورة مريم

◄ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده؛ قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ولدت لي الليلة جارية؛ فقال: "والليلة أنزلت عليّ سورة مريم، سمها مريم»(١).

- ❖ عن عائشة؛ قالت: نزلت سورة مريم بمكة.
  - وعن ابن الزبير بمثله (۲).
    - ﴿ وَمَا نَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾.
- معمر؛ قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خلقت؛ فأنزل الله: ﴿وَمَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ مَبِينًا﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتأريخ» (۲/ ٤٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۷۲، ۲۷۰ رقم ۵۳۸)، و«مسند الشاميين» (۲/ ۳۵۰ رقم ۱٤۷۸)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (۱/ ۵۳)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۳۰۱۱ رقم ۲۹۸۸)، وأبو أحمد الحاكم في «كتاب الأسامي والكنى»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (۱۷۹/۶) من طريق أبي بكر بن أبي مريم به.

قلنا: وهذا إسناد واو بمرة؛ أبو بكر بن أبي مريم متروك، وأبوه مجهول.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٧٦) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الثاني النحاس.

- عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَكُن أَيْدِينا وَمَا خَلْفَنا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكُ نَسِيًّا ﴿ وَهَا كُنْ رَبُّكُ نَسِيًّا ﴿ وَهَا لَمُنْ رَبُّكُ لَمُ لَكُونَ لَهُ وَمَا لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- خ عن عكرمة؛ قال: أبطأ جبريل على النبي على أربعين يوماً، ثم نزل، فقال له النبي على: "ما نزلت حتى اشتقت إليك"، فقال له جبريل: "أنا كنت إليك أشوق، ولكن مأمور"؛ فأوحى الله إلى جبريل أن قل له: (ضعيف) إلا بِأمْرِ رَبِكُ (٢).
- عن أنس؛ قال: سئل النبي ﷺ: أي البقاع أحب إلى الله، وأيها أبغض إلى الله؟ قال: «ما أدري حتى أسأل جبريل»، وكان قد أبطأ عليه، فقال: «لقد أبطأت عليّ، حتى ظننت أن بربي عليّ موجدة!»... فقال: ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ (٣).
- ◄ عن السدي؛ قال: احتبس جبريل عن النبي ﷺ بمكة، حتى
   حزن واشتد عليه، فشكا ذلك إلى خديجة، فقالت خديجة: لعل ربك قد

الأخلاق» (ص٣٣٣ رقم ٥٠٠) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٤) عن معمر به.
 قلنا: هذا بلاغ ذكره معمر، ومثله لا تثبت به الأخبار.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٨٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر، وفاته من ذكرنا؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٢١٨، ٤٧٣١، ٧٤٥٥، ٣١٥٨). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٩/٥)، وعزاه لمسلم وما نظنه إلا وهماً؛ فقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (رقم ٥٥٠٥) ولم ينسبه لمسلم؛ فليحرر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لعبد بن حميد وعكرمة. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لابن مردويه.

ودعك أو قلاك؛ فنزل جبريل بهذه الآية: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞﴾ [الضحى: ٣]، قال: «يا جبريل! احتبست عني حتى ساء ظني»، فقال جبريل: ﴿وَمَا نَنَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾(١).

• عن قتادة؛ قال: لبث جبريل عن النبي على، فلما أتاه وكأن النبي على قلما أتاه وكأن النبي على قد استبطأه، فقال له جبريل: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكٌ لَهُم مَا بَكُنَ اللَّهِ مَا بَكُينَ وَمَا خَلَفْنَا ﴾، يقول: له ما بين أيدينا في الآخرة، وما خلفنا من الدنيا، وما بين ذلك، يقول: ما بين النفختين (٢).

♦ عن مجاهد؛ قال: لبث جبرائيل عن محمد اثنتي عشرة ليلة، ويقولون: قلى، فلما جاءه قال: «أي جبرائيل! لقد رثت علي حتى ظن المشركون كل ظن»؛ فنزلت: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُم مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ) (٣). [ضعيف جدآ]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٠/٢) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (١٠/١٦) \_ ثنا معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

ثم أخرجه الطبري (٧٨/١٦): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

قلنا: وإسناده صحيح، فعلَّة الحديث الإرسال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧٨/١٦) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد نصَّ الحفاظ على أنه لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: حجاج ذا اختلط أخيراً.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

- عن عبد الله بن عباس في قال: احتبس جبريل عن النبي في فوجد رسول الله في من ذلك وحزن، فأتاه جبريل، وقال: «يا محمد! ﴿وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكْينَ أَيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نَسِيًا ﴿ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ أَيْدَى فَرَبِّكُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا خَلْقَا فَمَا بَيْنَ أَنْ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْنَ لَكُنْ لَكُونَا فَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَقُنَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا خَلْقَانَا وَمَا خَلْفَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُونَا فَيْنَا فَلَا عَلَيْنَا لَكُونَا فَيْمَا لَيْنَ عَلَيْنَا فَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَالَانَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَانَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَالَعَالَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ
- \* عن مجاهد؛ قال: أبطأت الرسل على رسول الله على ثم أتاه جبريل، فقال: «ما حبسك عني؟»، قال: «كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تنقون براجمكم، ولا تأخذون شواربكم، ولا تستاكون»، وقرأ: ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ (٢).

## ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِتَنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴿ ﴾.

معن خباب رضيه؛ قال: كنت رجلاً قَيْناً (٣) بمكة في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفاً، فاجتمع لي عنده دين (وفي رواية: دراهم)، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا (وفي رواية: قلت: لا أكفر بمحمد على حتى يميتك الله ثم يحييك). قال: وإني لميت ثم مبعوث من بعد الموت؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثَمَّ مال وولد؛ فأقضيك؛ بعد الموت؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثَمَّ مال وولد؛ فأقضيك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَفَرَهَيْتَ ٱلَّذِى كَفَر بِاَيُلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْتَ مَالًا وَوَلَدًا إِلَيْهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ وَقَلْدًا إِلَيْهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَا لَهُ وَوَلَدًا إِلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا لَهُ وَوَلَدًا إِلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا لَهُ وَوَلَدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقَلَدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۸/۱٦) بالسند المسلسل بالعوفيين. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن مردويه، وفاته أنه عند الطبري؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أي: حداداً.

أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ كَاذَّ سَنَكَنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لَمُ مِنَ ٱلْمَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُكُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞﴾(١).

♦ عن الحسن؛ قال: كان لرجل من أصحاب النبي ﷺ دَيْن على رجل من المشركين فأتاه يتقاضاه، فقال: ألست مع هذا الرجل؟ قال: نعم، قال: أليس يزعم أن لكم جنة وناراً وأموالاً وبنين؟ قال: بلى، قال: اذهب فلست بقاضيك إلا ثمة؛ فأنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِنا﴾ إلى قوله: ﴿وَيَأْنِينا فَرَدُا﴾(٢).

◄ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُم ٱلرَّحْمَانُ وُدَّانِ ﴾.

♦ عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة؛ منهم: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ اللهُ عَلَى أَلَّهُ الرَّمْنُ وُدًا إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۰۹۱، ۲۲۷۰، ۲۶۲۰، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳) (۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۷۹۵) وغيرهما.

وهذا مما فات السيوطي في «الدر المنثور» فلم يذكره فيه؛ فليستدرك عليه، وذكره في «لباب النقول» (ص١٤٦) ونسبه لهما، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٦/٥) ونسبه لسعيد بن منصور. قلنا: ومراسيل الحسن كالريح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠١/١٦).

قلنا: وإسناده ضعيف جداً، واو بمرة؛ فيه عبد العزيز بن عمران؛ متروك، احترقت كتبه، فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه؛ كما في «التقريب»، وفي السند إليه من لم نعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ١٤٨): «وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف، وهو خطأ؛ فإن =

<sup>=</sup> هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك \_ والله أعلم \_ . اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «جزء أحاديث الزيات»، والثعلبي وابن مردويه في «تفسيرهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲۲، ۳٤۱) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خالد بن يزيد القسري عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: إسحاق بن بشر الكاهلي؛ متروك الحديث، وكذبه علي بن المديني والدارقطني.

الثانية: خالد بن يزيد القسرى؛ متروك.

الثالثة: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد عنعن، وسماع الزيات منه بعد الاختلاط.

وقال الحافظ في «الكاف الشاف» ( ): «وفيه إسحاق بن بشر عن خالد بن يزيد وهما متروكان».اه.

### سورة طه

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة طه بمكة.
  - عن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
  - □ ﴿طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞﴾.
- عن عبد الله بن عباس على عال: قالوا: لقد شقى هذا الرجل بربه؛ فأنزل الله: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ (٢). [ضعيف جداً]
- ♦ عن علي؛ قال: كان النبي ﷺ يراوح بين قدميه، يقوم على كل
   رجل، حتى نزلت: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ ﴾ (٣).
   [ضعيف]

قلنا: وإسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

ثم رأيناه ذكره في «لباب النقول» (ص١٤٦) وعزاه له من طريق العوفي عن ابن عباس.

(٣) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ١٣٦ رقم ٩٢٦ ـ البحر الزخار) أو (٩/ ٥٨ رقم ٢٢٣ ـ كشف): ثنا محمد بن إسحاق البغدادي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال عنه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: يزيد بن بلال؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: كيسان أبو عمر أيضاً؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٨/٥) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/١٦).

عن الربيع بن أنس؛ قال: كان النبي ﷺ إذا صلى قام على
 رجل ورفع الأخرى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿طه ﴿ ﴾؛ يعني: طا
 الأرض يا محمد ﴿مَا آنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴾ (٢).

= وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٦/٧): «رواه البزار؛ وفيه يزيد بن بلال؛ قال البخاري: فيه نظر، وكيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وحسّنه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٩٥٥)؛ فوهم.

(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲۹/۶ رقم ۱٤١٦ ـ ط محققة) أو (۲/ ١٨٦ رقم ١٤٩٧ ـ دار الكتب العلمية) من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة و ووقع في طبعة دار الكتب العلمية عن أبي يحيى عن أبي مسرة وهو تصحيف؛ فليحرر ـ ثنا خلاد بن يحيى ثنا محمد بن زياد اليشكري ـ ووقع في طبعة دار الكتب: السكري وهو تحريف؛ فليحرر ـ ثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع كذب، مداره على محمد بن زياد اليشكري؛ كذبه أحمد وابن معين والفلاس والنسائي والدارقطني وغيرهم، وفي «التقريب»: «كذبوه». وذكره السيوطي في. «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱٤٩/۳)، و«الدر المنثور» (٥٤٩/٥)، و«لباب النقول» (ص١٤٦) ـ ومن طريقه القاضي عياض في «الشفا» (١/١٤، ٤٢) ـ: ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

عن الضحاك؛ قال: لما أنزل الله القرآن على النبي ﷺ قام هو وأصحابه فصلوا، فقال كفار قريش: ما أنزل الله \_ تعالى \_ هذا القرآن على محمد ﷺ إلا ليشقى به؛ فأنزل الله: ﴿طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهُ عَلَى محمد ﷺ إلا ليشقى به؛ فأنزل الله: ﴿طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهُ عَلَى محمد ﷺ
 لِتَشْقَى ۞ (١).

عن عبد الله بن عباس رشا قال: كان رسول الله عليه إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل كي لا ينام؛ فأنزل الله عليه: ﴿طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ (٢).

عن مجاهد؛ قال: كان النبي ﷺ يربط نفسه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى؛ فنزلت: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ ﴿ (٤). [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: إن رسول الله ﷺ ربما قرأ القرآن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠٥) \_ من طريق جويبر \_ وتصحف في الواحدي إلى جرير؛ فليحرر، وهو على الصواب في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ١٤٩) \_ عن الضحاك به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر ذا ضعيف جداً؛ كما في «التقريب»، وهو مع هذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٠٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لعبد بن حميد.

إذا صلى قام على رجل واحدة في قوله: ﴿ طُه ۞ ﴾؛ فأنزل الله: ﴿ طُه ۞ ﴾ برجليك ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۞ ﴾ (١).

- ﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ ﴾.
- عن ابن جريج؛ قال: قالت قريش: يا محمد! كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟؛ فنزلت: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِّبَالِ فَقُلَّ يَنسِفُهَا رَيِّ نَسُفُها رَيْ نَسُفُها رَيْ نَسُفُها رَيْ نَسُفُها رَيْ نَسُونُ نَسُونُ اللّهِ نَسُلُهُ اللّهِ نَسُلُهُ اللّهُ نَسُونُ اللّهُ نَسُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ال
- وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُـرَ اَنِ مِن قَبْـلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُل رَّبِّ زِذْنِي عِلْمًا ﴾.
- عن الحسن؛ قال: لطم رجل امرأته؛ فجاءت إلى النبي على تطلب قصاصاً، فجعل النبي على بينهما القصاص؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَعْجَلَ بِاَلْقُرُوانِ مِن فَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، فوقف النبي على حتى من فَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، فوقف النبي على حتى نسزلت: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِم فَالسَّلِكُ قَانِئَت حَنفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ الله وَاللَّي تَعَافُون مَنُورَهُ وَهُن فَإِن المَعْنَصُمُ فَلا نَبْعُوا عَلَيْهِن النساء: ٣٤] (٣) . [انساء: ٣٤] (٣) .
- ♦ عن السدي؛ قال: كان النبي عليه إذا نزل عليه جبريل بالقرآن

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٦، ١٤٧) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٢/٥) ونسبه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

قلنا: أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٩/٩ رقم ٧٥٤٣)، والطبري في «جامع البيان» (٣٨/٥) من طريق وكيع ثنا جرير بن حازم عن الحسن به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أتعب نفسه في حفظه، حتى يشقّ على نفسه، فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ﴾ الآية (١). [ضعيف]

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَنْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ
 فِيهً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٧) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى في "مسانيدهم"؛ كما في "المطالب العالية" (٨/ ٦١٣، ٦١٤ رقم ٤٠٤٥)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (٤/ ١٨٥ رقم ٢٨٥٠ رقم ٢٨٥٠)، والحيرة المهرة" (١٨٥ ولام والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٣٣١ رقم ٩٨٩)، والطبري في "جامع البيان" (١/ ١٦٩)، والبزار في "مسنده" (١/ ٢١٠ رقم ١٣٠٤ - كشف)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٢٤٢ رقم ١٠٠٠)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (رقم ٢٢٠)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص٢٠٥) جميعهم من طريق موسى بن عبدة الربذي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٦/٤): «وفيه موسى بن عبيدة هو ضعيف».

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٢) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه.

#### سورة الأنبياء

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الأنبياء بمكة.
  - ♦ عن عبد الله بن الزبير قال مثله (١).
  - ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.
- معن عامر بن ربيعة ظهد: أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم عامر مثواه، وكلم فيه رسول الله ﷺ، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله ﷺ وادياً: ما في العرب واد أفضل منه، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك، قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: ﴿ٱقۡرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۖ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وأخرج الطبري عقبه: ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن يعقوب بن يزيد عن أبي رافع به.

قلنا: القاسم شيخ الطبري لم نعرفه ولم نجد له ترجمة، ومحمد ذا؛ صدوق كثير الغلط؛ كما في «التقريب»، والحسين هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٥) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٧٩/١) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢٨/٢٧) من طريق محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ موسى وعبد الرحمن ضعيفان، وعبد الرحمن أشد ضعفاً من موسى.

- ﴿مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَأَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾.
- \* عن قتادة؛ قال: قال أهل مكة للنبي على: إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن؛ فحوّل لنا الصفا ذهباً، فأتاه جبريل فقال: "إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظروا، وإن شئت استأنيت بقومي»؛ فأنزل الله: ﴿مَا ءَامَنَتُ شَبِّكُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُم أَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ الله عَنْ الله عَنْ
  - ◘ ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيْةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۖ ۞﴾.
- ♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: بعث الله نبياً من حمير، يقال له: شعيب، فوثب إليه عبد فضربه بعصا، فسار إليهم بختنصر فقاتلهم حتى لم يبق منهم شيئاً؛ وفيهم أنزل الله: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ (٢).
- ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَّهُ مِن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ وَكَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِيهِ الطَّالِمِينَ ﴾.

❖ عن ابن جریج؛ قال: نزلت في إبلیس<sup>(۳)</sup>.

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ كما في «الدر المنثور» (٦١٧/٥) و«لباب النقول» (ص١٤٧) ولم نجده في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٧/٥، ٦١٨) وقال: وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع؛ فالكلبي كذاب، ولعله سقط ذكر أبي صالح بينهما؛ لأن الكلبي يروي عن ابن عباس بواسطة أبي صالح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/١٧) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثنى حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الإعضال.

- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَاإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ﴾.
- عن ابن جريج؛ قال: لما نعى جبريل للنبي ﷺ نفسه، قال: «يا رب! فمن لأمتي؟»؛ فنزلت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿
   فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿
- ﴿ وَإِذَا رَوَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا ٱهـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ وَالِهَـٰتَكُمْ وَهُـم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ ۞ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: مر النبي على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان، فلما رآه أبو جهل ضحك، وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف. فغضب أبو سفيان، فقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي، فسمعها النبي على فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه، وقال: «ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك». وقال لأبي سفيان: «أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَاكَ ٱلَّذِينَ صَعِفُوا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا﴾ الآية (٢).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَئِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿

عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله عن من دُونِ ٱلله حَصَبُ جَهَنَا أَنتُم لَهَا

الثانية: الحجاج؛ اختلط بآخره.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٢٨)، و«لباب النقول» (ص١٤٧) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٣٠)، و«لباب النقول» (ص١٤٧، ١٤٨) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإعضاله.

وَرِدُونَ ﴿ وَالشَّمْ وَالشَّمْ وَالشَّمْ وَالشَّمَ وَعَزِيراً والشَّمَسُ والقَّمَر يُرَدُونَ ﴿ وَالشَّمَ مَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَ

وعن عبد الله بن عباس عنها، ولا أدري: أعرفوها؛ فلا يسألوني عنها، أم جهلوها؛ فلا الناس عنها، ولا أدري: أعرفوها؛ فلا يسألوني عنها، أم جهلوها؛ فلا يسألوني عنها، أالله وما هي؟ قال: آية، لما نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ فَهَا وَرِدُونَ هَا الزبعرى، فقال: ما على أهل مكة، وقالوا: شتم محمد آلهتنا، فقام ابن الزبعرى، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا، قال: وما قال؟ قالوا: قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ هَا الزبعرى: وَرِدُونَ هَا اللهِ عَلَى محمد! هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: هذه البنية، يا محمد! ألست تزعم أن عيسى عبد صالح، وعزيراً عبد صالح، والملائكة عباد صالحون؟! قال: (بلي»، قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة، يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة، قال: فضح أهل مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِتَا ٱلْحُسْفَى وَالَى الْمُعْمَ مِتَا ٱلْحُسْفَى الله عَبد الملائكة عباد ما مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِتَا ٱلْحُسْفَى الله عَبد الملائكة عباد ما مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِتَا ٱلْحُسْفَى وَالله عَبْدَ الملائكة عباد ما مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِتَا ٱلْحُسْفَى وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۷۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۱۵ رقم ۹۸۰)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۳/ ۲۳۲، ۲۳۷ رقم ۲۰۵)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۲۲۶، ۲۲۰ رقم ۲۲۰)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (۱۷۳/۲) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ۲۰۱٪ ۳۰۰ رقم ۲۲۴) ـ من طريق أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، ولم يرو عنه أبو كدينة قبل الاختلاط. لكن له طريق أخرى، يأتي بعده؛ فيصح الحديث بها.

عيسى، وعزير، والملائكة ﴿أُولَانِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، قال: ونزلت: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ اللَّهِ مَرْبَكَ مَرْبَكَ مَرْبَكَ مَرْبَكِ مَرْبَكِ مَرْبَكَ مَرْبَكِ مَرْبَكِ مَرْبَكِ مَرْبَكِ مَرْبَكِ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ [الزخرف: ٥٧](١). [صحيح لغيره]

قال الحافظ: «هذا حديث حسن، وأبو يحيى هو الأعرج اسمه مصدع، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك، وهما ثقتان تابعيان من طبقة واحدة، أخرج لهما مسلم، وعاصم هو القارئ المشهور صدوق في حفظه شيء».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦٩): «رواه الطبراني ـ ولم يعزه لأحمد وهو على شرطه؛ فليستدرك عليه ـ وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة».

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم ٢٣٥): «مشهور في كتب التفسير والسير والمغازي». اه.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٨/٣ رقم ٩٨٨)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٢٠٧/٣) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٢٠٨/٣) \_ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "الموافقة" (٢٠٢/١) \_ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس؛ قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي عليه فقال: يا محمد! تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن وَلَقُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن النار مع الهتنا؟! فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّ اللَّذِي سَبَقَتَ لَهُم مِنَا الْحُسْنَةُ أَوْلَتُهِكُ عَنَها مُبْمَدُونَ هِ وَلَا الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ لأجل الحكم، وهو صدوق له أوهام.

قال الحافظ: «هذا حديث حسن».

فالحديث بمجموعهما صحيح لا ريب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۱۵ ـ ۱۲ رقم ۹۸۲)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۱۷ ـ ۳۱۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۸/۱۲، ۱۱۹ رقم ۱۲۷۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۰ ۲) ـ ومن طريقهما الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۷۳، ۱۷۶) ـ، من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد حسن؛ لأجل عاصم، وهو صدوق له أوهام.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في عثمان وأصحابه،
 أو قال: عثمان منهم (۱).

= تم قال الحافظ: «وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية الأعمش عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصراً. ورجاله رجال الصحيح إلا المبهم، سمى هذا المبهم فى رواية لابن مردويه،

ورجاله رجال الصحيح إلا المبهم، سمي هذا المبهم في روايه لا بن مردويه. قال فيها: عن مسلم بن البطين، وسندها ضعيف».

ونحوه في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٠٨).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٨٤/٢) من طريق علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: للمما نسزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ النَّمْ لَهَا وَرَدُونَ فَي دُونِ اللهِ عَلَي عبدون من دون الله؛ فقال: ﴿لَوْ كَانَ هَلُولَانَ مَا المسركون: الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله؛ فقال: ﴿لَوْ كَانَ هَلُولَا مَا مُبْعَدُونَ هَا وَرَدُوهَ إِلَى عَنها مُبْعَدُونَ هَا وَرَدُوها فَي عيسى وعزير والملائكة.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وسنده حسن.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۱۲ - ٥٠ رقم ۱۲۱۱)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ۱۷۷۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۸۱۷ رقم ۱۲۵۱)، والطحاوي في «المشكل» (۱/ ۲۱ ـ ط الرسالة)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹٪)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٤٨٩)، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في «الأمالي» (قه ۱۰/أ)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٥/ ۱۰)، والمحاملي في «الأمالي» (ص ۲۱ رقم ۱۹۵ ـ رواية ابن البيع)، وأبو الخير القزويني في «قربة الدارين في مناقب ذي النورين» (ق ۱۹۰۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ۲۷۱ ـ المطبوع ـ عثمان بن عفان) من طريق شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب؛ قال: سمعت علياً هي يخطب وتلا هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلدِّينِ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَنَ فَي قال: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات ومحمد بن حاطب صحابي صغير، ويوسف بن سعد ثقة، وجاءت نسبته في «المصنف»، و«السنة»: يوسف بن ماهك. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٨١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

◄ عن النعمان بن بشير: أن علياً قرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَيَٰ أُولَٰتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ مَقال: أنا منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم، والزبير منهم، وطلحة منهم، وسعد وعبد الرحمن منهم (١٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي وابن مردويه في «تفاسيرهم»، وابن عدي في «الكامل»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۲/ ۳۷۱ ـ ۳۷۲)، و «تفسير القرآن العظيم» (۵/ ٤٨٨) من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة ابن عم النعمان بن بشير.

الثانية: ليث بن أبي سليم؛ ضعيف.

# سورة الحج

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الحج بالمدينة.
  - عن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
- عن قتادة؛ قال: نزل بالمدينة من القرآن الحج غير أربع آيات مكيات ﴿وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ إلى ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ (٢).
- ﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَقَ عَظِيمٌ اللَّهِ عَمَّا النَّاسَ النَّاسُ النَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمَّا الرَّضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ السُكَنري وَمَا هُم بِسُكَنري وَلَكِئَ عَذَابَ اللَّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ السُكَنري وَمَا هُم بِسُكَنري وَلَكِئَ عَذَابَ اللَّهِ صَمْلٍ بَشْكَنري وَلَكِئَ عَذَابَ اللَّهِ صَمْلٍ بَشْكَنري وَلَكِئَ عَذَابَ اللَّهِ صَمْلِيدٌ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ♦ عن أنس بن مالك؛ قال: نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُواْ رَبَّكُمْ وَ وَي مسير له، إَنَّ وَلَزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُعَظِيمٌ ﴿ ﴾ على النبي ﷺ وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، ثم قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله \_ جلّ وعلا \_ لآدم: يا آدم، قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعين »؛ فكبر ذلك على المسلمين، فقال النبي ﷺ: «سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كَفَرةِ ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كَفَرةِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٦) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٦) ونسبه لابن المنذر.

[صحيح]

(۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم ١١٨٥ ـ المنتخب)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۱)، والطبري في «جامع البيان» (۸۷/۱۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢١٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٥/ ٤٣٠ ـ ٤٣١ رقم ٢١٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١ / ٣٥٢ رقم ٤٣٥٧ \_ \_ إحسان) أو (رقم ٢٩٧١ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (٢٩/١، ٤/ ٥٦٢ \_ ١٠٥٠ من طريق معمر عن قتادة عن أنس به، وزاد بعضهم مع قتادة: أبان عن أنس.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٩٤/١٠): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن مهدي وهو ثقة».

قلنا: بل هذا السند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: قتادة؛ مدلس ولم يصرح بالسماع عند جميع من ذكرناهم.

الثانية: معمر؛ قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فاضل؛ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة». وهذا منها؛ فقتادة بصري، وأصحاب قتادة يروونه عنه عن الحسن عن عمران به، فجعلوه من مسند عمران.

أخرجه من هذا الوجه أحمد في «المسند» (٤/ ٤٣٥)، والترمذي (رقم ٣٦٦) و وقال: «حسن صحيح» \_، والنسائي في «التفسير» (٢/ ٨٨ رقم ٣٠٦)، والطبري في «جامع البيان» (٨١/ /٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٨/ رقم ٣٠٦، في «جامع البيان» (٢٨/ رقم ٢٠٣١)، والحاكم (٢٨/ - ٢٩، ٢/ ٣٣٨، ٣٨٥، ٤/ ٥٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢١٤)، والطيالسي (رقم ٥٣٥)، والخطابي في «غريب الحديث» العظيم» (٣/ ٢١٤)، والطيالسي ورقم ٥٣٥)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٥٦٥) وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي وهشام الدستوائي وشيبان النحوي وأبي عوانة وسعيد بن بشير والحكم بن عبد الملك كلهم عن قتادة عن الحسن عن عمران به. فأصحاب قتادة كما ترى يروونه عنه مكذا، وعليه؛ فإن معمراً وهم فيه؛ كما قال الذهلي، وللأسف لم يتنبه لهذه العلة كل من حقق أو خرّج هذا الحديث؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد، على =

أن الحسن مدلس وقد عنعن، لكن تابعه العلاء بن زياد عند الطبراني في «الكبير» (١٨/ رقم ٥٤٦)، والطبري وابن أبي حاتم، والعلاء ثقة؛ فصح الحديث، ولله الحمد.

ولذلك قال الإمام الحافظ الذهلي؛ كما في «المستدرك» (٥٦٧/٤): «هذا الحديث عندنا غير محفوظ عن أنس، ولكن المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران». اه.

ومما يؤكد وهم معمر: أن قتادة لم يتفرد به عن الحسن بل تابعه حماد بن سلمة ويونس بن عبيد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم ۱۹۲۸)، وأحمد (۴/ ۲۳۲)، وأخرجه الحميدي في «المسند» (۲/ ۳۲۷ ـ ۱۳۸۱)، وأحمد (۴/ ۲۳۲)، والترمذي (رقم ۳۱۹۸) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن والترمذي (رقم ۱۹۲۸) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران: أن النبي الله لما نزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلنّاسُ اتّقُوا ربّحُكُم إِلَى وَلِيكِنّ عَذَابَ اللهِ سَكِيدٌ فَال: أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فقال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة؟»، قال: فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله على: «قاربوا وسددوا؛ فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا؛ كمّلت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا»، قال: لا أدري، قال: «الثلثين أم لا؟».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن؛ مدلس وقد عنعن.

الثانية: على هذا؛ ضعيف.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترمذي».

ملاحظة: أطال الحاكم ﷺ في تخريجه لحديث عمران السابق، وكرر مراراً
 أن الحسن سمع من عمران.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن الله عن الله على الله الله الله الله عن الله عن الله الله عنوه بني المصطلق؛ إذ أنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبَّكُم الله على قوله: ﴿ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ الله شَهِ مَلِيدٌ ﴾ فلما أنزلت عليه وقف على ناقته، ثم رفع بها صوته فتلاها على أصحابه، ثم قال لهم: «أتدرون أي يوم ذاك؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذاك يوم يقول الله لآدم: يا آدم! ابعث بعث النار من ولدك. فيقول: يا رب! من كل كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة»؛ فبكي المسلمون بكاءً شديداً، ودخل

<sup>=</sup> قلنا: لو سمع من عمران في (الجملة) ـ على أن بعض أهل العلم نفى سماعه منه بالكلية ـ؛ فهو مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث، فلا فائدة إذاً من إثبات أن الحسن سمع من عمران طالما هو مدلس وقد عنعن.

ولحديث عمران السابق شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (رقم ٢٥٣٠)، ومسلم (رقم ٢٢٢) بنحوه، وليس فيه سياق القصة.

وآخر من حديث ابن عباس: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢١٤/٣)، والبزار في «مسنده» (رقم ٢٢٣٥ ـ كشف)، والحاكم (٥٦٨/٤) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عنه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦٩، ٧٠): «في «الصحيح» بعضه ـ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة».اه.

قلنا: وفي «التقريب»: «صدوق تغيّر بآخره».

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥) وزاد نسبته للطبري ـ ولم نجده فيه ـ وابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: حديث الحسن \_ السابق \_ عن عمران: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وحديث أنس عزاه (٦/٥) لابن المنذر وابن مردويه زيادة على من ذكرناهم، ولم ينسبه لأبي يعلى؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٦/١٧) بسند صحيح عن الحسن بنحوه مرسلاً لم يذكر فيه عمران.

عليهم أمر شديد. فقال: «والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الشاة السوداء، وأني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة»(١).

ا ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَابٍ مُنْكِي وَلَا كَنَابٍ مُنْكِرِ ﴾ .

❖ عن أبي مالك قال: نزلت في النضر بن الحارث<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

❖ عن مجاهد؛ قال: أنزلت في النضر بن الحارث<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُم خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيْرٍ. وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِيْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس على عن عبد الله عن عبد الله عن عباس على عن عبد الله عن عبد الله عبد عباس على عن عبد الله على عندم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله؛ قال: هذا دِينٌ صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله؛ قال: هذا دِينُ سوء (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/۳۷)، و «الدر المنثور» (۲/۲) من طريق محمد بن إسحاق ثنا محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا كذب؛ الكلبي كذاب، وأبو صالح متهم، ويغني عنه ما سبق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٨) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف، لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٤٤٢ رقم ٤٧٤٢).

خ عن عبد الله بن عباس الله عن عباس الأعراب يأتون النبي الله في في في الأعراب يأتون النبي في في في في في أذا رجعوا إلى بلادهم وان وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير فأنزل الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ (١).

من أبي سعيد الخدري؛ قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده؛ فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي ﷺ فقال له: أقلني. فقال: "إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب من هذا الدين خيراً؛ ذهب بصري ومالي ومات ولدي...! فقال: "يا يهودي! الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة»؛ فنزلت: ﴿وَمِنَ الرَجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة»؛ فنزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ الآية (٢٠). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٥١٧/٥) ٥١٨)، و"فتح الباري" (٨/ ٤٤٣)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٦/ ١٣) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٠/ ١٨ \_ ١١٩ رقم ١١٨) من طريقين عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تخريج الكشاف" (٢/ ٣٧٩): ثنا عبد الله بن محمد ثنا الحكم بن معبد الخزاعي ثنا علي بن الحارث ثنا محمد بن فضيل ثنا محمد بن عبيد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عطية هو ابن العوفي؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٧٦): «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي - وهو كذاب - ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا فيحفظه، وكنّاه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي؛ فلا يحل =

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِثِينَ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ
 أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدُ ﴿

خ عن سلمان الفارسي ولله و قال: سألت النبي على عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وصيامهم وعبادتهم و فنزل قوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ إلى قوله: ﴿شَهِيدُ ﴾ (١).

• عن عكرمة؛ قال: قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت الصابئة: نحن نعبد الملائكة من دون الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله، وقال المشركون: نحن نعبد الأوثان من دون الله؛ فأوحى الله إلى نبيه ليكذب قولهم: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ إِلَى الإحلاص: ١] إلى آخرها ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ يَعْفِذُ وَلَا كُمَدُ وَالإسراء: ١١١]، وأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلّذِينَ مَادُواْ

<sup>=</sup> الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».

وعليه؛ فإن تدليس عطية هذا من أقبح أنواع التدليس؛ فليتنبه لذلك، خاصة فيما يرويه عن أبي سعيد الخدري.

الثانية: محمد بن عبيد الله هو العرزمي؛ متروك.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/٤٤٣): «وروى ابن مردويه من حديث أبي سعيد بسند ضعيف».

وقال في «الكاف الشاف» (رقم ١١٦) ـ ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٨٣٣) ـ: «وإسناده ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۱/ ۱۳۲ رقم ٤٠٤٨): ثنا سفيان عن المهرة» (١٢٦/٨ رقم ٤٧٧٥): ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: (وذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن مجاهداً لم يدرك سلمان.

[ضعیف]

## وَٱلصَّابِينِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ ﴾ (١).

# ﴿ هَا هَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

❖ عن أبي ذر؛ قال: نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وصاحبيه وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة (٢).

عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت هؤلاء الآيات: ﴿ هُلَا خَصْمَانِ خَصْمَانِ الْحَيْمَةُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ أَخْصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْخَمِيمُ شَيَّ فِي الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث،

 <sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦١، ١٧) ونسبه لابن أبي حاتم.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ٣٩٦٦، ٣٩٦٨، ٣٩٦٩)، ومسلم (رقم ٣٠٣٣) من طريق أبي هاشم الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر (فذكره).

وأخرجه البخاري (رقم ٣٩٦٥، ٣٩٦٧) من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، وقال: فينا نزلت هذه الآية.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٧/ ٢٩٧): "وحديث الباب مع الاختلاف عليه هل هو عن علي أو أبي ذر؟ والذي يظهر لي أنه \_ يعني: قيس \_ سمعه من كل منهما ويدل عليه اختلاف السياقين"، وهو كما قال.

ثم ذكر كلاماً قوياً حول هذا الاختلاف تراه في «الفتح» (٨/ ٤٤٤)؛ فانظره لزاماً.

ورد على من أعلَّه بالاضطراب؛ كالدارقطني في «العلل» له.

ورد على الدارقطني \_ أيضاً \_ الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٦٦/١٨). وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/١٧) بسند صحيح عن قيس به مرسلاً، والموصول أصح.

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (١). [صحيح لغيره]

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِ الله عنه عباس و قاله الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباً، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً، فكان ذلك خصومتهم في ربهم (٢). [ضعيف جداً]

♦ عن أبي العالية؛ قال: لما التقوا يوم بدر؛ قال لهم عتبة بن ربيعة: لا تقتلوا هذا الرجل؛ فإنه إن يكن صادقاً؛ فأنتم أسعد الناس بصدقة، وإن يكن كاذباً؛ فأنتم أحق من حقن دمه. فقال أبو جهل بن هشام: لقد امتلأت رعباً. فقال عتبة: ستعلم أينا الجبان المفسد لقومه. قال: فبرز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فنادوا النبي وأصحابه فقالوا: ابعث إلينا أكفاءنا نقاتلهم. فوثب غلمة من الأنصار من بني الخزرج، فقال لهم رسول الله على: «اجلسوا... قوموا يا بني هاشم»؛ فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث فبرزوا لهم، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم أن تكونوا أكفاءنا وسوله. قال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب... أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة: كفء كريم! فقال عبيدة بن الحارث... فقال عتبة:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/١٧): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الفضل ثني محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلّنا: وسنده ضعيف جداً مع إرساله؛ لكن معناه صحيح تقدم في «صحيح البخارى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/١٧)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٢٠/٦) وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/٤٤٤).

كفء كريم! فأخذ حمزة شيبة بن ربيعة، وأخذ علي بن أبي طالب عتبة بن ربيعة، وأخذ عبيدة الوليد. فأما حمزة؛ فأجاز على شيبة، وأما علي؛ فاختلفا ضربتين فأقام فأجاز على عتبة، وأما عبيدة؛ فأصيبت رجله. قال: فرجع هؤلاء وقتل هؤلاء، فنادى أبو جهل وأصحابه: لنا العزى ولا عزى لكم، فنادى منادي النبي على: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؛ فأنزل الله: ﴿هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمَ مِنْ ... ﴾(١).

معن عبد الله بن عباس والله الله على وحمزة وعبيدة عبية وشيبة والوليد، قالوا لهم: تكلموا نعرفكم. قال: أنا علي، وهذا حمزة، وهذا عبيدة. فقالوا: أكفاء كرام! فقال علي: أدعوكم إلى الله وإلى رسوله. فقال عتبة: هلم للمبارزة. فبارز علي شيبة؛ فلم يلبث أن قتله، وبارز حمزة عتبة فقتله، وبارز عبيدة الوليد فصعب عليه؛ فأتى علي فقتله؛ فأنزل الله: ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (٢).

من قتادة؛ قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا يقضي على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن المسلمون: إن كتابنا يقضي على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله أهل الإسلام على من ناوأهم؛ فأنزل الله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ الى قوله: ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [لى قوله: ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الى قوله: ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ ["

❖ عن لاحق بن حميد؛ قال: نزلت هذه الآية يوم بدر: ﴿ هَٰذَانِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩/٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارٍ فِي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ونزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَكِلِحَاتِ اللهِ إلى قوله: ﴿وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَعِيدِ فِي علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث(١).

﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ ثُلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

• عن عبد الله بن عباس والله على عبد الله بن عباس والله عنه عبد الله بن أن رسول الله والله بعثه مع رجلين: أحدهما: مهاجري، والآخر: من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُزِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ؛ يعني: من لجأ إلى الحرم فيه بإلْحَادِ بِعني: مميل عن الإسلام (٢).

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

عن مجاهد قال: كانوا لا يركبون؛ فأنزل الله: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْخَجّ يَأْتُوكَ﴾؛ قال: فأمرهم بالزاد، ورخص لهم في الركوب والمتجر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧)، و«لباب النقول» (ص١٤٩) ونسبه لابن أبي حاتم.

ثم رأيناً الحافظ ابن كثير: ساق سنده في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٢٥): «وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة ثنا عطاء بن دينار ثنى سعيد بن جبير؛ قال: قال ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٧/١٧) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.

لَّهُ خَنَفَآءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن ٱلسَّمَآءِ
 فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّايْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۞

عن أبي بكر الصديق؛ قال: كان الناس يحجون وهم مشركون، فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج؛ فنزلت: ﴿ حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ قَهَرَ وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِ مَكَانِ سَجِقٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

❖ عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق؛ قال: كان ناس من مضر وغيرهم يحجون البيت وهم مشركون، وكان من لا يحج البيت من المشركين يقولون: قولوا حنفاء؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ حُنفااً لِللهِ غَير مشركين به (٢).

ح عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله عن قوله: ﴿ حُنَفَاءَ لِللهِ غَيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَلَى الله الجاهلية كانوا يحجون مشركين، فلما أظهر الله الإسلام؛ قال الله للمسلمين: حجوا الآن غير مشركين بالله (٣).

﴿ وَلَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِين يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ
 سَخَرَهَا لَكُو لِثُكَّـبِرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ أَوْبَشِر ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء، فينضحون بها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ لَن يَنالُ ٱللهَ خُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ

<sup>=</sup> وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/٣٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن المنذر.

مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىنكُو وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ ﴿(١).

عن ابن جريج؛ قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي ﷺ: فنحن أحق أن ننضح؛ فأنزل الله: ﴿ لَنَ يَنَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَذِكِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِنَالُهُ النَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِلَى ﴿ (٢) .

♦ عن ابن جريج؛ قال: النصب ليست بأصنام، الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب ثلثمائة وستون حجراً، فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت، وشرحوا اللحم، وجعلوه على الحجارة. فقال المسلمون: يا رسول الله! كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحق أن نعظمه. فكأن النبي على لم يكره ما قالوه؛ فنزلت: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ خُومُهَا وَلاَ دِمَا وَهُا ﴾ (٣).

َ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥، ٥٦) ونسبه لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٩)، و«الدر المنثور» (٦/٦) ونسبه لابن أبي حاتم.

وإسناده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٦) ونسبه للطبري وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٣٩)، وأحمد في «المسند» (٢١٦/١) ـ من =

عن الزهري؛ قال: فكان أول آية نزلت في القتال كما أخبرني
 عُـرْوَة عـن عـائـشـة: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ

طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٣٥٩ رقم ٣٨٤) -، والترمذي (٥/ ٣٢ رقم ٣١٧١)، والنسائي في «المجتبى» (٢/٢)، و«الكبرى» (٣/٣ رقم ٤٢٩٢، ٢/ ٤١١ رقم ١١٣٤٥)، وابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٣٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٦٨٧ \_ موارد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ٣١ رقم ١٣/٢)، و«الأوائل» (رقم ٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٦، رقم ٢٤٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٧٩) جميعهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (رقم ١٨٦٥): «إسناده صحيح». وصححه شيخنا العلامة الألباني كلله في «صحيح الترمذي».

قلنا: كذا رواه شعبة والثوري وقيس بن الربيع عن الأعمش به مرفوعاً.

واختلف فيه على الثوري؛ فرواه عنه إسحاق الأزرق متصلاً، وخالفه أبو حمد الزبيري؛ فرواه عن الثوري به مرسلاً، لم يذكر ابن عباس.

أخرجه الترمذي (رقم ٣١٧٢)، والطبري (١٢٣/١٧).

قلنا: والموصول أصح. وقد تكلم في رواية الزبيري عن الثوري بالذات؛ كما في «التقريب» وغيره.

وقد ذكر الترمذي أن عبد الرحمن بن مهدي وغيره رووه عن الثوري به مرسلاً. قلنا: هذا لا يضر كون بعض الرواة رواه مرسلاً؛ فقد رواه شعبة وقيس متصلاً، والوصل زيادة يجب قبولها.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: لم نجده في «سنن ابن ماجه». وانظر: «تحفة الأشراف» (٤/ رقم ٥٦١٨)، فلعله في «تفسيره».

لَقَدِيرُ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ ثم أذن بالقتال في آي كثير (١).

❖ عن مجاهد؛ قال: خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى الله ـ المدينة، فأتبعهم كفار قريش؛ فأذن الله لهم في قتالهم؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ هذه الآية فقاتلوهم (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: محمد وأصحابه إذ أخرجوا من مكة إلى المدينة (٣).

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهو شاهد قوي لسابقه.

وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧): أن ابن أبي حاتم أخرجه عن عروة به مرسلاً.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٧٩) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولم يعزه للطبري؛ فليستدرك عليه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٧، ١٢٣)، وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥٨/٦) من طريق العوفي عنه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العلو» (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٠)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ١٠٦٤، ١٠٦٤)، والخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ١٠٣٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٠٨) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن صعصعة بن صوحان تكلم يوماً عند عثمان رفي فقال: فيما تقولون: ﴿أَنِنَ لِلَّذِينَ يُقَنتُلُونَ صوحان تُكلم فَي الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرُ ﴿ الله عَلَى الله الناس! ها إن البجباج النفاج لا يدري من الله ولا أين الله، والله ما نزلت هذه الآية إلا في =

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۸۹ رقم ٣٦٦): أخبرني زكريا بن يحيى نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة أخبرنا سلمويه أبو صالح ثنا عبد الله عن يونس عن الزهري.

- ❖ عن قتادة؛ قال: أول آية نزلت في القتال فأذن لهم
   بالقتال(١).
- عن أبي هريرة قال: كانت أول آية نزلت في القتال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِللَّهِمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ١٤٠٠ .
- عن السدي؛ قال: أول آية أنزلت في القتال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ وَلَكُونَ وَأَذِنَ لِلَّذِينَ السَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا
- عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُوكَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُواً ﴾ وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة، فاستأذنوا النبي على في قتالهم بمكة؛ فنهاهم؛ ليمتحن بذلك النبي على عن ذلك، فلما خرج النبي على إلى المدينة أنزل الله عليه: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ (3).

قلنا: وعلى بن زيد؛ ضعيف.

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۹/۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۱۲) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: رواية معمر عن البصريين فيها مقال، وهذا منها.

- (۲) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/٨٥) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر.
- (٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٨٠) بسند صحيح إليه، لكنه ضعيف لاعضاله.
- (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الكافي الشاف» ( ) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>=</sup> أصحابي، أخرجنا من ديارنا بغير حق، فقال: أما قولك لا أدري من الله؛ فإن الله وبنا ورب آبائنا الأولين، وقولك: لا أدري أين الله؛ فإن الله لبالمرصاد.

اللّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ اللّهَ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ كَذِيرًا وَلَيَنهُمُ وَلِيعًا اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴿ إِن اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴿ إِن اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴿ إِن اللّهُ اللّهِ مَن يَنصُهُمُ وَ إِن اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴿ إِن اللّهُ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾.

• عن ثابت بن عوسجة الحضرمي؛ قال: ثني سبعة وعشرون من أصحاب علي وعبد الله؛ منهم: لاحق بن الأقمر والعيزار بن جرول وعطية القرظي: أن علياً هي قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله علي ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لولا دفاع الله بأصحاب محمد عن التابعين لهدمت صوامع وبيع (١). [ضعيف جدآ]

عن عثمان بن عفان؛ قال: فينا نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ والآية بعدها، أخرجنا من ديارنا ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ ثم مكنا في الأرض؛ فأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف، ونهينا من المنكر، فهي لي ولأصحابي (٢).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ
 فَ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَلِيشًا
 حَكِيثٌ ﴿ ﴾.

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: إن رسول الله ﷺ قرأ بمكة (النجم)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۱۲۶) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سيف بن عمر عن أبي روق عن ثابت به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ سيف بن عمر متروك الحديث، وثابت لم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٩) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/۱۷) ـ من طريق محمد بن جعفر ـ غندر ـ وعبد الصمد، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۳۹/۳) ـ من طريق الطيالسي ثلاثتهم عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات، وقد وصله بعضهم ولا يصح كما سيأتي.

وقد توبع أبا بشر؛ فأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن سعيد به مرسلاً.

قلت: وهذا صحيح الإسناد وهو متابع قوي يؤكد أن أصل الحديث مرسل وقد وصله بعضهم من هذا الطريق ولا يصح.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٠): «أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح».

وقال في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥): «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح».

وأخرجه البزار في «مسنده» (%/ % رقم %7 كنف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (%1 رقم %1 (%1)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (%1 (%2) – ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (%1 (%3) من طريق من طريق يوسف بن حماد المعنى عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال البزار: «هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي على بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر وعن سعيد عن ابن عباس إلا أمية، ولم نسمعه نحن إلا من يوسف بن حماد وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً، وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأمية ثقة مشهور».اه. وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص١١٤ رقم ٣١): «أما ضعفه؛ فلا ضعف فيه أصلاً؛ فإن الجميع ثقات، وأما الشك فيه؛ فقد يدعى تأثيره لو كان فرداً غريباً ولكن غايته أن يصير مرسلاً...».اه.

فقد سلم الحافظ بأن الحديث مرسل لكن ذهب إلى تقويته بكثرة الطرق وسنبين ذلك \_ إن شاء الله \_.

وقال في «فتح الباري» (٨/ ٤٣٨) ـ ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٨٤٣) ـ وما بين المعكوفتين زيادة منه: «قد وردت هذه القصة من طرق كثيرة، وكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً [مع أنّ لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار»] وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٣٩): «ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٥): «ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥): «بسند رجاله ثقات».

قلت: خالف أميةُ ثلاثةً من الثقات، وبعضهم أثبت الناس في شعبة؛ فرواه عن شعبة به موصولاً.

وأمية؛ وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم وهو من رجال مسلم، وفي «التقريب»: «صدوق»، وذكره العقيلي في «الضعفاء» (١٢٨/١، ١٢٩) ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يحمد أمية في الحديث، وقال: «إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتاباً».

وروى له العقيلي حديثاً ثم قال عقبه: «رواه الناس عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً».

فهذا يشعرنا أن أمية قد يخالف أصحاب شعبة ويصل الحديث والناس يروونه =

= مرسلاً؛ كما في حديثنا هذا تماماً مع التذكير بأن الحافظ ابن حجر وابن كثير قالا: إن الصواب فيه الإرسال، وهذا الذي قاله الأئمة.

أما الطريق الثانية المرسلة والتي رواها الواحدي؛ فوصلها ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ٣٩٤) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٢٤٧) قال: ثني إبراهيم بن محمد ثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال شيخنا في «نصب المجانيق» (ص٨، ٩): «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال «التهذيب» إلا من دون ابن عرعرة ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي، وقد أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٦٨، ٦٩) \_ ونقل ما قال عنه الخطيب \_ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال، وهو علة هذا الإسناد الموصول.

ثم قال: فثبت مما تقدم صواب ما كنا جزمنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن مردويه: «أن العلة فيه فيمن دون أبي عاصم النبيل، وازددنا تأكداً من أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو عن سعيد بن جبير مرسلاً كما رواه الواحدي خلافاً لرواية ابن مردويه عنه.

وبالجملة؛ فالحديث مرسل ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولاً بوجه من الوجوه. قال الحافظ في «الكافي الشاف» عقبه: «ولم يشك في وصله، وهذا أصح طرق الحديث». اه.

والغريب أن ابن حجر لما تكلم على الحديث في «الفتح» لم يذكر هذه الطريق والتي صححها، فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول صحيحاً عند الحافظ؛ لرد به على القاضي عياض في معرض رده عليه، ولما جعل عمدته في الرد عليه هو كثرة الطرق، وهذا بين لا يخفى؛ قاله شيخنا كله في «نصب المجانيق» (ص٧) مع تصرف فيه.

تم قال شيخنا: «إن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يشر أدنى إشارة إلى هذه الطريق فلو كان هو أصح طرق الحديث لذكره بصريح العبارة، ولجعله عمدته في هذا الباب».

♦ وعن عبد الله بن عباس را قال: إن النبي الله بينما هو يصلي؛ إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب، فجعل يتلوها، فسمعه المشركون، فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير، فدنو منه، فبينما هو يتلوها، وهو

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم (٥/ ٥٧٠): «وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق. . . ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح» .اه.

وقال الشوكاني في "فتح القدير" (٣/ ٤٦٢): "لم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه؛ فقد دفعه المحققون".

ثم قال (٣/ ٤٦٣): «والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة، لا تقوم الحجة بشيء منها».

قلت: وممن ضعفها، وأطال الكلام عنها:

- \* القاضي عياض في «الشفا» (١٢٥/٢ \_ وما بعدها)، ونقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٨٢/١٢)، وأقره وضعفها قبل (١٢/ ٨٠)، وكذا الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٢/ ٣٩٢ \_ ٣٩٤).
  - الفخر الرازي في «تفسيره» (٢٣/ ٤٩ \_ ٥٤).
    - \* العيني في «عمدة القاري» (٦٦/١٩).
  - \* أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ١٣٠ رقم ١٣٠٥).
    - \* الألوسي في «روح المعاني» (١٧٦/١٧ ـ ١٨٦).
      - \* صديق حسن خان في «فتح البيان» (٦/ ٢٤٥).
- \* ولشيخنا العلامة المحقق الألباني كلله رسالة علمية مفيدة في رد هذا الحديث، سماها: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق».
- \* ثم خرج أخيراً \_ إلى عالم المطبوعات \_ كتاب نافع جداً لأخينا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري \_ حفظه الله \_ في إبطال هذه القصة، وهو بعنوان «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق».

<sup>=</sup> وسئل ابن خزيمة عن هذه القصة؟ فقال: «هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل».

انظر: «الفتح السماوي» (٢/ ٨٤٢)، و«تفسير الفخر الرازي» (٢٣/ ٤٩ ـ ٥٤)، و«فتح القدير» (٣/ ٤٦).

يــقــول: ﴿ ﴿ أَفْرَايَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ﴾ ؛ ألــقــى الشيطان أَنْ: تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى، فعلق يتلوها فنزل جبريل؛ فنسخها، ثم قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى ٱلشَّيْطُانُ فَى أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ وَلِانَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً الله عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيمً الله عَلَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلِيمً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً الله عَلَيمً عَلِيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً عَلِيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمً اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيمً عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

معن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن رسول الله ﷺ وهو بمكة قرأ عليهم: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ فلما بلغ ﴿ أَفَرَمَيْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/۱۷)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ٣٩٤) بالسند المسلسل بالعوفيين. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً، ومتنه باطل قطعاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۱/ ٤٣٩)، و«الدر المنثور» (۱/ ٦٦) من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح. وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وعن سليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس به.

قلنا: وعباد بن صهيب؛ متروك، بل كذاب هالك؛ كما قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» (رقم ٢٠٧٤).

فالأثر باطل سنداً، وباطل متناً.

على أنه في الطريق الأولى: فيها الكلبي وأبو صالح وكلاهما كذابان متهمان، وفي الطريق الثانية: أبو بكر الهذلي؛ متروك؛ لكن تابعه أيوب السختياني وهو ثقة، لكن كما ذكرنا أولاً في الطريق إليهم عباد بن صهيب الكذاب. وفي الطريق الثالثة: فيها من لم يسم، ففيها زيادة على ما سبق من ضعف عباد.

وَمَنُوْةَ النَّالِئَةَ الْأُخْرَىٰ آلِ النجم: ١٩، ٢٠]؛ قال: إن شفاعتهن ترتجى، وسها رسول الله عليه فلقيه المشركون الذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بذلك، فقال لهم: "إنما ذلك من الشيطان"؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي الشَّيْطَانُ فِي السَّيْطَانُ فِي الشَّيْطِي اللهُ مَا يَعْمِ عَقِيمٍ ﴿ (١) . [ضعيف]

♦ عن الزهري؛ قال: لما أنزلت سورة (النجم)؛ كان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير؛ أقررناه وأصحابه، ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر.

وكان رسول الله على قد أشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنته ضلالتهم، فكان يتمنى كف أذاهم، فلما أنزل الله سورة (النجم)؛ قال: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَالْعُزّى ﴿ وَمَنْوَةَ التَّالِئَةَ اللَّاخَرَى ﴿ وَمَنْوَةَ التَّالِئَةَ اللَّاخَرَى ﴿ وَمَنَوْةَ التَّالِئَةَ اللَّاخَرَى ﴿ وَمَنَوْةَ التَّالِئَةَ اللَّاخَرَى ﴿ وَمَنَوْةً التَّالِئَةَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/۱۷)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۲۰۵) بسند صحيح إلى الزهري ثني أبو بكر به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٣٩): «مرسل رجاله على شرط الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦/٦) بعد نسبته لعبد بن حميد والطبري: «مرسل صحيح الإسناد».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٨٧): «هذا حديث مفظع، وفيه هذا الأمر العظيم».

وقال شيخنا العلامة الألباني تلله في «نصب المجانيق» (ص٩): «وإسناده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن صحيح؛ كما قال السيوطي تبعاً للحافظ؛ لكن علته أنه مرسل».

فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها السنتهم، وتباشروا بها، وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه، فلما بلغ رسول الله على آخر (النجم)؛ سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك.

ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان، حتى بلغت أرض الحبشة؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا آرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَعِيٍ الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرّأه من سجع الشيطان؛ انقلب المشركون بضلالتهم وعدواتهم للمسلمين، واشتدوا عليه (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ٢٤٠): حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة به معضلاً.

أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَلِيدٍ وَاللَّهُ عَلِيثُ حَكِيثُ ۞﴾ إلى آخر الآية.

وفي لفظ: قالت قريش لرسول الله على: إنما جلساؤك عبد بني فلان، ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء؛ جالسناك؛ فإنه يأتيك أشراف العرب، فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك؛ كان أرغب لهم فيك، قال: فألقى الشيطان في أمنيته؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَفَرَهَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ قَالَ: فأَخْرَىٰ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُزَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وشفاعتهن ترتجى، مثلهن لا ينسى. قال: فسجد النبي على حين قرأها وسجد معه المسلمون والمشركون، فلما علم الذي أُجري على لسانه؛ كَبُر ذلك عليه؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن عَلَمُ لِللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ إِلّا إِذَا تَمَنَّ آلْقَى ٱلشّيطَانُ فِي أَمْنِيلَةِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيهٌ عَلِيمٌ عَلِيهُ إِلّا إِذَا تَمَنَّ آلْقَى ٱلشّيطَانُ فِي أَمْنِيلَةِهِ ﴾ إلى قوله: [ضعيف]

❖ عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس؛ قالا : جلس رسول الله ﷺ في ناد من أندية قريش، كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه؛ فأنزل الله عليه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ۞ [النجم: ١، ٢]، فقرأها رسول الله ﷺ حتى إذا بلغ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۲/۱۷، ۱۳۳)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۴/ ٢٤٠)، و «المدر المنثور» (٦٨/٦). قلنا: وسنده صحيح إلى أبي العالية؛ لكنه مرسل، ومراسيل أبي العالية كالريح. قال الحافظ في «الفتح»: «مرسل رجاله على شرط الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨/٦): «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية».

وقال شيخنا (ص١١): "وإسناده صحيح إلى أبي العالية؛ لكن علته الإرسال». قلنا: وفيه مع ضعفه الفرق بين اللفظين، والتضاد بين الروايتين، والزيادة والنقص فيهما، وهذا يؤكد ضعف القصة ووهاءها.

﴿أَفْرَءَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]؛ ألقى عليه الشيطان عندها كلمتين: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم بها النبي على ثم مضى، فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعاً معه، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود، فرضوا بما تكلم به، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا جعلت لها نصيباً، فنحن معك.

قالا: فلما أمسى؛ أتاه جبريل على فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه؛ قال: «ما جئتك بهاتين»، فقال رسول الله على: «افتريت على الله، وقلت على الله ما لم يقل»؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إلى قوله: ﴿مُمّ لَا عَبَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ [الإسراء: ٣٧ - ٧٥]، فما زال مغموما قوله: ﴿مُمّ لَا عَبِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠ - ٧٥]، فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَتِي إِلّا إِنَا مَعْمُوما تَتَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِيمُ الله عَلَيْقَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ عَلِيمً مُلْله مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِيمُ الله عَلَى الله عَلَيْ الشَيْطَانُ ثُمَّ عَلِيمً مُلكة عَلَيْتُ مَكِيمً ﴿ وَمَا السَمِوا عَله مَا يُلقِى الشَيْطَانُ مَن المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم، وقالوا: أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۱/۱۷): ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو معشر ـ نجيح السندي ـ؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الحجاج بن محمد المصيصي؛ اختلط بآخره.

سورة الحج \_\_\_\_\_\_ ٢٢٥

الرابعة: الحسين ذا هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».
 الخامسة: القاسم لم نعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧) وزاد نسبته لسعيد بن منصور. ثم أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/ ١٣١، ١٣٢)، و«تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٣٣٨): ثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدنى عن محمد بن كعب القرظى؛ قال: لما رأى رسول الله عليه تولى قومه عنه، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من عند الله؛ تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه وحرصه عليهم أن يلين بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه وتمنى وأحبه؛ فأنزل الله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٠ هُ، فلما انتهى إلى قول الله: ﴿أَفَرَءَيَّتُمُ ٱلَّذِتَ وَٱلْعُزِّينَ ۞وَمَنْوَةَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَيَّ ۞﴾؛ ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه: تلك الغرانيق العلي، وإن شفاعتهن ترتضى. فلما سمعت ذلك قريش؛ فرحوا، وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم، فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل، فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة؛ سجد فيها، فسجد المسلمون بسجود نبيهم؛ تصديقاً لما جاء به، واتباعاً لأمره، وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة؛ فإنه كان شيخاً كبيراً، فلم يستطع، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها، ثم تفرّق الناس من المسجد، وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم، يقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى، وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ﷺ، وقيل: أسلمت قريش، فنهضت منهم رجال وتخلف آخرون، وأتى جبرائيل النبي ﷺ، فقال: «يا محمد! ماذا صنعت، لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله، وقلت ما لم يُقل لك»؛ فحزن رسول الله على عند ذلك، وخاف من الله خوفاً كبيراً؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ عليه \_ وكان به رحيماً \_، يعزيه ويخفض عليه الأمر، ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبي تمنى كما تمنى، ولا احب، كما أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته، كما =

\* عن قتادة؛ قال: إن النبي على كان يتمنى أن لا يعيب الله آلهة المسركين، فألقى الشيطان في أمنيته، فقال: إن الآلهة التي تدعى أن شفاعتها لترتجى، وأنها للغرانيق العلا، فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته ﴿أَفْرَهَيْمُ اللَّكَ وَالْعُزَّىٰ إِلَىٰ النجم: ١] حتى بلغ ﴿مِن سُلْطُنِ النجم: ٢٣]. قال قتادة: لما ألقى الشيطان؛ قال المشركون: قد ذكر الله آلهتهم بخير؛ ففرحوا بذلك؛ فذكر قوله: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلقِى ٱلشَّيْطُنُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم مُضَى مَا يُلقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم وضعيف]

❖ عن عروة بن الزبير؛ قال: وتسمية الذين خرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه: عثمان بن مظعون، وعثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله ﷺ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه

ألقى على لسانه على فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته؛ أي: فأنت كبعض الأنبياء والرسل؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى الله الله عن نبيه الحزن، وأمنه من الذي كان يخاف، ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم: أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى.

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ شیخ الطبری متهم، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وهو مع ذلك مرسل، وضعفه شیخنا ﷺ (ص۱۱، ۱۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٤٠) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۱۳٤) \_: ثنا معمر عن قتادة به.

وأخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: رواية معمر عن البصريين فيها مقال، وقتادة بصري.

قال شيخنا (ص١٢): «وهو صحيح إلى قتادة ولكنه مرسل أو معضل». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨/٦) ونسبه لابن أبي حاتم فقط.

امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، وعامر بن ربيعة، وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، وأبو سبرة بن أبي رَهْم ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وسهيل بن بيضاء.

قال: ثم رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى قبل جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ السورة المتي يذكر فيها: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١].

وقال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير؟ أقررناه وأصحابه؛ فإنه لا يذكر أحداً ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر.

فلما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ السورة التي يذكر فيها: ﴿وَالنَّجْوِ﴾، وقرأ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَالْعُرَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ وَالنجم: ١٩، ٢٠]؛ ألقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن لمن الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. وذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت له هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك، وذلت بها ألسنتهم واستبشروا بها، وقالوا: إن محمداً على قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه.

فلما بلغ رسول الله على آخر السورة التي فيها النجم؛ سجد، وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك؛ غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلاً كبيراً، فرفع على كفه تراباً، فسجد عليه.

فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود، لسجود رسول الله على المسلمون؛ فعجبوا من سجود المشركين على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين. وأما المشركون؛ فاطمأنت أنفسهم إلى النبي على السنة المشركين.

وحدثهم الشيطان: أن رسول الله على قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم الهتهم، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان، حتى بلغت الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا مع رسول الله على، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه؛ أقبلوا سراعاً.

وكبر ذلك على رسول الله على، فلما أمسى؛ أتاه جبريل على فشكا إليه، فأمره فقرأ عليه، فلما بلغها تبرأ منها على وقال: معاذ الله من هاتين، ما أنزلهما ربي، ولا أمرني بهما ربك، فلما رأى ذلك رسول الله على شق عليه، وقال: «أطعت الشيطان، وتكلمت بكلامه، وشركني في أمر الله».

فنسخ الله \_ عزّ وجلّ \_ ما ألقى الشيطان، وأنزل عليه: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيَ إِلَّا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. فيكسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ مَالِيَةٍ. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَغِي شِفَاقٍ بَعِيدِ ٣٠٠ فلما برأه الله من سجع الشيطان وفتنته؛ انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم، وبلغ المسلمين ممن كان بأرض الحبشة وقد شارفوا مكة، فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم والجوع والخوف، خافوا أن يدخلوا مكة فيبطش بهم، فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار، وأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مظعون، فلما أبصر عثمان بن مظعون الذي لقى رسول الله ﷺ وأصحابه من البلاء، وعذبت طائفة منهم بالنار وبالسياط \_ وعثمان معافى لا يعرض له \_؛ رجع إلى نفسه، فاستحب البلاء على العافية، وقال: أما من كان في عهد الله وذمته وذمة رسوله الذي اختار لأوليائه من أهل الإسلام، ومن دخل فيه؛ فهو خائف مبتلى بالشدة والكرب، عمد إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن عم! قد أجرتني فأحسنت جواري، وإني أحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني بين أظهرهم، فقال له الوليد: ابن أخي! لعل أحد آذاك وشتمك وأنت في ذمتي؛ فأنت تريد من هو أمنع لك مني فأكفيك ذلك، قال: لا، والله ما بي ذلك، وما اعترض لي من أحد، فلما أبى عثمان إلا أن يتبرأ منه الوليد؛ أخرجه إلى المسجد، وقريش فيه كأحفل ما كانوا، ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم، فأخذ الوليد بيد عثمان فأتى به قريشاً، فقال: إن هذا غلبني وحملني على أن أبرأ إليه من جواري، أشهدكم أني منه بريء، فجلسا مع القوم وأخذ لبيد ينشدهم فقال:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان: صدقت، ثم إن لبيد أنشدهم تمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل

فقال: كذبت، فأسكت القوم، ولم يدروا ما أراد بكلمته، ثم أعادها الثانية وأمر بذلك، فلما قالها؛ قال مثل كلمته الأولى والآخرة، صدقت مرة وكذبت مرة، وإنما يصدقه إذا ذكر كل شيء يفني، وإذا قال: كل نعيم ذاهب؛ كذبه عند ذلك؛ إن نعيم أهل الجنة لا يزول، نزع عند ذلك رجل من قريش فلطم عين عثمان بن مظعون، فاخضرت مكانها، فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه: قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة فخرجت منها إلى هذا، وكنت عما لقيت غنياً ثم ضحكوا، فقال عثمان: بل كنت إلى هذا الذي لقيت منكم فقيراً، وعيني التي لم تلطم إلى مثل هذا الذي لقيت صاحبتها فقيرة، لي فيمن هو أحب إلى منكم أسوة. فقال له الوليد: إن شئت أجرتك الثانية، فقال: لا أرب لى في جوارك(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ ٣٤ ـ ٣٧ رقم ٨٣١٦): ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وقد أعله بعض أهل العلم بابن لهيعة، ولم يصب؛ فإن عمرو بن خالد روى عنه قبل احتراق كتبه؛ كما قال الحافظ ابن سيد=

\* عن عكرمة؛ قال: قرأ رسول الله على ذات يوم ﴿أَفَرَءَيْمُ اللَّكُو وَلَهُ ٱلأَنْنَ ۚ قَ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ ٱلأَخْرَىٰنَ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَ ۚ أَلَا يَلُكُ إِذَا فِسَمَةً ضِيزَىٰنَ ۚ فَ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ ٱلأَخْرَىٰنَ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَى ۚ أَلَا قِلَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّه الله على لسان رسول الله على إذن في الغرانيق العلا، تلك إذن شفاعة ترتجى؛ ففزع رسول الله على وجزع! فأوحى الله إلى الله عَلَيْ أَلسَمَنُونِ لا تُعْنِي شَفَعَنُهُم شَيّعًا ﴾ وجزع! فأوحى الله إلى ففرج عنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَعْمَ إِلَّا إِذَا تَمَنَى آلْقَى ٱلشَيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿حَكِمُ ﴿ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

عن أبي صالح؛ قال: قام رسول الله ﷺ، فقال المشركون: إن ذكر الهتنا بخير؛ ذكرنا إلهه بخير، فألقى في أمنيته: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَٱلْعُزَىٰ لَلَّهُ وَالْعُرَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّهُ اللللللللَّا الللللللللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

قَال: فَأْنُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تُمَانَىٰ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ الآية.

فقال ابن عباس: إن أمنيته أن يسلم قومه (٢). [ضعيف جدا]

❖ عن السدي؛ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد ليصلي،

<sup>=</sup> الناس في «النفح الشذي» (٨٠٢/٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٤): «رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه ابن لهيعة أيضاً».

وقال (٧/ ٧٢): «فيه ابن لهيعة ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، إن صح السند إلى مرسله.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥) وقال: «وأخرج عبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح به».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، وضعف أبي صالح.

فبينما هو يقرأ إذ قال: ﴿أَفْرَءَيْمُ اللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنُوٰهَ التَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۚ ﴿ وَمَنُوٰهَ التَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۚ ﴿ وَمَنُوٰهَ الْقَالِ وَإِنْ شَفَاعِتُهِنَ فَالَّةَ السَّلِمَانَ عَلَى لَسَانَه، فقال: تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حتى إذا بلغ آخر السورة؛ سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم، فلما رفع رأسه؛ حملوه، فاشتروا به بين قطري مكة، يقولون: نبي بني عبد مناف، حتى إذا جاءه جبريل؛ عرض عليه، فقرأ ذينك الحرفين، فقال جبريل: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا! فاشتد عليه؛ فأنزل الله يُطيب نفسه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

\* عن الضحاك في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي اللهِ عَلَيْ الشَّيْطَانُ ثُعَ الْمَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الشَّيْطَانُ ثُعَ الْمَنْ عَلَيْ اللهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيه عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيه الله عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والعزى، ويكثر أنزل الله عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والعزى، ويكثر ترديدها، فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم؛ ففرحوا بذلك، ودنوا يستمعون، فألقى الشيطان في تلاوة النبي عَلَيْ : تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى. فقرأها النبي عَلَيْ كذلك؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الشفاعة ترتجى. فقرأها النبي عَلَيْ كذلك؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الشفاعة ترتجى. قورأها النبي عَلَيْ كذلك؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن السَّفَاعِ مِن رَّسُولِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

❖ عن محمد بن فضالة الظفري والمطلب بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٦) ونسبه لابن أبي حاتم، وذكره الحافظ في «فتح الباري» (٤٣٩/٨) وقال: «وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري معلقاً (۱۳۳/۱۷): حدثت عن الحسين؛ قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك: (فذكره).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري ومن علَّق عنه، والحسين هذا هو ابن الفرج؛ متروك.

قال شيخنا (ص١٥): «وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسل».

حنطب؛ قالا: رأى رسول الله على من قومه كفاً عنه، فجلس خالياً، فقال: «ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني!»، وقارب رسول الله على قومه، ودنا منهم، ودنوا منه، فجلس يوماً مجلساً في ناد من تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ وَالنَّجْمِ اِذَا مَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، حــــى إذا بـلغ: ﴿أَوْرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ وَالنَّجِم: ١٩، ٢٠]؛ فألقى الشيطان كلمتين على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم رسول الله على بهما، ثم مضى، فقرأ السورة كلها، وسجد وسجد القوم جميعاً، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته، فسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود. ويقال: إن أبا أُحَيْحَة سعيد بن العاص أخذ تراباً، فسجد عليه؛ رفعه إلى جبهته، وكان شيخاً كبيراً. فبعض الناس يقول: إنما الذي رفع التراب الوليد، وبعضهم يقول: أبو أحيحة، وبعضهم يقول: كلاهما جميعاً فعل ذلك.

فرضوا بما تكلم به رسول الله ﷺ، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، وأما إذ جعلت لها نصيباً؛ فنحن معك.

فكبر ذلك على رسول الله على من قولهم؛ حتى جلس في البيت، فلما أمسى؛ أتاه جبريل على فعرض عليه السورة، فقال جبريل: جئتك بهاتين الكلمتين؟! فقال رسول الله على: «قُلْتُ على الله ما لم يقل»؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا فَأُوحَى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَنَرَهُ وَإِذَا لَا تُقَنَّدُوكَ خَلِيكُ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا لَا اللهِ عَلَيْنَا لَا اللهِ عَلَيْنَا لَا اللهِ عَلَيْنَا لَهُ اللهِ عَلَيْنَا لَهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۲۰۵): ثنا محمد بن عمر الواقدي =

اللهُ إِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَيَنهُمُرَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ لَيَنهُمُرَنَّهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> ثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه، قال: وحدثني كثير بن زيد عن المطلب به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، والواقدي متروك بل كذاب.

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٨٧): «وهذا حديث منكر، مفظع؛ لا سيما من حديث الواقدي، والدين والعقل يمنعان من هذا».

وضعفه جداً شيخنا في «نصب المجانيق» (ص١٦).

وختاماً: هل هذه المقاطيع والمراسيل تقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ؟ بالطبع لا، والحديث عن هذا يطول، لكن كفانا ذلك شيخنا في رسالته المذكورة؛ فراجعها لزاماً فهي مهمة.

ولأخينا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري \_ حفظه الله ونفع به \_ رسالة قوية مفيدة في إبطال هذه القصة رواية ودراية، وهي مطبوعة متداولة بعنوان: «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥١)، و«الدر المنثور» (٦/ ٧١) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

٣٢٥ \_\_\_\_\_\_ سورة المؤمنون

# سورة المؤمنون

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت بمكة سورة المؤمنين (١).

### ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

\* عن عمر بن الخطاب في قال: كان رسول الله في إذا نزل عليه الوحي بسمع عنده دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل ورفع يديه، فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا»، ثم قال: «لقد أنزل علي عشر آيات، من أقامهن بدخل الجنة»، ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَمْم فِي صَلَاتِهِم خَشِعُونَ ﴾ الآيات، حتى ختم العشر (٢٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٢) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «سننه» (٣٢٦/٥ رقم ٣٢٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (١/ ٥٥٥ رقم ١٤٣٩)، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٤) أو (رقم ٣٢٣ ـ ط شاكر) ـ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٣٥، ٢/ ٣٩٢) ـ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٥٥) ـ، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٣٤١، ٣٤٣ رقم ٢٣٤) ـ، والبزار في «البحر الزخار» (١/ ٢٢٤ رقم ٢٠٠١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠/ ٤٩٢، ٥٩١ رقم ٢٩٥، ٢٩١ ـ ط الرسالة)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٥، ٤١٠٤)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٨١ رقم ٢٧٣١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠١، ٢١٠)، و«الوسيط» (٣/ ٢٨٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٧٧ رقم ٢٣٧١)، و«معالم التنزيل» (٥/ ٤٠٧)،

## ◄ ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾.

عن ابن سيرين؛ قال: كان رسول الله على مما ينظر إلى الشيء في الصلاة في رفع بصره؛ حتى نزلت آية: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾، قال: فوضع رسول الله على رأسه.

وفي رواية: كان رسول الله على إذا صلى رفع رأسه إلى السماء،

والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٥٠٩، ٥١٠) من طريق عبد الرزاق ثنا يونس بن سليم: أملى عليَّ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدِ القارئ؛ سمعت عمر: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ يونس بن سليم ذا؛ مجهول؛ كما قال النسائي والحافظ ابن حجر، وقال الذهبي في «الكاشف»: «واو»، وانفرد ابن حبان بتوثيقه.

قال النسائي عقبه: «هذا حديث منكر، لا نعلم أن أحداً رواه غير يونس بن سليم، ولا نعرفه».

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه هذا، ولا يعرف إلا به».

وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وقال الذهبي في «التلخيص»: «صحيح».

وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا؛ فقال: أظنه لا شيء».

وقال أبو حاتم: «يونس بن سليم لا أعرفه، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري».

وقال شيخنا العلامة الألباني كلله في «الضعيفة» (٣/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٢): «منكر». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤ رقم ٢٠٣٨) ـ وعنه عبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٥٢ رقم ١٥ ـ منتخب)، والترمذي (٥/ ٣٢٦ رقم ٣١٧٣)، والعقيلي (٤٦٠/٤) ـ عن يونس بن سليم عن الزهري به بإسقاط يونس بن يزيد الأيلي.

قال الترمذي: «...ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

تدور عيناه ينظر ههنا وههنا؛ فأنزل الله: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ﴾؛ فطأطأ ابن عون \_ الراوي \_ ونكس في الأرض (١٠). [ضعيف]

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲٤٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۲٥٤)، وابر داود في «المراسيل» (ص٩٦ رقم ٤٥)، وأبو داود في «المراسيل» (ص٩٦ رقم ٤٥)، والطبري في «جامع البيان» (٣/١٨)، والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص٥٦)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٨٣) ـ من طريق ابن عون وأيوب السخيتاني وخالد الحذاء ثلاثتهم عن ابن سيرين به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد روي عنه عن أبي هريرة به موصولاً؟ لكنه لا يصح كما سيأتي، لكن ما يفهم من الحديث من النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة قد صح من حديث عدد من الصحابة \_ والله أعلم \_. ووصله الحاكم (٢/٣٩٣) \_ وعنه البيهقي (٢/٣٨٣) \_، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٠)، والحازمي في «الاعتبار» (ص٦٥) من طريق أبي شعيب الحراني عن أبيه عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن الحراني عن أبيه عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن

أبي هريرة به موصولاً. قلنا: أبو شعيب الحراني ثقة؛ لكنه كان يخطئ ويهم؛ كما قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٦٩)، وانظر: «لسان الميزان» (٣/ ٢٧١).

وقد رواه سعيد بن منصور ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن عُليّة به مرسلاً، وهما أوثق بكثير منه؛ ولذلك قال البيهقي عقبه: «هذا هو المحفوظ: مرسل».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، لولا خلاف فيه على محمد ـ يعني: ابن سيرين ـ، فقد قيل عنه مرسلاً»؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «الصحيح مرسل».

قال شيخنا العلامة الألباني كلله في «إرواء الغليل» (٢/ ٧٣): «وقد تبين لي أخيراً أنّ هذا القول هو الصواب» وذكر نحو ما ذكرنا.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٣) من طريق محمد بن يونس الكديمي عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة به موصولاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه الكديمي، اتهم بالكذب؛ كما في «التهذيب» (٩/ ٤٧٦ ـ ٤٧٨).

......

قال البيهقي عقبه: "والصحيح هو المرسل"، وتعقبه ابن التركماني بقوله: "ابن أوس \_ وهو سعيد أبو زيد الأنصاري \_ ثقة، وقد زاد الرفع، كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة". قلنا: لكن الراوي عن ابن أوس كذاب لا يحتج به، والرواية الأخرى تقدم الكلام عليها وذكرنا أن الراجح فيها الإرسال.

وعليه؛ فقد تبين لنا من هذا التخريج أن الصواب في الحديث الإرسال.

وقد أخرج الطبري في «جامع البيان» (٣/١٨) من طريق الحجاح الصواف عن ابن سيرين؛ قال: كان أصحاب رسول الله على يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا.

قلنا: وفي هذا مخالفة لما رواه ابن عون وأيوب وخالد الحذاء، من أن فاعل ذلك كان النبي على والظاهر أن الخطأ من محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري؛ فإنه ضعيف؛ كما في «التقريب»؛ بل إنه اتهم، وضعفه بعضهم جداً، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٣٠٣): «كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات».

بل قال ابن العربي المالكي في «الناسخ والمنسوخ» (٣٠٩/٢): «وحديث ابن سيرين باطل! وما روى غيره لا أصل له، إنما روى في «الصحيحين»: «إنا كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَلَنِتِينَ﴾؛ فأمرنا بالسكوت». وألمح في كتابه «أحكام القرآن» (٣/ ١٢٩٥) لضعفه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٣، ٨٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وأخرج سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/١٨) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال لي غير عطاء: كان النبي عليه إذا قام في الصلاة نظر عن يمينه ويساره ووجاهه، حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ اللَّذِينَ اللَّهُ فِي مَكرتِهِمْ خَشِعُونَ ۗ ﴾؛ فما رؤي بعد ذلك ينظر إلى الأرض.

قلنا: وهذا إسناد واه؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

الثانية: حجاج بن محمد، اختلط بآخره.

#### ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ﴾.

\* عن أنس؛ قال: قال عمر بن الخطاب و افقت ربي في أربع، قلت: يا رسول الله! لو صلينا خلف المقام؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالْتَغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾، وقلت: يا رسول الله! لو خرجت على نسائك حجاباً؛ فإنه يدخل عليك البر والفاجر؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقلت لأزواج النبي ﷺ: لتنتهن أو ليبدلنه أزواجاً خيراً منكن؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُ أَزْوَجاً خَيْراً مِنكُن مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلِنَاتٍ تَلِبَكِ عَلِدَتِ سَيْحَتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارا ﴿ فَيَ اللهِ قَالَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ مُنْ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنكِ قَلِنَاتٍ وَأَبْكَارا ﴾ الآية [التحريم: ٥]، ونزلت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلِمُ اللهِ أَنْ اللهُ أَحْسَنُ مَن سُلَكَةٍ مِن طِينٍ ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدُ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالَقِين ﴾ وفقلت: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلُقِينَ ﴾ (١) .

عن عبد الله بن عباس عِنْهَا؛ قال: لما نزلت: ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ

الثالثة: ابن جریج من اتباع التابعین؛ فعلی ذلك إما أن یكون روی عن تابعی أو تابع تابع مثله؛ فهو إما معضل، أو مرسل، مع جهالة هذا المعضل أو المرسل \_ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ٤١) ـ وعنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (7/7)، و«تخريج الكشاف» (7/7)، والواحدي في «أسباب النزول» (0/7)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/7/8) ـ: ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (٥٩٨/٢): «لبعضه شاهد في «الصحاح»، ولكن علي بن زيد بن جدعان في سياقته للأحاديث غرابة ونكارة ـ والله أعلم ـ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٩٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

عِظْكُمَا فَكُسَوْنَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾؛ قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾(١).

❖ عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب هذه الآية ورسول الله ﷺ يصلي: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ۞ حتى بلغ: ﴿ثُرُ اللهُ خَلُقًا ءَاخَرٌ ﴾؛ فقال معاذ بن جبل: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾؛ فضحك رسول الله ﷺ، فقال له: لم ضحكت؟ فقال: ﴿إن هذه الآية ختمت بما تقول: فتبارك الله أحسن الخالقين (٢).

# □ ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرْفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴿

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في سورة التوبة عند قول الله: ﴿ وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰ آَكِدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ٦٣١، ٢٣ رقم ٤٠٤٩)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (١٢٨/٨ رقم ٧٧٥٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٥٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٦/٥ رقم ٤٦٥٧) من طريق أبي حمزة السكري وشيبان النحوي كلاهما عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد به.

قال الحافظ ابن حجر: «جابر \_ هو الجعفى \_ ضعيف».

وقال البوصيري: «هذا إسناد فيه جابر الجعفي ـ وهو ضعيف».

وقال الحافظ ابن كثير: «وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي؛ ضعيف جداً، وفي خبره هذا نكارة شديدة؛ وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة ـ أيضاً ـ، والله أعلم».

قلنا: وهو كما قال.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٧٧): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح».

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: هم أهل بدر<sup>(۱)</sup>. [ضعيف]
- ♦ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في الذين قتل الله يوم
   بدر<sup>(۲)</sup>.
  - 🗖 ﴿مُسْتَكْدِبِرِينَ بِيهِ۔ سَلْمِرًا تَهْجُرُونَ 🚳﴾.
- ◄ عن سعید بن جبیر؛ قال: کانت قریش تسمر حول البیت ولا تطوف به، ویفتخرون به؛ فأنزل الله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِمِهِ سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ
  - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَّرَّعُونَ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس على قال: جاء أبو سفيان إلى النبي على فقال: يا محمد! أنشدك الله والرحم؛ فقد أكلنا العلهز؛ يعني: الوبر والدم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَاثُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۲/ ۱۰۰ رقم ۳۷۳)، وحمزة بن محمد في «زياداته على سنن النسائي» (رقم ۳۷٤)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (۱/ ٥١٥) عن محمد بن جعفر بن محمد ثنا علي بن المديني ثنا بشار بن عيسى عن ابن المبارك ثني موسى بن عقبة؛ قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ بشار بن عيسى الأزرق؛ قال الذهبي: «لا أدري من هو ذا؟»، وفي «التقريب»: «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين، ولم يتابع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٤٧/٢): ثنا معمر عن قتادة.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، ورواية معمر عن أهل البصرة فيها مقال،
 وقتادة بصرى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٧/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٠٩) ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم.

وهو مرسل؛ فالحديث ضعيف.

وفي لفظ: قال ابن عباس: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله على فأسلم وهو أسير، فخلى سبيله، فلحق باليمامة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة، وأخذ الله \_ تعالى \_ قريشاً بسني الجدب؛ حتى أكلوا العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي على، فقال: أنشدكم الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؛ قال: «بلى»، فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١). [صحيح]

واقد، وثقه النسائي، وضعفه أبو حاتم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۹۸ ، ۹۹ رقم ۳۷۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ رقم ۱۲۰۳۸)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۷۵۳ ـ موارد)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۵)، والحربي في «غريب الحديث» (۲/ ۷۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۲۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۱، ۲۱۱)، والحاكم في «المستدرك» (۲۸ ۲۹۶) جميعهم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٣/٧): «رواه الطبراني؛ وفيه علي بن الحسين بن

قلنا: لكنه قد توبع.

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥١٠).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٣٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٤/١٨) من طريق (٣٤/ ٢٩١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٨١/٤) من طريق ابن حميد عن يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر عن عكرمة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن حميد متروك متهم، وباقي رجاله موثقون. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١١١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: تصحف اسم محمد بن حميد في «المعرفة» لأبي نعيم إلى حماد، فلم يعرفه محققه، والصواب ما ذكرنا؛ فليصحح.

#### سورة النور

- ♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة النور بالمدينة.
  - وعن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
- ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- عن عبد الله بن عمرو؛ قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي الله أن يتزوجها؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ وَلَاكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٤) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۵)، وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (۲/ ۲۰۵)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۵۲)، والنسائي في «تفسيره» (۲/ ۱۱۰ رقم ۳۷۹)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۱ / ۷۵۰)، ۲۷۱ رقم ۲۵۰۱)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ ۲۲۱ رقم ۱۷۹۸)، و «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۷۶)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸۵۹)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۹۳، ۱۹۹)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۱۹۳)، و «السنن الكبرى» (۷/ ۲۵۳)، و «السنن الصغير» (۳/ ۳۸ رقم ۲۲۲)، و «معرفة السنن والآثار» (٥/ ۲۷۳، ۲۷۲ رقم ۲۲۲)، وابن معين في «الجزء الثاني من حديثه» (ص237 - 237 رقم ۲۵۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۵۲ رقم ۲۵۲۱) وابن التيمي عن أبيه عن الحضرمي من القاسم بن محمد عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الحضرمي ذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا سليمان التيمي، ووهم من خلطه بالحضرمي بن لاحق، وفي «التقريب» (١٨٥/١): «حضرمي بن لاحق التيمي اليمامي القاص، لا بأس به، وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سليمان التيمي وبين ابن لاحق».اه.

ونص كلام ابن المديني: «حضرمي؛ شيخ بالبصرة روى عنه التيمي مجهول، وكان قاصاً وليس هو بالحضرمي بن لاحق»، وكذا فرّق بينهما الإمام أحمد؛ ففي «الجرح والتعديل» (٣/ رقم ١٣٤٧): «قال عبد الله: سألت أبي عن الذي حدث عنه سليمان التيمي، قال: كان قاصاً، فزعم معتمر؛ قال: قد رأيته، قال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي».

وكذا فرّق بينهما ابن حبان في «الثقات»(٦/٩٦)؛ فقال عن راوي هذا الحديث وهو الذي يروي عنه سليمان التيمي: «لا أدري من هو ولا ابن من هو».

وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٥٥ رقم ٢١٠٧): «الحضرمي روى عنه سليمان التيمي؛ لا يعرف، وكان يقص بالبصرة... وذكر حديثنا هذا».

قال الحاكم: «هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي! وهذا عجب منه، وتقدم قوله آنفاً.

وضعفه الشيخ أحمد شاكر كلله في «شرح المسند» (رقم ٦٤٨٠) في بحث له؛ فانظره غير مأمور؛ فإنه نفيس.

وصححه شيخنا كلُّله في «إرواء الغليل» (٦/ ٢٩٧).

وهو وهم منهم جميعاً \_ عدا الشيخ شاكر \_ والصواب ما ذكرنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٨/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبي داود في «ناسخه».

وتصحف في المطبوع من (عبد الله بن عمرو) إلى (بن عمر) بدون واو، وهو خطأ؛ فليصحح، وهو على الصواب في «لباب النقول» (ص١٥٢).

قلنا: والحديث له طريق أخرى أحسن من هذه:

 ♦ عن شعبة مولى ابن عباس؛ قال: كنت مع ابن عباس، فأتاه رجل، فقال: إني كنت أتبع امرأة، فأصبت منها ما حرم الله عليّ، وقد رزقني الله منها توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾؛ فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية؛ إنما كن نساء بغايا متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٨/٦) وزاد نسبته لابن ماجه! والطبري وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: الحديث لم نجده في «سنن ابن ماجه»، وكذا لم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (رقم ٨٧٥٣)، فلعله في «تفسيره»، والله أعلم.

أما الطبري؛ فقد أخرجه في «جامع البيان» (٥٦/١٨) من حديث عمرو بن شعيب قوله، وفيه من لم يسم.

شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلاً شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلاً من شديداً، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة. قال: فوعدت رجلاً من أسارى مكة لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، أسارى مكة لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، مرثد! انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل؛ فقلت: يا عناق! إن رسول الله على قدم الزنا، قالت: يا أهل الخيام! هذا الدلدل، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة، فسلكت الخندمة، فطلبني ثمانية، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا؛ فطار بولهم على وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً، فلما انتهيت به إلى الأراك؛ فككت عنه كبله، فجئت إلى رسول الله عني، فقرأها على، وقال: إلى الأراك؛ فككت عني، فلم يرد علي شيئاً؛ فننزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهُمَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ المُؤْمِنِينَ﴾؛ فنزلت: ﴿وَالْزَانِةُ لَا يَنكِمُهُمَا إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ المُؤْمِنِينَ﴾؛ فنزلت: فقرأها على، وقال: «يا مرثد! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا النه ينكحها إلا زان أو مشرك؛ فلا تنكحها».

هذه الآية. تزوجها، فما كان فيها من إثم؛ فعلي (١).

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام؛ فأنزل الله: ﴿ وَالرَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢). [ضعيف]

♦ عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في نساء موارد كن بالمدينة (٣).

عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: كن بغايا متعلنات أو معلنات
 في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿الزَّانِ لَا

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢ رقم ١٤١٢٠)، والطبري في «جامع البيان» (٨/ ٢٥١) بسند صحيح إلى شعبة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٢/٤)، والبيهقي (١٥٣/٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٥ رقم ١٤١٤١) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٨/١٨) من طريق أخرى بلفظ: أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضها؛ فنهوا عن ذلك، ونزل: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول.

وسنده صحيح إلى سعيد.

(٣) أخرج الطبري في «جامع البيان» (٥٦/١٨، ٥٨) من طريقين عنه.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

❖ عن مجاهد؛ قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام؛ فنزلت فيهم هذه الآية (٢).

وعنه؛ قال: كان في بدء الإسلام قوم يزنون، قالوا: أفلا نتزوج
 النساء التي كنا نفجر بهن؟ فأنزل الله: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
 وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكِ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ الله

♦ عن مجاهد؛ قال: كن بغايا في الجاهلية (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۵۷)، والبيهقي في «سننه» (۱۵۳/۷) من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما ابن جريج عن عطاء به. قلنا: وسنده إلى عطاء صحيح، وعنعنة ابن جريج عنه خاصه محمولة على الاتصال؛ لكنه منقطع بينه وبين ابن عباس؛ لأنه بلاغ بلغه ولم يسمعه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه» وابن مردويه.

وذكره قبل في (١٢٨/٦) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء به.

قلنا: واللفظ هو هو.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/۲۷، ۲۷۳)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/۱۵، ۵۰)، والطبري في «جامع البيان» (۵۲/۱۸، ۵۷)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۱۵٤) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٨) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٧١)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٥٦) أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت مجاهداً به.

❖ عن سليمان بن يسار؛ قال: كن نساء في الجاهلية بغيات،
 فنهى الله المسلمين عن نكاحهن (١).

بجهد إلا قليل منهم، والمدينة غالية السعر، شديد الجهد، وفي السوق بجهد إلا قليل منهم، والمدينة غالية السعر، شديد الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأما الأنصار: منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي، ونسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار، في بغايا من ولائد الأنصار؛ قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها؛ ليعرف أنها زانية، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيراً، فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني؛ فنصيب من فضول أطعامهن، فقال بعضهم: تزوجنا بعض هؤلاء الزواني؛ فنصيب من فضول أطعامهن، فقال بعضهم: ستأمر رسول الله ﷺ، فأتوه؛ فقالوا: يا رسول الله! قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول الأنصار يكتسبن، فإذا وجدنا عنهن غنى؛ تركناهن؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ الزَّانِ مُنْ مُنْ الله عنهن غنى؛ تركناهن؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ الزَّانِ مُنْ مُنْ الله عنهن غنى؛ فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات المتونين ﴿ وَهُمُ الله وَهُمُ المُنْ الله الله المسافحات المتونين الله وقل المسافحات المتونية الله وقل المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات المنافحات المنافحات المنافحات المنافحات المسافحات المنافحات المسافحات المنافحات المنافحات المنافحات المسافحات المنافحات المنافحات المنافحات المنافحات المنافعات المنافحات المنافعات المنافحات المن

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ لضعف إبراهيم.

وأخرجه الطبري: ثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن عبد الملك عمن أخبره عن مجاهد؛ قال: كانت امرأة منهن يقال لها: أم مهزول؛ يعني في قوله: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾؛ قال: فكن نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة من أخبر عبد الملك، وتدليس هشيم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٧/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٧) ونسبه لعبد بن حميد، وسنده ضعيف؛ لإرساله.

العالنات زناهن (١).

[ضعیف]

- عن مجاهد؛ قال: لما حرم الله الزنا؛ فكان زوان عندهن جمال ومال، فقال الناس ـ حين حُرّم الزنا ـ: لتطلقن فلنتزوجهن؛ فأنزل الله في ذلــــك: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).
- ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاًةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنَايِنَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمَتُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ .
- ♦ عن أنس؛ قال: لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله على وبين أهل مكة إلى رسول الله على وبين أهل مكة إلى رسول الله على مهاجرة في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنما انطلقت في طلب الرجال؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْمَنَاتِ...﴾ إلى آخر الآية (٣).
- ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهْدَاتُهُ إِلَّا أَنفُسُمُمْ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهُدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُمُمْ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْحَدَدِقِينَ ۞ وَٱلْحَدِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْحَدْدِمِينَ ۞ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْحَدْدِمِينَ ۞ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْحَدْدِمِينَ ۞ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَالْخَلْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهُمْ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ ٱللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ ۞ .
- ♦ عن سهل بن سعد الساعدي ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٧) ونسبه لابن أبي حاتم، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٨) ونسبه لسعيد بن منصور. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٣) ونسبه لابن مردويه.

عاصم بن عدي [الأنصاري] وكان سيد بني عجلان، فقال [له]: كيف تقولون في رجل (وفي رواية: أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً) وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله؛ فتقتلونه، أم كيف يصنع (وفي رواية: يفعل)؟ فسل لي رسول الله ﷺ عن ذلك [يا عاصم]؛ فأتى عاصم النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! (وفي رواية: فسأل عاصم رسول الله)، فكره رسول الله عليه المسائل [وعابها؛ حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر]، فسأله: [فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟] فقال [عاصم لعويمر: لم تأتني بخير؟] فذكر رسول الله علي المسائل وعابها (وفي رواية: المسألة التي سألت عنها)، قال عويمر: والله؛ لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فجاء (وفي رواية: فأقبل) عويمر [حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس]، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً: أيقتله؛ فتقتلونه، أم كيف يصنع (وفي رواية: يفعل)؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك [فاذهب فأت بها]» (وفي رواية: قد قضي فيك وفي امرأتك). فأمرهما رسول الله على بالملاعنة بما سمّى الله في كتابه، [قال سهل:] فلاعنها [في المسجد وأنا شاهد مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا]؛ قال [عويمر]: يا رسول الله! إن حبستها (وفي رواية: أمسكتها)؛ فقد ظلمتها، فَطَلَّقَهَا [ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْه]؛ فكانت سُنّة لمن كان بعدهما في [أن يفرق بين] المتلاعنين، [وكانت حاملاً؛ فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها]، ثم قال رسول الله ﷺ: «انظروا؛ فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلّج الساقين؛ فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة؛ فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها»، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله على من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها(١).

 عن سعيد بن جبير؛ قال: سُئِلْتُ عن المتلاعنين في إِمْرةِ مصعب: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول؛ فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله! ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت؛ فإذا هو مفترش برذغة، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزْوَاجَهُم ﴾ فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب، فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/۸۸ رقم ٤٧٤٦، ٤٧٤٦، ٩، ٤٤٦ رقم ٥٣٠٨)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٩٢) وغيرهما.

قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «لا مال لك: إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها؛ فذاك أبعد لك منها» (١).

معن عبد الله بن مسعود؛ قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد؛ إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فتكلم؛ جلدتموه، أو قتل؛ قتلتموه، وإن سكت؛ سكت على غيظ، والله! لأسألن عنه رسول الله على فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فتكلم؛ جلدتموه، أو فسأله، فقال: لا أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فتكلم؛ جلدتموه، أو قتل؛ قتلتموه، أو سكت؛ سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح»، وجعل يدعو؛ فنزلت آية اللعان: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَنَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهَدَانًا إِلّا أَنفُسُمُ وَلَا يَكُن لَمْ شُهَدانًا إِلَا أَنفُسُمُ وَلَا يَكُن مَن الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فذهبت الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن؛ فقال لها رسول الله ﷺ: «مه»، فأبت؛ فلعنت، فلما أدبرا؛ قال: العلها أن تجيء به أسود جعداً "، فجاءت به أسود جعداً ". [صحيح] "لعلها أن تجيء به أسود جعداً "، فجاءت به أسود جعداً ". [صحيح]

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٩٣) وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في اصحيحه (رقم ١٤٩٥) وغيره.

هلال فشهد، والنبي على يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟"، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت؛ حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت؛ فقال النبي على: "أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي على: "لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي ولها شأن" (١).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ١١٤، ١١٥ رقم ١٢٤٤٤)، و«التفسير» =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ٤٤٩ رقم ٤٧٤٧، ٩/ ٤٤٥ رقم ٥٣٠٧ \_ مختصراً) وغيره من طريق هشام بن حسان ثنا عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٦/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٩، ٢٥٣٠ رقم ١٤١٦٥)، والحاكم (٢٠٢/٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٤٥، ٥٤٦ رقم ٤٥٤٨)، وفي «الخلافيات»، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «فتح الباري» (٩/ ٤٤٥) جميعهم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته؛ قيل له: والله؛ ليجلدنك رسول الله ﷺ ثمانين جلدة، قال: الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة، وقد علم أني رأيت حتى استيقنت، وسمعت حتى استثبت، لا؛ والله لا يضربني أبداً؛ فنزلت آية الملاعنة، فدعاهما رسولُ الله ﷺ حين نزلت الآية، فقال: اللهُ يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟»، فقال هلال: والله؛ إني لصادق، فقال له: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، تقول ذلك أربع مرات؛ فإن كنت كاذباً؛ فعليك لعنة الله»، فقال رسول الله ﷺ: «قفوه عند الخامسة؛ فإنها موجبة»؛ فحلف، ثم قالت أربعاً: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين؛ فإن كان صادقاً؛ فعليها غضب الله، فقال رسول الله على: «قفوها عند الخامسة؛ فإنها موجبة»؛ فترددت، وهمت بالاعتراف، ثم قاكلت: لا أفضح قومي، فقال رسول الله ﷺ: «إن جاءت به أكحل، أدعج، سابغ الأليتين، ألفُّ الفخُّذين، خدلَّج الساقين؛ فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر، قضيضاً، سبطاً؛ فهو لهلال بن أمية، فجاءت به على صفة البغي». هكذا رواه حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب به موصولاً.

(٢/ ٥٣، ٥٤)، والطبري في «جامع البيان» (٦٥/١٨) من طريق معمر وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، والموصول أصح؛ لما معه من زيادة، وهي من الثقة مقبولة.

وذكر هذا الخلاف الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٥).

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٥) \_، والطيالسي في «المسند» (رقم ٢٦٦٧) أو (١/ ٣١٩، ۲۲۰ رقم ۱۲٦۰ - منحة) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٣٣، ٢٥٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٥٦ رقم ٢٥٦٦) \_، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٣٨، ٢٣٩) أو (٦/ ٤ \_ ٩ رقم ٢١٣١ ـ ط شاكر)، وأبو يعلى في «المسند» (٥/ ١٢٤ ـ ١٢٨ رقم ٢٧٤٠، ٢٧٤١)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص٢١٢، ٢١٣)، والطبري في "جامع البيان" (٢٨/١٨) جميعهم عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَدَتِ ثُمَّ لَرُ يَأْتُواْ بِأَرْيَعَةِ شُهَلَةَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ ؛ قال سعد بن عُبادة \_ وهو سيد الأنصار \_: أهكذا أُنزلت يا رسول الله؟! لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه، حتى آتى بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شدهاء، حتى نفرغ من حاجته، فقال رسول الله علي الله عشر الأنصار! ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟»، قالوا: يا رسول الله! لا تلمه؛ فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً، وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدّة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله! إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله \_ تعالى \_، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله؛ لا آتي بهم حتى يقضي حاجته!! قال: فما لبثوا إلا يسيراً؛ حتى جاء هلال بن أمية \_ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم \_، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله علي فقال: يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله على هلال بن أمية، ويبطل = = شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله؛ إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، يا رسول الله! إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به. والله يعلم إني لصادق.

فوالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه؛ إذ نزل على رسول الله ﷺ الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربّد جلده؛ يعني: فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي؛ فنزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوْجَهُمْ وَكُرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَّاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَتُهَدَّةُ أَحَدِهِرٍ ﴾ الآية كلها، فسُرّي عن رسول الله ﷺ، فقال: «أبشر يا هلال؛ فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً»، فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربى -عزّ وجلّ \_، فقال رسول الله على: «أرسلوا إليها»، فأرسلوا إليها، فجاءت، فتلاهما رسول الله عليه عليهما، وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله يا رسول الله! لقد صدقت عليها، فقالت: كذب، فقال رسول الله عليه: «لاعنوا بينهما»، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة؛ قيل: يا هلال! اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، التي توجب عليك العذاب، فقال: والله؛ لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة؛ قيل لها: اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله؛ لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله عليها بينهما، وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أريسح، حمش الساقين؛ فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعداً، جُمالياً، خدلّج الساقين، سابغ الإليتين؛ فهو للذي رُميت به»، فجاءت به أورق جعداً، جمالياً، خدلج الساقين، سابغ الإليتين، فقال رسول الله ﷺ: «لولا الأيمان؛ لكان لى ولها شان»، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأبيه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لضعف عباد بن منصور.

قال يحيى بن سعيد القطان: «قلت لعباد بن منصور: عمن أخذت حديث اللعان؟ قال: ثني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس».

وقال ابن حبان: «كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم من أبي يحيى عن داود عن عكرمة».

انظر: «الميزان» (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).

قلنا: وإبراهيم هذا؛ متروك، بل كذبه جماعة.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١١): «ومداره على عباد بن منصور، وهو ضعيف».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٥٠، ٩/ ٤٤٥).

وصححه الشيخ أحمد شاكر كتلله وهو وهم.

وضعفه شيخنا الألباني كتَلله في «ضعيف أبي داود» (رقم ٤٩٦).

قال الترمذي في «العلل» (١/ ٤٧٤ رقم ١٨٢ ـ ترتيب أبي طالب): «فسألت محمداً ـ يعنى: البخاري ـ عنه.

قلت: روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام، وروى أيوب عن عكرمة أن هلال بن أمية مرسلاً؛ فأي الروايات أصح؟.

فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ، ورآه حديثاً صحيحاً».

 ٠٠٠ عن أنس بن مالك؛ قال: إن أول لعان كان في الإسلام: أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي ﷺ فأخبره بذلك، فقال له النبي على: «أربعة شهداء وإلا؛ فحَدّ في ظهرك»، يردد ذلك عليه مراراً، فقال له هلال: والله؛ يا رسول الله! إن الله \_ عزّ وجلّ \_ ليعلم أنى صادق، ولينزلن الله \_ عزّ وجلّ \_ عليك ما يبرئ ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك؛ إذ نزلت عليه آية اللعان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوا جَهُمٌ ﴾ إلى آخر الآية؛ فدعا هلالاً، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة؛ قال رسول الله على: «وقفوها؛ فإنها موجبة»، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله على النصح «انظروها؛ فإن جاءت به أبيض، سبطاً، قضىء العينين؛ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم، جعداً، ربعاً، حمش الساقين؛ فهو لشريك بن السحماء»؛ فجاءت به آدم، جعداً، ربعاً، حمش الساقين، فقال رسول الله ﷺ: «لولا ما سبق فيها من كتاب الله؛ لكان لى ولها شأن»(١). [صحيح]

بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها؛ فأمسك على فيها، فوعظها، وقال: «ويحكِ كل شيء أهون من غضب الله» ثم أرسلها، فقالت: ﴿غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلْمِقِينَ ﴾. فقال رسول الله ﷺ: «أما والله؛ لأقضين بينكما قضاء فصلاً»، قال: فولدت، فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشية منه، فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا؛ فهو لكذا». فجاءت به يشبه الذي قذفت به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٦/ ١٧٢، ١٧٣)، و«الكبرى» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣ راء ) أخرجه النسائي في «المسند» (٥/ ٢٠٧، ٢٠٨ رقم ٢٨٢٤)، والطحاوي =

• عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله على الله الله الله على بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلاً؛ ما كنت فاعلاً به؟»، قال: كنت والله فاعلاً به شراً، قال: «فأنت يا عمر؟!»، قال: كنت والله قاتله، كنت أقول: لعن الله الأعجز؛ فإنه خبيث، قال: فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاتًا إِلّا أَنفُسُهُ ﴿().

عن الشعبي؛ قال: لما أنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُمْ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاء فَالْجِلِدُوهُمْ شَكِينِ جَلْدَة ﴾؛ قال عاصم بن عدي: إن أنا رأيت فتكلمت؛ جلدت ثمانين، وإن أنا سكت؛ سكت على الغيظ، قال: فكأن ذلك شق على رسول الله ﷺ، قال: فأنزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

<sup>=</sup> في «شرح معاني الآثار» (١٠١/٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٢/١٠، ٥) وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٢/١٠، ٥) من طريق مخلد بن الحسين ثنا هشام بن حسان عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وأصله في مسلم (رقم ١٤٩٦) أخصر منه وليس فيه التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۲۰، ۲۱ رقم ۲۲۳۷ ـ كشف) من طريق النضر بن شميل ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن يزيد بن يثيع عن حذيفة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو إسحاق؛ مدلس وقد عنعن، وكان قد اختلط، ويونس روى عنه بعد الاختلاط.

الثانية: المخالفة؛ فقد أخرج البزار عقبه (٣/ ٦٦ رقم ٢٢٣٨ \_ كشف)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٩٧ ، ٩٨ رقم ١٢٣٦٤) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع به مرسلاً، لم يذكر حذيفة. وهو أصح؛ فالثوري أوثق بكثير من يونس هذا، وهو متكلم في حفظه، وفي «التقريب»: «صدوق يهم قليلاً»، أضف إلى هذا أن الثوري سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس فيه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٧٤): «رواه البزار؛ ورجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٨) وزاد نسبته لابن مردويه والديلمي.

أَزْوَجَهُمْ وَلَرٌ يَكُن لَمُمُ شُهَدَاتُهُ إِلَا أَنفُسُهُم ﴾، قال: فما لبثوا إلا جمعة حتى كان بين رجل من قومه وبين امرأته، فلاعن رسول الله على بينهما (١٠). [ضعيف]

خ عن عاصم بن عدي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَالِّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَوْ عَاصِم بن عدي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُ لَوْ يَأْتُولُ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً﴾؛ قلت: يا رسول الله! إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل؟! فلم ألبث إلا أياماً؛ فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن، وهي تقول: منك، وهو يقول: ليس مني؛ فنزلت آية اللعان، قال عاصم: فأنا أول من تكلم، وأول من ابتلي به (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُّرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِفْدِ وَٱلَّذِى تَوَلَّك كِنْرَوُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۷/۱۸): ثنا ابن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۰۲۸/۸ رقم ۱٤١٦١) من طريق حصين بن نمير عن الشعبي عن عاصم بن عدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن الشعبي لم يدرك عاصم بن عدي؛ كما قال أبو حاتم الرازي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت [من] شأني؛ أقبلت إلى رحلي، [فلمست صدري]؛ فإذا عِقْدٌ لي من جَزْعِ أظفارٍ قد انقطع، [فرجعت]؛ فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه.

[قالت:] وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين [رحلوه و] رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي؛ غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني [قد عرّس] من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، و[قد] كان يراني قبل [أن يضرب] الحجاب [عليّ]، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهى بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول؛ فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهراً، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله على اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فيسلم، ثم يقول: «كيف تِيكم؟»، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح قِبَلَ المناصع \_ وهو متبرزنا \_، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكُنُفَ قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في

التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم [بن المطلب] بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة [بن عباد بن المطلب] -، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه! أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وماذا قال؟

[قالت:] فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله على فسلم، ثم قال: «كيف تيكم؟»، فقلت: أتأذن لي أن آتي أبويًّ ـ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ـ قالت: فأذن لي رسول الله على فجئت أبويً، فقلت لأمي: يا أمتاه! ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية! هوني عليك؛ فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت: سبحان الله؛ أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الله علي عليً بن أبي طالب وأسامة بن زيد على استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد؛ فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله! أهلك، وما نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب؛ فقال: يا رسول الله! لم نعيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية؛ تصدقك.

قالت: فدعا رسول الله على بريرة، فقال: «أي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك [من عائشة]؟»، قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق؛ إن رأيت عليها أمراً [قط] أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله.

[قالت:] فقام رسول الله على المنبر] فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، [قالت]: فقال رسول الله على وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله؛ ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه الا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي»، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس؛ ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك.

قالت: فقام سعد بن عبادة \_ وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية \_ فقال لسعد [بن معاذ]: كذبت لعمر الله! لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير \_ وهو ابن عم سعد بن معاذ \_ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله! لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتساور الحيان الأوس والخزرج؛ حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم، قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقاً لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي؛ فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله عليه، فسلم، ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني، قالت: فتشهد رسول الله عليه حين جلس، ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة؛ فسيبرؤك الله، وإن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله؛ تاب الله عليه»، قالت: فلما قضى

قالت: وأنا [والله] حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عزّ وجلّ - فيَّ بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله على النوم رؤيا يبرؤني الله بها، قالت: فوالله؛ ما رام رسول الله على المنوم ولا أحله من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء [عند الوحي]؛ حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه، قالت: فلما سري عن رسول الله على المنه الله عن رسول الله على المنه أول كلمة تكلم بها [أن قال: «أبشري] يا عائشة! أما الله عزّ وجلّ - فكانت فقد برأك»، فقالت: [لي] أمي: قومي إليه، قالت فقلت: والله؛ لا أقوم وأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَامُو بِاللّهِ في براءتي؛ قال أبو بكر الصديق الله - وكان ينفق كلها، فلما أنزل الله في براءتي؛ قال أبو بكر الصديق الله - وكان ينفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة ما قال؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا لَا بعد الذي قال لعائشة ما قال؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ يأتَلُ أَوْلُوا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله عَلَى الله الله عَلَا الله - عزّ وجلّ - : ﴿وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا الله

ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْفُرْيَى وَالْمَسَكِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفُورُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا لَا أَبُو بَكُر: بلى والله؛ إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

قالت عائشة: وكان رسول الله على يسأل زينب ابنة جحش [زوج النبي على أمري، فقال: «يا زينب! ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله! أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيراً، قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله على فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة [بنت جحش] تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك(١).

♦ عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله على إذا أراد سفراً؛ أقرع بين نسائه، فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق، فلما كان في جوف الليل؛ انطلقت عائشة لحاجة، فانحلت قلادتها، فذهبت في طلبها وكان مسطح يتيماً لأبي بكر، وفي عياله، فلما رجعت عائشة؛ لم تر العسكر، قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي يتخلف عن الناس، فيصيب القدح والجراب والإدواة، أحسبه قال: فيحمله، قال: فنظر؛ فإذا عائشة، فغطى \_ أحسبه قال: \_ وجهه عنها، ثم أدنى بعيره منها، قال: فانتهى إلى العسكر، فقالوا قولاً \_ أو قالوا فيه \_، قال: ثم ذكر الحديث فانتهى إلى العسكر، فقالوا قولاً \_ أو قالوا فيه \_، قال: ثم ذكر الحديث حتى انتهى، قال: وكان رسول الله ﷺ يجيء، فيقوم على الباب فيقول: كيف تيكم؟ حتى جاء يوماً، فقال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله كيف تيكم؟ حتى جاء يوماً، فقال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٢٨٧٩، ٤٠٢٥، ١٤١٤، المحرجه المحربة)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٥٠، ١٦٦٦، ٢٧٩٩)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٧٠) من طريق الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها به.

عذرك»، فقالت: بحمد الله لا بحمدك، قال: وأنزل في ذلك عشر آيات: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴿ قَالَ: فحد رسول الله ﷺ مسطحاً، وحمنة، وحسان (١٠).

عن عائشة ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كَبْرَهُ ﴾؛ قالت: عبد الله بن أبي بن سلول (٢٠).

♦ عن عبد الله بن عباس الله النبي الله كان إذا سافر جاء ببعض نسائه، وسافر بعائشة وكان لها هودج، وكان الهودج له رجال يحملونه ويضعونه، فعرس رسول الله الله الله وأصحابه، وخرجت عائشة للحاجة فباعدت، فلم يعلم بها، فاستيقظ النبي الله والناس قد ارتحلوا، وجاء الذين يحملون الهودج، فحملوه فلم يعلموا إلا أنها فيه، فساروا وأقبلت عائشة فوجدت النبي النه والناس قد ارتحلوا، فجلست مكانها، فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: صفوان بن معطل، وكان لا يقرب النساء، فتقرب منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۲۲۱/۳ رقم ۲۲۲۳ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۹/۲۳، ۱۱۰ رقم ۱۲۵) بطرق عن عمرو بن خليفة البكراوي ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد».

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_؛ رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر، ومحمد بن عمرو؛ صدوق حسن الحديث، أما عمرو هذا؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه»، وقال الحافظ: «ربما كان في روايته بعض المناكير»؛ كما في «اللسان» (٤/٣٦٣).

فهو حسن الحديث \_ إن شاء الله \_ ما لم يخالف.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٠/٩): «رواه البزار؛ وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٦): «بسند حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٤٩).

وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويصله ويبره، فحلف أبو بكر لا يعطيه؛ فنزل: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضَلِ مِنكُرَ ﴾؛ فأمره النبي على أن يأتيها ويبشرها، فجاء أبو بكر فأخبرها بعذرها، وما أنزل الله فيها، فقالت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك (١).

♦ عن عبد الله بن عمر؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ثلاثاً، فمن أصابته القرعة؛ أخرج بهن معه، فكن يخرجن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فلما غزا بني المصطلق؛ أقرع بينهن، فأصابت القرعة عائشة وأم سلمة، فأخرج بهما معه، فلما كانوا في بعض الطريق؛ مال رحل أم سلمة فأناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها، وكانت عائشة تريد قضاء حاجة، فلما أنزلوا إبلهم؛ قالت عائشة: فقلت في عائشة تريد قضاء حاجة، فلما أنزلوا إبلهم؛ قالت عائشة: فقلت من نفسي: إلى ما يصلحوا رحل أم سلمة أقضي حاجتي، قالت: فنزلت من الهودج، فأخذت ماء في السطل ولم يعلموا بنزولي، فأتيت خربة وانقطعت قلادتي، فاحتبست في رجعها ونظامها، وبعث القوم إبلهم وانقطعت قلادتي، فاحتبست في رجعها ونظامها، وبعث القوم إبلهم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٦، ١٤٧) ونسبه لابن مردويه.

ومضوا وظنوا أني في الهودج لم أنزل، قالت عائشة: فرجعت ولم أر أحداً، قالت: فاتبعتهم حتى أعييت، فقلت في نفسي: إن القوم سيفقدوني ويرجعون في طلبي، قالت: فقمت على بعض الطريق، فمر بي صفوان بن المعطل السلمي، وكان رفيق رسول الله على، وكان سأل النبي على أن يجعله على الساقة فجعله، فكان إذا رحل الناس أقام يصلي ثم اتبعهم، فما سقط منهم من شيء حمله؛ حتى يأتي به أصحابه، قالت عائشة: فلما مر بي؛ ظن أنى رجل فقال: يا نومان! قم؛ فإن الناس قد مضوا، قالت: فقلت: إني لست رجلاً، أنا عائشة! فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره، فعقل يديه ثم ولى عني، فقال: يا أمة! قومي فاركبي، فإذا ركبت؛ فائذنيني، قالت: فركبت، فجاء حتى حل العقال، ثم بعث جمله فأخذ بخطام الجمل، فقال ابن عمر: فما كلمها كلاماً حتى أتى بها رسول الله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول \_ المنافق \_: فَجَرَ بها ورب الكعبة، وأعانه على ذلك حسان بن ثابت الأنصاري ومسطح بن أثاثة وحمنة، وشاع ذلك في العسكر، وبلغ ذلك النبي ﷺ، وكان في قلب النبي ﷺ مما قالوا، حتى رجعوا إلى المدينة، وأشاع عبد الله بن أبي بن سلول هذا الحديث في المدينة، واشتد ذلك على رسول الله على، قالت عائشة: فدخلت ذات يوم أم مسطح، فرأتني وأنا أريد المذهب، فحملت معى السطل وفيه ماء، فوقع السطل منها، فقالت: تعس مسطح، قالت لها عائشة: سبحان الله! تتعسين رجلاً من أهل بدر وهو ابنك، قالت لها أم مسطح: إنه سال بك السيل وأنت لا تدرين، وأخبرتها الخبر، قالت: فلما أخبرتني؛ أخذتني الحمى، وتقلص ما كان بي ولم أبعد المذهب، قالت عائشة: وقد كنت أرى من النبي عليه قبل ذلك جفوة، ولم أدر من أي شيء هي؟ فلما حدثتني أم مسطح؛ علمت أن جفوة رسول الله عليه كانت لما أخبرتني أم مسطح، قالت عائشة: فقلت للنبي الله: يا رسول الله! أتأذن لي أن أذهب إلى أهلي؟ قال: «اذْهَبي»، فخرجت عائشة

حتى أتت أباها أبا بكر، قال لها أبو بكر: ما لك؟ قالت: أخرجني رسول الله على من بيته، قال لها أبو بكر: فأخرجك رسول الله على وآويك! أنا والله لا آويك؛ حتى يأمر رسول الله ﷺ، فأمره رسول الله ﷺ أن يؤويها، فقال لها أبو بكر: والله؛ ما قيل لنا هذا في الجاهلية قط، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فبكت عائشة وأمها أم رومان وأبو بكر وعبد الرحمن، وبكى معهم أهل الدار، وبلغ ذاك النبي ﷺ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «أيها الناس! من يعذرني ممن يؤذيني؟»، فقام إليه سعد بن معاذ، فسل سيفه، فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه، إن يك من الأوس؛ أتيتك برأسه، وإن يك من الخزرج! أمرتنا بأمرك فيه، فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت! والله؛ ما تقدر على قتله، إنما طلبتنا بذهول كانت بيننا وبينكم في الجاهلية، فقال هذا: يا للأوس! وقال هذا: يا للخزرج! فاضطربوا بالنعال والحجارة وتلاطموا، فقام أسيد بن حضير فقال: فيم الكلام؟ هذا رسول الله يأمرنا بأمره فسفد عن رغم أنف من رغم، ونزل جبريل عليه وهو على المنبر، فصعد إليه أبو عبيدة بن الجراح فاحتضنه، فلما سري عنه؛ أومأ رسول الله ﷺ إلى الناس جميعاً، ثم تلا عليهم ما نزل به جبريل عليه فنزل: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي ﴾ [الـحـجـرات: ٩] بالسيف إلى آخر الآيات، فصاح الناس: رضينا يا رسول الله! بما أنزل الله من القرآن، فقام بعضهم إلى بعض فتلازموا وتصالحوا، ونزل النبي عليه عن المنبر، وانتظر الوحي في عائشة، وبعث إلى علي وأسامة وبريرة، وكان إذا أراد أن يستشير امرءاً؛ لم يدع علياً وأسامة \_ بعد موت أبيه زيد \_، فقال لعلي: «ما تقول في عائشة؟ فقد أهمني ما قال الناس فيها»، فقال له: يا رسول الله! قد قال الناس، وقد حل لك طلاقها، وقال لأسامة: «ما تقول أنت؟»، قال: سبحان الله! ما يحل لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، فقال لبريرة: «ما تقولين يا بريرة؟»، قالت:

والله؛ يا رسول الله! ما علمت على أهلك إلا خيراً، إلا أنها امرأة نؤوم، تنام حتى تجيء الداجن فتأكل عجينها، وإن كان شيء من هذا ليخبرنك الله، فخرج النبي على حتى أتى منزل أبي بكر، فدخل عليها، فقال لها: «يا عائشة! إن كنت فعلت هذا الأمر؛ فقولي؛ حتى أستغفر الله لك»، قالت: والله؛ لا أستغفر الله منه أبداً، إن كنت فعلته؛ فلا غفر الله لي، وما أجد مثلي ومثلكم إلا مثل أبي يوسف \_ وذهب اسم يعقوب من الأسف - قال: ﴿ إِنَّمَا آشَكُواْ بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، فبينا رسول الله ﷺ يكلمها؛ إذ نزل جبريل ﷺ بالوحي على النبي ﷺ، فأخذت النبي ﷺ نعسة، فقال أبو بكر لعائشة: قومي فاحتضني رسول الله، فقالت: لا، والله لا أدنو منه، فقام أبو بكر فاحتضن النبي عليه الله عليه الله عنه وهو يبتسم، فقال: «عائشة! قد أنزل الله عذرك»، قالت: بحمد الله لا بحمدك، فتلا عليها رسول الله عليه سورة النور إلى الموضع الذي انتهى خبرها وعذرها وبراءتها، فقال رسول الله على: «قومى إلى البيت»، فقامت وخرج رسول الله علي إلى المسجد، فدعا أبا عبيدة بن الجراح، فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ من البراءة لعائشة، ونزل رسول الله ﷺ وبعث إلى عبد الله بن أبي، المنافق، فجيء به فضربه النبي ﷺ حدين، وبعث إلى حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش فضربوا ضرباً وجيعاً؛ ووجيء في رقابهم. قال ابن عمر: إنما ضرب رسول الله على عبد الله بن أبي حدين؛ لأنه من قذف أزواج النبي ﷺ فعليه حدان، فبعث أبو بكر إلى مسطح بن أثاثة، فقال: أخبرني عنك \_ وأنت ابن خالتي \_: ما حملك على ما قلت في عائشة؟ أما حسان؛ فرجل من الأنصار ليس من قومي، وأما حمنة؛ فامرأة ضعيفة لا عقل لها، وأما عبد الله بن أبي؛ فمنافق وأنت في عيالي منذ مات أبوك، وأنت ابن أربع حجج أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت، ما قطعت عنك نفقة إلى يومي هذا، والله إنك لرجل

لا وصلتك بدرهم أبداً، ولا عطفت عليك بخير أبداً، ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله، فنزل القرآن: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضَلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ الآية، وأخرجه من منزله، فنزل القرآن: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضِلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ الآية، فلما قال: ﴿أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمُّ ﴾؛ بكى أبو بكر، فقال: أما إذ نزل القرآن بأمري فيك؛ لأضاعفن لك النفقة وقد غفرت لك؛ فإن الله أمرني أن أغفر لك، وكانت امرأة عبد الله ﴿ لِلْخَيِشِينَ ﴾؛ يعني: عبد الله ﴿ وَٱلْخَيِشُونَ ﴾ وعني: عبد الله ﴿ وَٱلْخِيشُونَ ﴾ يعني: عائشة وأزواج لِلْخَيِشَاتِ ﴾ يعني: عائشة وأزواج النبي على ﴿ وَالطّيبَاتُ لِلطّيبِينَ ﴾ يعني: لعائشة وأزواج النبي على ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ يعني: لعائشة وأزواج النبي على ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ يعني: لعائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ يعني: لعائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ يعني: النبي عني النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ يعني: النبي عني المؤون مِمّا يَقُولُونَ ﴾ إلى آخر الآيات (١٠). [موضوع]

معن عبد الله بن عباس النبي النبي الذا سافر سافر ببعض نسائه ويقسم بينهم، فسافر بعائشة بنت أبي بكر، وكان لها هودج، وكان الهودج له رجال يحملونه ويضعونه، فَعَرَّسَ رسول الله الله وأصحابه، وخرجت عائشة للحاجة، فتباعدت فلم يعلم بها، فاستيقظ النبي النبي والناس قد ارتحلوا، وجاء الذين يحملون الهودج فحملوه ولا يعلمون إلا أنها فيه، فساروا، وأقبلت عائشة فوجدتهم قد ارتحلوا، فجلست مكانها، فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: صفوان بن المعطل، وكان لا يقرب النساء، فتقرب منها، وكان معه بعير له، فلما رآها؛ حملها، وقد كان يراها قبل الحجاب، وجعل يقود بها البعير حتى أتوا الناس والنبي الدومعه عائشة، وأكثروا القول، فبلغ ذلك النبي الله؛ فشق عليه حتى اعتزلها، واستشار فيها زيد بن ثابت وغيره، فقال: يا رسول الله! دعها اعتزلها، واستشار فيها زيد بن ثابت وغيره، فقال: يا رسول الله! دعها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰٦/۲۳ ـ ۱۰۹ رقم ۱٦٤).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٤٠): «وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي وهو كذاب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٤٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

لعل الله أن يحدث لك فيها، فقال علي بن أبي طالب: النساء كثير، فحمل النبي على عليها، وخرجت عائشة ليلة تمشي في نساء فعثرت أم مسطح، فقالت: تعس مسطح، فقالت عائشة: بئس ما قلت؛ تقولين هذا لرجل من فقالت: تعس مسطح، فقالت: إنك لا تدرين ما يقولون! وأخبرتها الخبر، فسقطت عائشة مغشياً عليها، ثم نزل القرآن بعذرها في سورة النور: ﴿إِنَّ فَسَقَطْتُ عَائِشَةُ مِنْكُمُ حسسى بلغ ﴿وَاللَّذِينَ جَآءُو بِالْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ حسسى بلغ ﴿وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبْرَوُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الفَضَلِ مِنكُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ونزل: ﴿وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الفَضَلِ مِنكُرَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويبره ويصله، وكان ممن أكثر على عائشة، وكان أبو بكر أن لا يعطيه شيئاً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ فَحلف أبو بكر أن لا يعطيه شيئاً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَلَا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَامُره النبي ﷺ أن يأتيها ويبشرها، فجاء أبو بكر، فأخبرها بعذرها وبما أنزل الله، فقالت: لا بحمدك ولا بحمد صاحبك (١). [ضعيف جداً]

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا شُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا شُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

﴿ أَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَالَمَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴿ إِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْحُلَّ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۲/۲۳)، ۱۰۰ رقم ۱۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۹): «وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٠) ونسبه لابن مردويه.

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَكِّمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

عن قتادة في قوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُكُم فِي ٱلدُّنيَا وَٱلآخِرَةِ
 لَسَتَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ ﴾؛ قال: هذا في شأن عائشة ﴿ اللّهِ عَظِيمُ ﴿ وَفِيما قيل، كاد أصحاب رسول الله ﷺ أن يهلكوا فيه (٢).

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْفُرْفِي وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ أَلا يُعْفِرَ أَلَا يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيعَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ أَلا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيعَ فَي ﴿ وَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَي إِلَي اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْكُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَي إِلَيْ اللَّهُ لَلْكُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُونَ أَن اللَّهُ لَلْكُونَ أَن اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

♦ عن عائشة؛ قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به؛ قام رسول الله ﷺ في خطيباً؛ فتشهد، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله؛ ما عملت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن؟! والله؛ ما علمت عليه من سوء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٨) من طريق عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء عن الزهري عن عروة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس، ولم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٢٠ رقم ١٩٥) بسند صحيح عنه، لكنه مرسل.

قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي»، فقام سعد بن معاذ فقال: ائذن لي يا رسول الله! أن نضرب أعناقهم، وقام رجل من بني الخزرج \_ وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل \_ فقال: كذبت! أما والله أن لو كانوا من الأوس؛ ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح، فعثرت، وقالت: تعس مسطح، فقلت: أي أم! تسبين ابنك؟ وسكتت، ثم عثرت الثانية؛ فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة؛ فقالت: تعس مسطح؛ فانتهرتها؛ فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك، فقلت: في أيّ شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟! قالت: نعم والله، فرجعتُ إلى بيتي، كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً، ووعكت، فقلت لرسول الله ﷺ: أرسلني إلى بيت أبي، فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار؛ فوجدت أم رومان في السفل، وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟! فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني، فقالت: يا بنية! خفّضي عليك الشأن؛ فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني، قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت: ورسول الله على قالت: نعم، ورسول الله على واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ، فنزل، فقال لأمى: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه، قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك؛ فرجعت، ولقد جاء رسول الله ﷺ بيتى فسأل عني خادمتي، فقالت: لا، والله ما عملت عليها عيباً؛ إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، فانتهرها بعض أصحابه، فقال: اصدقى رسول الله ﷺ حتى أسقطوا لها به، فقالت:

سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله! والله؛ ما كشفت كنف أنثى قط، قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله، قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل رسول الله ﷺ وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت؛ فتوبى إلى الله؛ فإن الله يقبل التوبة من عباده»، قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، فوعظ رسول الله ﷺ، فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه، قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمى فقلت: أجيبه، فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه؛ تشهدت، فحمدت الله، وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد؛ فوالله لئن قلت لكم إنى لم أفعل \_ والله \_ عزّ وجلّ \_ يشهد إنى لصادقة -؛ ما ذاك بنافعي عندكم؛ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني فعلت \_ والله يعلم أني لم أفعل \_؛ لتقولن قد باءت به على نفسها، وإنى والله ما أجد لي ولكم مثلاً \_ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه \_ إلا أبا يوسف حين قال: ﴿فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَأَللَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]؛ وأنزل على رسول الله على من ساعته، فسكتنا، فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، ويقول: «أبشري يا عائشة؛ فقد أنزل الله براءتك»، قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً، فقال لى أبواي: قومي إليه، فقلت: والله؛ لا أقوم إليه، ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جحش؛ فعصمها الله بدينها، فلم تقل إلا خيراً، وأما أختها حمنة؛ فهلكت فيمن هلك، وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول \_ وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم \_ هو وحمنة، قالت:

فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الله عَنْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْنَ وَالْسَاكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الله عَبُونَ أَن يَغْفِر الله لَكُمُ وَالله عَفُور تَحِيم ﴿ الله لَكُمُ وَالله عَفُور تَحِيم ﴾ بعني: أبا بكر، ﴿ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْنَ وَالْمَسَكِينَ ﴾ بعني: مسطحاً، إلى قوله: ﴿ أَلَا تَجُبُونَ أَن يَغْفِر الله لَكُمُ وَالله عَفُور تَحِيم ﴾ بحتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع (١٠). [صحيح]

♦ عن عائشة؛ قالت: كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريباً لأبي بكر، وكان في عياله، فحلف أبو بكر ظليه أن لا ينيله خيراً أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضَلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ﴾، قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله، وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها؛ إلا تحللتها، وأتيت الذي هو خير(٢).

\* عن قتادة في قوله: ﴿وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرَ ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية في رجل من قريش يقال له: مسطح، كان بينه وبين أبي بكر قرابة، وكان يتيماً في حجره، وكان ممن أذاع على عائشة ما أذاع، فلما أنزل الله براءتها وعذرها؛ تألى أبو بكر لا يرزؤه خيراً؛ فأنزل الله هذه الآية. فذكر لنا: أن نبي الله عليه دعا أبا بكر، فتلاها عليه فقال: «ألا تحب أن يغفر الله لك؟»، قال: بلى، قال: «فاعف عنه، وتجاوز»، فقال أبو بكر: لا جرم... والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل اليوم (٣٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٤٨٧، ٤٨٨ رقم ٤٧٥٧)، ومسلم (٤/ ٢١٣٧، ٢١٣٨ رقم ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٢) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٢، ١٦٣) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. قلنا: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٨/٢٣ رقم ٢٢٤) من طريق العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإسناد.

خ عن عبد الله بن عباس والله عن قوله: ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُوْلُوا الله عَلَيْ قد رموا مِنكُرْ وَالسَّعَةِ . . . ﴾ قال: كان ناس من أصحاب رسول الله والله عائشة بالقبيح، وأفشوا ذلك وتكلموا فيها؛ فأقسم ناس من أصحاب رسول الله والله على منهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه، قال: لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم، وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك، فأمر الله أن يغفر الهم وأن يعفو عنهم (١).

خ عن الضحاك في قوله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضِّلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ ﴾، لما أنزل الله \_ تعالى \_ ذكره في عذر عائشة من السماء؛ قال أبو بكر وآخرون من المسلمين: والله لا نصل رجلاً منهم تكلم بشيء من شأن عائشة، ولا نفعه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾؛ يقول: ولا يحلف (٢).

عن ابن سيرين؛ قال: حلف أبو بكر في يتيمين كانا في حجره، كانا فيمن خاض في أمر عائشة: أحدهما مسطح بن أثاثة قد شهد بدراً، فحلف لا يصلهما ولا يصيبا منه خيراً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ . . . ﴾ (٣).

❖ عن مقاتل بن حيان؛ قال: حلف أبو بكر وأناس معه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۲/۱۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/۲۳)، (۱۲۷/۲۳)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۳۲). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري معلقاً (٨٢/١٨): حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٣) ونسبه لعبد بن حميد وابن مردويه.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

أصحاب النبي على وساءهم الذي قيل لعائشة، بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفعوا مسطح بن أثاثة، ولا يصله، وكان بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل نسائه، فأقبل إلى أبي بكر يعتذر، فقال مسطح: جعلني الله فداك، والله الذي أنزل على محمد ما قذفتها، وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خالي - وكان أبو بكر خاله -، قال أبو بكر: ولكن قد ضحكت وأعجبك خالي - وكان أبو بكر خاله مكون قد كان بعض ذلك، فأنزل الله في شأنه: الذي قيل فيها، قال: لعله يكون قد كان بعض ذلك، فأنزل الله في شأنه: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الله فَي شَانَه:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَمِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ
 وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

💠 عن عبد الله بن عباس ريام الله عن عباس المعلم الله عن عبد الله بن عباس المعلم الله عنه عنه عبد الله بن عباس المعلم الله عنه عنه عبد الله بن عباس المعلم الله عنه الله عنه الله عنه عبد الله بن عبد الله بن عباس الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۵۵۶) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٥٦ \_ ٢٥٥٧): ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله هذا ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٤) وزاد نسبته للحاكم \_ وذكر أنه صححه \_ وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (٨٣/١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٣١ رقم ٢٣٤) من طريق العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس أنه قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ وَمُوْنَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمَوْمِنَتِ لِعِنُوا فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَجعل قال : هذه في عائشة وأزواج النبي عَلَيْ المن المؤمنات من غير أزواج النبي على التوبة، ثم قرأ: ﴿وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

عن خصيف؛ قال: قلت لسعيد بن جبير: أيهما أشد الزنا أم القذف؟ قال: الزنا، قلت: إن الله يقول: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنِ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ قال: إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة (١). [ضعيف]

♦ عن عائشة؛ قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما رسول الله عندي جالس؛ إذ أُوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه؛ أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالساً يمسح عن وجهه، وقال: «يا عائشة! أبشري»، قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك، فقرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ فَقلت: محمد الله لا بحمدك، فقرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ حتى بلغ: ﴿أُولَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ (٢).

التوبة، ثم تلا هذه الآية: ﴿لَمِنُوا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؛ فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس، فيقبل رأسه لحسن ما فسر.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٠): «وفي هذا الإسناد راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (رقم ۷۱۸، ۷۱۹)، والطبري في «جامع البيان» (۸۲/۱۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۹/۲۳) رقم ۲۲۲، ۷۲۷)، والواحدي في «الوسيط» (۳۱٤/۳).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف خصيف، وإرساله بما يتعلق بسبب النزول. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٩/٧): «رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

قلنا: الحماني توبع عند الطبري والطبراني نفسه وغيرهما، والصواب أن العلة ممن ذكرنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٢/١٨): ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا =

عن الضحاك؛ قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة:
 إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلِيْاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ الْآية (١).

عن قتادة في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَظِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاتِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ الْخَبِيثَاتُ الْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ الطَّيِبَاتِ أَوْلَئِهَ مُرَّدُونً مُرَّدُونً لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِذْقُ كَرِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي را قالوا من البهتان (٣).

❖ عن الحكم بن عتيبة؛ قال: لما خاض الناس في أمر عائشة؛ أرسل

أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة به.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (۷۲۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۱۳۹ مند معيف. ۱۲۹ مند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۱٦٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٣٠ رقم ٢٣٠) بسند صحيح عنه؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٤/١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير»
 (٣) ١٣٦ ، ١٣٥ رقم ٢٥٠) من طريق العوفي عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨١) وقال: «رواه الطبراني بأسانيد وكل إسناد منها فيه ضعف لا يحتج به».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٨): «وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عباس».

وذكره في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

رسول الله على الله على الناس؟»، فقلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أعتذر بشيء «يا عائشة! ما يقول الناس؟»، فقلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أعتذر بشيء إليك حتى ينزل عذري من السماء؛ فأنزل الله فيها خمسة عشر آية من سورة النور، ثم قرأ الحكم حتى بلغ: ﴿ الْمَغِيثِينَ لَلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِبَاتُ وَالطَّيِبَاتُ وَالطَّيِبِينَ وَالطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتِ من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء للخبيثون من الرجال للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء (١).

من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان وبالفرية فبرأها الله من ذلك (٢). [ضعيف جداً]

❖ عن عبد الله بن عمر؛ قال: كانت امرأة عبد الله بن أبيّ منافقه معه؛ فنزل القرآن: ﴿الْخَبِيثِنَ﴾؛ يعني: امرأة عبد الله، ﴿الْخَبِيثِينَ﴾؛ يعني: عبد الله بن أبيّ ﴿وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتِّ﴾؛ يعني: عبد الله بن أبيّ لامرأته، ﴿وَالْطَيِّبُونَ الْطَيِّبُونَ﴾؛ يعني: عائشة وأزواج النبي ﷺ، ﴿وَالطَيِّبُونَ﴾؛ يعني: النبي ﷺ، ﴿الطَيِّبُونَ﴾؛ يعني: النبي ﷺ، ﴿الطَيِّبُونَ﴾ لعائشة وأزواج النبي ﷺ، ﴿الطَيِّبُونَ﴾ لعائشة وأزواج النبي ﷺ، ﴿الطَيِّبُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرَنْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٣).

[موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۲/۲۳ رقم ۲۵۱) بسند صحيح عنه؛ لكنه مرسل.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٨): «مرسل صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٦/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٢٣٣ رقم ٢٤٠).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨١): «رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٧): «وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤١ رقم ٢٤١).

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون ﴿

♦ عن عدي بن ثابت: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله! إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، قال: فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (١).

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللهُ عَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه، يقول: حييت صباحاً، وحييت مساء، وكان في ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم، ويقول: قد دخلت؛ فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة؛ فقال: ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ أَهُله، فلما نزلت آية التسليم في البيوت والاستئذان؛ قال أبو بكر: يا رسول الله! فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق؟ فكيف يستأذنون

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨١): «وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۸۷، ۸۸)، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٧١)، و«لباب النقول» (ص١٥٨) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٩) \_ من طريقين عن أشعث بن سوار عن عدي به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار؛ ضعيف.

ويسلمون، وليس فيهم سكان؟ فرخص الله في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿لَّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةِ ﴾ بغير إذن (١). [ضعيف]

معن على عبد مسول الله على عن على عبد رسول الله على الله على عبد رسول الله على طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان: إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به، فبينا الرجل يمشي إلى جنب ينظر إليها؛ إذ استقبله الحائط؛ فشق أنفه، فقال: والله؛ لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله على فأعلمه أمري، فأتاه؛ فقص عليه قصته، فقال النبي على: «هذ عقوبة ذنبك»، وأنزل الله عز وجل ـ: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ... ﴾ الآية (٢).

وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَصْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُومِينٌ وَلَا يُبْدِينَ وَينتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ إِخْونِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْونِهِنَ أَوْ بَنِيَ أَخُولِتِهِنَ أَوْ بَنِي آخُولِتِهِنَ أَوْ بَنِي آلِهِ اللّهِ عَوْرَتِ النّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِقْلِ ٱلّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ السِّعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِقْلِ ٱلّذِينَ لَمْ يَنْهُونُ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ عَمْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ عَمْدِينًا وَلَا يَضَرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ عَمْدِينَ أَنْ وَيُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا يُغَفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ مُؤْمِنُ لَكُولُ لَعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَامَ لَا عُلْمُ وَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَوْلِكُولَ اللّهِ الْمُؤْمِنِ لَا لَا لَهُ الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَ الللهِ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَى الللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى الللهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ ال

❖ عن مقاتل؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_: أن جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٥٦٥ ـ ٢٥٦٦) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ١٧٦) ونسبه لابن مردويه.

الأنصاري حدث: أن أسماء بنت مرشدة كانت في نخل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات، فيبدو ما في أرجلهن؟ يعني: الخلاخل، ويبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هـذا...! فـأنـزل الله فـي ذلـك: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ الآية (١).

عن حضرمي؛ قال: إن امرأة اتخذت بُرْتَين من فضة، واتخذت جزعاً، فمرت على قوم فوقع الخلخال على الجزع فصوت؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى ٱللهِ جَيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ تُقْلِحُونَ ﴾ (٢).

خ عن معاوية بن قرة؛ قال: كن نساء الجاهلية يلبس الخلاخيل الصم ؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن إِنْ مِنْ وَتُوبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثُولُونَ ﴾ (٣). [ضعيف]

وَالَّذِينَ يَبْغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللّهِ الَّذِي ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَدَنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۵۷۳/۸) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف بكير بن معروف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۱۸): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حضرمي ذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا سليمان التيمي؛ كما قال ابن المديني وأحمد وابن حبان، وهو غير حضرمي بن لاحق.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٨٦) ونسبه لعبد بن حميد.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، هذا إن صح السند إليه.

تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ

عن عبد الله بن صبيح عن أبيه؛ قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى، فسألته الكتاب فأبى؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ عبد العزى، فسألته الكتاب فأبى؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَئِكُمْ عَلَى ٱلْفِعَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ صَصَّنَا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ ٱلْمَيَوَةِ ٱلدُّنيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُولٌ تَحِيمُ ﴾ (١).
اللّه مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُولٌ تَحِيمُ ﴾ (١).

عن جابر ﴿ عَن جابر ﴿ عَلَى عَبد الله بن أُبيّ بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَصَمُّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن منده؛ كما في «أسد الغابة» (۲/ ٣٩٠)، و«تجريد أسماء الصحابة» (۱/ ۲۲۲ رقم ۲۷۲۷)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۸۸۳)، وابن السكن والبارودي في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (۲/ ۱۷۲) جميعهم من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وصبيح ذا؛ مختلف في صحبته.

قال ابن السكن: «لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث».

وقد تحرف في «تجريد أسماء الصحابة»، و«الإصابة» الإسناد المذكور، ففيهما خالد بدلاً من خاله وهو تحريف وتصحيف من النساخ، وهو على الصواب في «أسد الغابة».

وقد ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٢٠) في ترجمة عبد الله: «هو خال محمد بن إسحاق». اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٩) (٢٦) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. وفي رواية له (رقم ٣٠٢٩) (٢٧): أن جارية لعبد الله بن أبيّ بن سلول يقال لها: =

عن عبد الله بن عباس و في قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَكِكُمْ عَلَى اللهِ بن أُبِيّ، كانت عنده الله بن أُبِيّ، كانت عنده جارية، وكان يكرهها على الزنا؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).
 مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).

مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَيُنَتِكُمْ عَلَى الْبِفَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ الْحَيَوْةِ النَّائِيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وأخرج أبو داود (رقم ٢٣١١)، والنسائي في «التفسير» (٢٣/٢)، ١٢٤ رقم (٣٨٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٣/١٨)، والحاكم (٣٩٧/٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: جاءت مسيكة - أمة لبعض الأنصار - فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَةِ إِنْ أَرْدَنَ تَعَشَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ الْمَيَوَةِ الدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِلَيْ اللهَ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَلَى الْمَدَوَةِ الدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِلَيْ اللهَ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَلَى الْمِنْ مَعْدُرٌ تَحِيمٌ ﴾.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه البغوي \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٠) \_ من طريق أبي نضرة عن جابر به.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد.

(۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۱/۳ رقم ۲۲۳۹ ـ كشف) من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط؛ كما في «الكواكب النيرات».

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (١٩٣/٦) \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٦/١١، ٢٢٧ رقم ١١٧٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٨٩) \_: ثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية، فلما =

وعنه \_ أيضاً \_: أن مسيكة جارية عبد الله بن أبيّ بن سلول كان يكرهها على البغاء؛ فأتت النبي عَلَيْ فذكرت ذلك له وشكت؛ فنزلت:
 ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتَكُمُ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشُناً ﴾ (١).

عن أنس صليه و عال: كانت جارية لعبد الله بن أبيّ يقال لها: معاذة، يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام؛ نزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْزِنا، فلما جاء الإسلام؛ نزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِنَاء وَاللَّهُ مِنْ الْمَيْوَةِ ٱلدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ عَلَى الْبِنَاء وَلَا تُكَرِه مِنْ عَلْوَدُ رَحِيمٌ ﴾ (٢) .

حرم الزنا؛ قال: ألا تزنين؟! قالت؛ لا، والله لا أزني أبداً؛ فنزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَلِهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنَا﴾.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: سليمان بن معاذ \_ هو ابن قرم البصري النحوي \_؛ ضعيف.

الثانية: رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن.

فالحديث بمجموعها حسن \_ إن شاء الله \_.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٣): «رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٣/٦) ـ بعد أن ذكر من خرجه ممن ذكرنا وزاد نسبته لابن مردويه ـ: «بسند صحيح».

وكذا صححه في «لباب النقول» (ص١٥٩).

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣٤٥٢/٦ رقم ٧٨٥٥) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون؛ لكن يشهد له حديث جابر بن عبد الله السابق.

(٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٦٦ رقم ٢٢٤٠ \_ كشف) من طريق محمد بن الحجاج اللخمي ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٣/٧): «رواه البزار، وفيه محمد بن الحجاج اللخمى، وهو كذاب».اه.

قلنا: وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

وقال السيوطى في «لباب النقول» (ص١٥٩): «وأخرج البزار بسند ضعيف».

❖ عن الشعبي؛ قال: رجل كانت له جارية تفجر، فلما أسلمت؛
 نزلت هذه (۱).

عن عكرمة: أن عبد الله بن أبيّ كانت له: مسيكة ومعاذة، فكان يُكرههما على الزنا، فقالت إحداهما: إن كان خيراً؛ فقد استكثرت منه، وإن كان غير ذلك؛ فإنه ينبغي أن أدعه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى النِّهَا فَهَا لَا لَهُ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

◄ عن الزهري: أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر، وكان عند
 عبد الله بن أبيّ بن سلول أسيراً، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها:
 معاذة، فكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة؛ فكانت

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٠) عن ابن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي: أن عبد الله بن أبي كانت عنده معاذة ومسيكة، فأرسل إحداهما تفجر، فجاءت ببرد، فأرادها على آخر؛ فأبت؛ فنزلت لهما التوبة دونه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وزكريا مدلس وقد عنعن، وفي متنه نكارة؛ فقد ثبت في «صحيح مسلم»، وغيره أن اسم الجاريتين مسيكة أميمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٥٩)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٥٩، ٦٠)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ١٠٣) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٩٣) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد.

<sup>=</sup> قلنا: وأنت كما ترى قد سمى الجارية في هذا الحديث معاذة، وفي "صحيح مسلم" السابق اسمها مسيكة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۳/۱۸) من طريق عبثر ثنا حصين عن الشعبي به.

تمتنع منه؛ لإسلامها، وكان ابن أبيّ يكرهها ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَنْتِكُمْ عَلَى الْفَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنَا لِبَنَعُوا عَرَضَ الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ الْفَيْوَ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ عَلَى الْفَيَوَ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ عَلَيهِ أَنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ المِن ما أكرههن عليه (١). [ضعيف]

معن مجاهد؛ قال: كانوا يأمرون ولائدهم يباغين، فكن يفعلن ذلك؛ فيصبن، فيأتينهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تباغي فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت ببرد أخضر، فأتتهم به؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَلَا تُكْرِمُوا وَضعيف]
فَنْيُنِكُمْ عَلَى ٱلْإِغْلَةِ ﴾ الآية (٢).

عن عمر بن ثابت: أن هذه الآية ﴿ وَلَا تُكْرِفُوا فَلَيْكِتُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ ﴾؛
 نزلت في معاذة جارية عبد الله بن أبيّ بن سلول (٣).

عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عبد الله بن أبي، وكانت له
 جارية تكسب عليه، فأسلمت وحسن إسلامها، فأرادها أن تفعل كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٥٩) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٣/۱۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۸۹/۸، ۲۵۹۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲۱) ـ: ثنا معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٤)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٤/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٨٩) مِن طريقين عن مجاهد به.

قلنا: وهو مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك»؛ كما في «الدر المنثور» (١٩٣/٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٠) من طريق مالك بن أنس وأحمد بن إسحاق كلاهما عن الزهري عن عمر به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

[ضعيف]

[ضعيف جداً]

كانت تفعل؛ فأبت عليه(١).

يغلبنا على مماليكنا؟ فأنزل الله فيهم هذا(٢).

♦ عن السدي؛ قال: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين، وكانت لعبد الله بن أبي جارية تدعى: معاذة، فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه؛ ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر، فشكت ذلك إليه، فذكره أبو بكر للنبي على فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبيّ: من يعذرنا من محمد،

❖ عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_: أن هذه الآية نزلت في رجلين، كان يكرهان أمتين لهما؛ إحداهما: اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، والأخرى: أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبيّ، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي ﷺ فذكرتا ذلك له؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾؛ يعني: الزنا(٣).

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِ عَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةَ
 يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

♦ عن عبد الله بن عمر را الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر: فقال ابن عمر: فيهم نزلت:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٣) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حمد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٩٠) بسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٩٠) من طريق بكير بن معروف عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٌ تِجَدَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيْنَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا الْمُعَلِّمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

🗖 ﴿ وَالِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ ﴿.

محق؛ إذعن وعلم أن النبي على سيقضي له بالحق، وإذا دعي إلى النبي على وهو محق؛ إذعن وعلم أن النبي على سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم؛ فدعي إلى النبي على النبي على سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم؛ فدعي إلى النبي على أعرض، وقال: انطلق إلى فلان؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَإِذَا لَى النبي عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم الطلق إلى قدوله: ﴿مُمُ الظّلِلُونَ ﴾، فقال رسول الله على: «من كان بينه وبين أخيه شيء؛ فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين، فلم يجب؛ فهو ظالم، لاحق له»(٢).

﴿ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۲/۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۱۲۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٦٠٧/۸ رقم ١٤٦٤٧) من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عمرو هذا ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٧/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۲۸۶ رقم ۳۹۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۲۳/۸ رقم ۱٤۷٤٤)، والدارقطني (۲۱۶/۶)، والبيهقي (۱۰/ ۲۱۶) بسند صحيح عنه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣١٠): «وهذا حديث غريب، وهو مرسل».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦٠): «أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن». قلنا: وهو عند الباقين مختصر، دون ذكر سبب النزول.

عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَتَى قوم النبي ﷺ ، فقالوا: يَا رسول الله! لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا ؛ فأنزل الله: ﴿ فَاقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا نُقْسِمُوا الله عَمْدُونَ ﴿ فَاعَدُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُواْ الصّلِاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفَ اللّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللّذِيكِ آرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللّذِيكِ أَنْضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَأ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ وَلَيْكَبِدُلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ وَلِيكَ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

\*عن أبي بن كعب؛ قال: لما قدم رسول الله على وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار؛ رمتهم العرب عن قوس واحد؛ فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؛ فنزلت: ﴿وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۱۹/۷ رقم ۷۰۲۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٠١) ـ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲) ـ، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۵۳ ـ ۳۵۳ رقم ۱۱٤۵)، وابن مردویه في «تفسیره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۱۲) ـ ومن طریقه الضیاء المقدسي (۳/ ۳۵۳ ـ ۳۵۳ رقم ۱۱٤۱) ـ جمیعهم من طریق علي بن الحسین بن واقد عن أبیه عن الربیع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: نزلت في ولاة الأمر(١).

منين، يدعون إلى الله وحده، وعبادته وحده لا شريك له، سراً وهم سنين، يدعون إلى الله وحده، وعبادته وحده لا شريك له، سراً وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة، فأمرهم الله بالقتال، وكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح، ويصبحون في السلاح، فغيروا بذلك ما شاء الله، ثم إن رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله ﷺ: «لن تغيروا إلا قليلاً عتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة»؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَدَ اللهُ النِّينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ في الملاً العظيم المحتبياً ليست فيهم حديدة»؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ في الملاً العليه عنه المناه الله عليه عليه عليه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله عليه المناه الله عليه منه المناه الله المناه المناه

عن البرء بن عازب؛ قال: فينا نزلت ونحن في خوف شديد (۳).

<sup>=</sup> وصححه الضياء المقدسى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٣/٧): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ ورجاله ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥ ـ ٢١٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٦٢٨/٨ رقم ١٤٧٦٨) بسند واهِ بمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۲۹/۸ رقم ۱٤٧٧٢)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۱۸، ۱۲۳) من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبى العالية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وضعف أبي جعفر الرازي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٢٨ رقم ١٤٧٦٧) بسند ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد عنعن.

وَيَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن قَبْلِ صَلَوَةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ ٱلْحِشَاءُ ثَلَثُ مَرَّتِ مِّن أَلظَّهِيرَةً وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ ٱلْحَشَاءُ ثَلَثُ مَرَّتِ مِن الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوَةِ الْحَشَاءُ فَلَكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم الْحَيْدَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم الْحَيْدَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مَعَدَهُنَ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْكِينَةُ وَاللّهُ عَلِيدً حَكِيمٌ اللهُ .

◄ عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي ﷺ طعاماً، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله! ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيسَتَعْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنكُمُ ﴾ من العبيد والإماء: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَرَ ضعيف جداً ] يَبَلُغُوا ٱلحُلُمُ مِنكُمْ .
 يَبلُغُوا ٱلحُلُمُ مِنكُمْ ﴾؛ قال: من أحراركم من الرجال والنساء (١).

♦ عن عبد الله بن عباس والله عمر بن الخطاب ظهيرة؛ يدعوه إليه، من الأنصار \_ يقال له: مدلج \_ إلى عمر بن الخطاب ظهيرة؛ يدعوه إليه، فانطلق الغلام فوجده نائماً قد أغلق الباب، فدفع الغلام الباب على عمر وسلم، فلم يستيقظ، فرجع الغلام وردّ الباب، وعرف عمر أن الغلام قد رأى منه، فقال عمر: وددت والله أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعة علينا إلا بإذن، فانطلق معه إلى رسول الله وجده قد نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيستَعَوْنِكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَتَعَنَّكُمُ مَن فلما نزل؛ حمد الله \_ عزّ وجلّ \_ عليه، قال: فعجب رسول الله والله على من فقال: «من أنت يا غلام؟! وما اسمك؟»، قال: يا

الثانية: محمد بن أبي حماد؛ لم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٣٢ رقم ١٤٧٩٥) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

رسول الله! اسمي مدلج، وأنا من الأنصار؛ فقال رسول الله على: «تدلج في طاعة الله وطاعة رسوله، وأنت ممن تلج الجنة، لئن كنت استحييت من عمر إنك لمن قوم شديد حياؤهم، رفقاً في أمهم: صغيرهم وكبيرهم»(١).

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعض أزواج النبي ﷺ؛
 قالت: نزلت في النساء أن يستأذن علينا (٢).

ا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ ٱلْمَهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنِحُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنِحُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهَاتِحُمْ أَوْ بَيُوتِ الْمَهَاتِحُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَفَى الْحَمَةُ أَوْ صَدِيقِحُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَفَى الْحَمَةُ أَوْ صَدِيقِحُمْ لَيْنُ بَيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَفَى الْحَمَةُ أَوْ صَدِيقِحُمْ لَيْنَ اللّهُ مَنَاتًا فَإِذَا دَخَلَتُهُ بِيُوتًا فَسَلِمُوا لَيْسَ عَلَيْكُمُ تَعْقِلُهُمْ فَعَيْدَةً مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُبْدَكَةُ طَيِّبَةً كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ مُنْرَكَةُ طَيِّبَةً كَذَاكِ كُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ لَكُمْ أَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ مُنْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكُ مُنْ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَا عَلَى اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَنْ عِندِ اللّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَنْ عِندِ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

❖ عن مجاهد؛ قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أخيه أو بيت أبيه أو بيت أخته أو عمته أو خاله أو خالته، فكان الزمنى يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم؟ فنزلت هذه الآية رخصة لهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٦٢١ رقم ٢٣٠٨)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٣٥٦/٤)، و«الإصابة» (٣/ ٣٩٥) من طريق السدي الصغير وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٦٤) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٤٨٥) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٥ رقم ١٤٨٦٩) ، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٧٥)، والطبري (١٨/ ١٢٩) عن مجاهد.

معن عائشة؛ قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله ﷺ، فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أذنوا لنا من غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء؛ فأنزل الله: ﴿وَلا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُونُ إلى قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُم مَفَاتِحَمُونَ . [صحيح]

<sup>:</sup> قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٣/٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۱۸، ۱۳۱)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۲٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۲٤) رقم ۲۹۵۸ من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وأعل بالانقطاع بين علي وابن عباس، وليس بشيء؛ لأن روايته عنه محمولة على الاتصال؛ كما قال ابن حجر وغيره؛ كما تقدم مراراً، وأما ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح؛ فإن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم: أبو حاتم الرازي، وهو من الجهابذة، وقد نص الحافظ في «هدي الساري»: أن رواية أهل الحذق والمعرفة عنه من صحيح حديثه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٦١، ٦٢ رقم ٢٢٤١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٦ رقم ١٤٨٧٥)، وأبو داود في «المراسيل» (ص٣٢٤، ٣٢٥ =

• عن عبد الله بن عباس على قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ تأكُونَ تِحَكَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ تأكُونَ تِحَكرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية؛ فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ ، كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله أن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ ، كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله

= رقم ٤٦١) \_ ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٧٥) \_ من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٤): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

وصححه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦١).

وصححه الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (رقم ١٤٩٠).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 3) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (179/1۸) \_، وأبو داود في «المراسيل» (3770 , 3770 رقم 3770 ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (3770 ) \_، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٣٢٤ رقم ٤٦٠) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٧٥) \_ من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري قال: ثني عبيد الله وابن المسيب مرسلاً بمعناه.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

قال أبو داود عقبه: «الصحيح حديث يعقوب ومعمر».

قلنا: والوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة؛ فصح الحديث مسنداً ومرسلاً.

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٣) من طريق ابن أبي أويس ثني مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده به مرسلاً.

قلنا: وهذا يقوي شأن المرسل ـ والله أعلم ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤، ٢٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني؛ فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب(١).

❖ عن مقسم؛ كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج؛
 فنزلت<sup>(۲)</sup>.

• عن الضحاك في قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الآية؛ كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي على لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض؛ فقال بعضهم: إنما كان بهم التقذر والتقزّز، وقال بعضهم: المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المُنتَّسِ لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام؛ فأنزل الله عالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ في مؤاكلة المريض والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: خرج الحارث غازياً مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥٣) \_ ومن طريق البيهقي (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥) \_ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٩/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٣) من طريقين عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن مقسم به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/١٨، ١٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤٣/٨ ـ ٢٦٤٤ رقم ١٤٨٦٠).

قلنا: وهو معضل.

رسول الله ﷺ، وخلف على أهله خالد بن زيد، فحرج أن يأكل من طعامه، وكان مجهوداً؛ فنزلت (١).

من مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا ـ والله أعلم ـ أنه كان حي من الأنصار لا يأكل بعضهم عند بعض، ولا مع المريض من أجل قوله، ولا مع الضرير البصر، ولا مع الأعرج، فانطلق رجل غازياً يدعى الحارث بن عمرو، واستخلف مالك بن زيد في أهله وخزائنه، فلما رجع الحارث من غزاته؛ رأى مالكاً مجهوداً قد أصابه الضر، فقال: ما أصابك؟ قال مالك: لم يكن عندي سعة، قال الحارث: أما تركتك في أهلي ومالي؟ قال: بلى، ولكن لم يحل لي مالك، ولم أكن لآكل مالاً لا يحل لي؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنِّسَ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿أَوَ صَدِيقِكُمْ ﴾؛ يعني: الحارث بن عمرو حين خلف مالكاً في أهله وماله ورحله، فجاءت الرخصة من الله والإذن لهم جميعاً (٢). [ضعيف]

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ النساء: ٢٩]؛ قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعز من الطعام، كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى؛ يقولون: إنه لا يبصر موضع الطعام، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج؛ يقولون: الصحيح يسبقه إلى المكان، ولا يستطيع أن يزاحم، ويتحرجون الأكل مع المريض؛ يقولون: لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقربائهم؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦١)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) ونسبه للثعالبي في «تفسيره».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٦٤٨/۸) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

[ضعیف]

يعني: في الأكل مع الأعمى حرج (١).

♦ عن قتادة؛ قال: نزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَةِ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَةِ وَلَا عَلَى ٱلْفُسِحُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُبُوتِ كُمْ أَوْ بُبُوتِ إِخْوَزِكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ إَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِحُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِحُمْ أَوْ بُبُوتِ مَا عَلَيْتِكُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِحُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِحُمْ أَوْ مُبُوتِ مَلَاكَتُهُ مَلَى اللّهِ عَنْدِيكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ خَلَاتِحُمْ أَوْ مُبُوتِ مَلَاتِحُمْ أَوْ مُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُبُوتِ مَنْ عِنْدِ اللّهِ مُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ مَلَكَتُهُ مَنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ مَلَاتَكُمْ مَعْدَاتُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ مَلَاتَكُمْ مَعْدَاتُ أَوْلِكُمْ تَعْقِلُونِ إِنْ عَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً مَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً مَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً أَنْ عَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً اللّهُ مُبْدَرَكَةً مَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيْبَةً اللّه مُبْدَرِكَةً مَنْ عِنْدِ اللّهِ مُبْدَرِكَةً طَيْبَةً وَلِيكُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَولِي رَواية: من بني كنانة)، كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده، وكان أحدهم يرى أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية؛ حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحقل وهو جائع، حتى يجد من يؤاكله حتى يجد من يؤاكله حتى يجد من يؤاكله

الثانية: ابن لهيعة فيه كلام معروف.

وأخرج سنيد ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ قال: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه، فيدعوه إلى طعامه ليأكل معه، فيقول: والله لأجنح أن آكل معك، والجنح: الحرج، وأنا غني وأنت فقير؛ فأمروا أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً.

قلنا: وسنده واهِ بمرة؛ فيه علل:

الأولى: عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً، وكان يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب»، وهو لم يسمع من ابن عباس.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الثالثة: الحجاج اختلط بآخره.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤٣/٨ رقم ١٤٨٥٨) بسند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

ويـشـاربـه؛ فـأنـزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

خ عن أبي صالح وعكرمة؛ قالا: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فرخص لهم (٢). [ضعيف]

❖ عن ابن جريج؛ قال: كانت بنو كنانة يستحي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه الآية (٣).

❖ عن الضحاك؛ قال: كانوا لا يأكلون إلا جميعاً، ولا يأكلون متفرقين، وكان ذلك فيهم ديناً؛ فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴿ حرج في مؤاكلة المريض والأعمى، وليس عليكم حرج أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲٦٤۹)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۱۳۱) بسند صحيح؛ لكنه مرسل. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) من طريق عمران بن سليمان عن أبي صالح وعكرمة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: حجاج اختلط بآخره.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) بسند ضعيف؛ لإعضاله، وانقطاعه.

❖ عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظى؛ قالا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب؛ نزلوا بجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة، قائدها أبو سفيان بن حرب، وأقبلت غطفان معها عبينة بن حصن، والحارث بن عوف، حتى نزلوا بنقمين إلى جانب أحد، فلما نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول الله ﷺ الخبرُ بما أجمعت له قريش وغطفان، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل المسلمون فيه، فدأب رسول الله علي ودأبوا، وأبطأ عن رسول الله علي وعن المسلمين في عملهم ذلك: رجال من المنافقين، وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله ﷺ ويستأذنه في اللحوق بحاجته؛ فيأذن له، فإذا قضى حاجته؛ رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخير واحتساباً له؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في أولئك من المؤمنين: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُونْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾، فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، وارتجز فيه برجل من المسلمين كان يقال له: جعيل فسماه رسول الله ﷺ عمراً، فقالوا:

سماه من بعد جعيل عَمراً وكان للبائس يوماً ظَهْراً فإذا مروا بعمرو؛ قال رسول الله على: «عَمراً»، وإذا قالوا: ظهراً؛ قال رسول الله على: «ظهراً» (ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٣/ ١٧٠ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه البيهقي \_

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان رسول الله على يصلّي الجمعة قبل الخطبة؛ مثل العيدين، حتى كان يوم جمعة والنبي على يخطب، وقد صلى الجمعة؛ فدخل رجل، فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته، وكان دحية إذا قدم؛ تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس، فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِذَا رَأَوّا بِحَنَرةً أَوْ لَمُوا النّجمعة وأخر النجمعة وأخر

في «الدلائل» (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩) ضمن حديث طويل ..: ثني يزيد رومان عن عروة بن الزبير، قال: وحدثنا يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي به.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «لباب النقول» (ص٦٢): أخرج أبو نعيم في «الدلائل» من طريق الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: والضحاك لم يلق ابن عباس؛ فالحديث ضعيف؛ لانقطاعه.

وذكره في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

قلنا: هو في «التفسير» لابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٥٤ \_ ٢٦٥٥) وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الضحاك لم يدرك ابن عباس.

الثانية: بشر بن عمارة؛ ضعيف.

الصلاة، وكان لا يخرج أحد لرعاف أو لحدث بعد النهي حتى يستأذن النبي على يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام؛ فيأذن له على ثم يشير إليه بيده، فكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين؛ قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج؛ فأنزل الله \_ جل وعز \_: ﴿قَدْ يَعَلَمُ اللهُ اللهِ يَسَلَلُونَ مِنكُمُ لِكُانَا الله وعلى المعلقين.

\*عن الضحاك في قوله: ﴿لا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عِاللّهِ التوبة: ٤٤]؛ قال: كان لا يستأذنه إذا غزا إلا المنافقون، فكان لا يحل لأحد أن يستأذن رسول الله على أو يتخلف بعده إذا غزا، ولا تنطلق سرية إلا بإذنه، ولم يجعل الله للنبي على أن يأذن لأحد حتى نزلت الآية: ﴿إِنَّمَا اللّهُ لِلنبي عَلَيْهِ أَن يأذن لأحد حتى نزلت الآية: ﴿إِنَّمَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾؛ يقول: أمر طاعة ﴿لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذُونُ ﴾؛ فجعل الإذن إليه، يأذن لمن يشاء، فكان إذا جمع رسول الله على الناس لأمر يأمرهم وينهاهم؛ صبر المؤمنون في مجالسهم، وأحبوا ما أحدث لهم رسول الله على بما يوحى إليه، وبما أحبوا وكرهوا، فإذا كان شيء مما يكره المنافقون؛ خرجوا يتسللون، يلوذ الرجل بالرجل يستتر؛ لكي لا يراه النبي على فقال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَ الْمَعْفُولُ عَنْ يَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ ... [ضعف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كفي «المراسيل» (ص١٠٥ رقم ٦٢) من طريق الوليد بن مسلم أخبرني بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) ونسبه لأبي الشيخ. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

# فهرس الموضوعات

| الصفح | <b>A</b> |
|-------|----------|

| 0  | سوره المائكة                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدَّى وَلِا الْقَالَتِهِدَ وَلَا</li> </ul> |
|    | مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن تَبِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَعِرِمَنَّكُمْ                             |
|    | شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَمَّتَدُوا ۗ وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْجِرِ وَالنَّقَوَىٰ                                       |
| ٥  | وَلَا نَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ۚ وَاتَّـقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَلِيلُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾                                                  |
|    | اً ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ ۗ                |
|    | وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن                                          |
|    | نَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَدِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ بَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ                                              |
|    | وَاحْشَوْنُ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا                                          |
| 11 | فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴾                                                                  |
|    | <ul> <li>﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُتَّم قُل أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَائِح مُكَلِّينَ</li> </ul>                        |
|    | تُعَلِمُونَهُنَّ مِمَا عَلَمَتُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ         |
| ۲۱ | سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞﴾.                                                                                                                                        |
|    | ا ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَالُّو وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ                                             |
| ۲۳ | كَلْسِونَ ﴾ .                                                                                                                                                 |
|    | ا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ                            |
|    | وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم                                              |
|    | مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآهَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْفَايِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَلَمْ يَجِدُوا مَآهُ                                        |
|    | فَتَيَمَّدُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـةٌ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم                                    |
| ۲۳ | مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوك ۞﴾                                                      |

|        |   | <br> |         |
|--------|---|------|---------|
| الصفحة | • |      | الموضوع |

|            | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاتَهُ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ</li> </ul>       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 0 | عَلَىٰ أَلَّا تَمْدِلُوا أَ اعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقُوعَ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَبِيرًا بِمَا نَعْ مَلُونَ ﴾.                       |
| •          | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ</li> </ul>          |
| 77         | أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَقَقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿                                  |
|            | <ul> <li>﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ صَيْدًا مِنَا كُنتُمْ</li> </ul>                               |
|            | تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَيْدِ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُّ                                                                |
| ٣٣         | وَكِتَابٌ ثَمْبِيتُ ﴿ ﴾.                                                                                                                          |
|            | <ul> <li>﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ غَنْ ٱبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُؤُمُّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمٌّ بَلْ</li> </ul>   |
|            | أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ                                     |
| ٣٤         | وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.                                                                                          |
|            | <ul> <li>﴿ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِنَابِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا</li> </ul> |
| ٣٤         | مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ﴿ ﴿                                        |
|            | <ul> <li>﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ٱلْقَدَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا</li> </ul>              |
| ۳٥         | دَخَـُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِن كَشْتُم مُّقْمِنِينَ ﴿ ﴾                                              |
| ٣٦         | <ul> <li>﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيٌّ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ ﴾</li> </ul>          |
|            | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوا أَوْ</li> </ul>      |
|            | يُعْكَلِبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ                                                   |
| ٣٦         | ذَالِكَ لَهُمْ خِزْقٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ ﴾                                                                 |
|            | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا ءَامَنًا</li> </ul>                  |
|            | بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ                                  |
|            | ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ ۚ يُحَرِفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةٍ. يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنْذًا                                    |
|            | فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ ۚ فَأَخْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَكُمْ فَلَن تَمْلِكُ لَهُ ۗ مِن ٱللَّهِ                               |
|            | شَيْئًا أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ اللَّهُ أَنَّ يُطَهِمَ قُلُوبَهُمَّ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْتًا                                      |
|            | وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ سَتَنعُونَ لِلكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتُّ فَإِن                                                       |
|            | جَآةُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنّ                                    |

|    | حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْــدِ ذَلِكٌ وَمَاۤ أُوْلَتِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ                                                                                             |
|    | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةَ فِيهَا هُدَى وَفُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ                                                                                                     |
|    | هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيَّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَآةً                                                                                                          |
|    | فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَاخْشَوْنِّ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ                                                                                                            |
|    | أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكَنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ                                                                                                           |
|    | وَٱلْمَيْنِ وَٱلْمَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذَٰثِ وَٱلْأَذَٰثِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَالْمُرُوحَ                                                                                                     |
|    | قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا ۖ أَنزَلَ اللَّهُ                                                                                                                     |
|    | فَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِيَا بَيْنَ يَكَذَّبُهِ                                                                                         |
|    | مِنَ ٱلتَّوَرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلُ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرَنَةِ وَهُدَى                                                                                           |
|    | وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَخَكُو أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّذ يَخْكُم بِمَا                                                                                                        |
| ٤٦ | أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                     |
|    | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَدَرَىٰ أَوْلِيَّاةُ بَشْمُهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَشْغِيرٌ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِنكُمْ</li> </ul>                                                |
| ٥٨ | فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                 |
|    | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. أَذِلَّةٍ عَلَى</li> </ul>                                                  |
|    | الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْمِينَ يُجُمِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَآبِيمٍ وَلِيكِ فَضْلُ اللَّهِ                                                                                 |
| 71 | كُوْتِيهِ مَن يَشَكُمُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 78 | □ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُكُمُ اللَّهُ وَوَشُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الشَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۖ ﴿                                                                         |
|    | ◘ ﴿ يَكَأَيُّنَاۚ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا لَنَجْذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْخَنْدُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلِمِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِلنَبَ مِن<br>يَوْمِنُ مِنْ مِنْ مُونَاً مِنَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| ٧. | مَلِكُمْ وَٱلكُمَّارَ أَوْلِيَاتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُلِمُ مُؤْمِنِينَ ۞.                                                                                                                                         |
|    | <ul> <li>         أَلُو يَكُأُهُلُ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ مَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ</li> </ul>                                                           |
| ٧٠ | وَأَنَّ أَكَنَكُمْ نَسِفُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                       |
|    | 🛘 ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ                                                                              |
|    | يَشَاأُ ۚ وَلَيْزِيدَكَ كَيْمُ مِنْ مُنْ أُنْزِلَ ۚ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُطْفِينَا وَكُفَرًّا وَٱلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ                                                                                        |
|    | وَٱلْبَغْضَٳٓةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱلْمَفَاْهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ                                                                                         |
| ٧١ | فَسَكَادًأً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُقْسِدِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                      |

### الصفحة الموضوع ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكٌّ وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُم وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞﴾. ...... ٧٢ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُمٌّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُلْغَيْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾. ٧٩ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِيبَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَرَئَا ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ ٱغْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّي يَقُولُونَ رَبَّنا ءَامَنًا فَأَكْتَبْكَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ ﴿ ..... ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِلَّالَمْوِ فِي آَيَمَانِكُمْ وَلَكِن لِؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانُ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا نُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِتَسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيدُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامُ ذَالِكَ كَفَّلَرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَنُّ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايُنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ .... ﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْفَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَّ أَنَّهُ مُنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَإَخْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوَّا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيثَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّغَوا وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ أَتَّقُواْ وَمَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالْحَسَنُواُّ وَاللَّهُ يُمِتُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾. ..... ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَكَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ۞﴾. ..... ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ ٱللَّهِ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُـنَزَّلُ ٱلْقُرْمَانُ تُبَدَ لَكُمُّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيتُ ﴿ ﴾ . .... ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيلَةِ الْشَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم تُصِيبَتُهُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّـلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا

قُرَيْنٌ وَلَا نَكْتُدُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّينَ ٱلْآثِمِينَ۞﴾. .....

| الصفحة   |  |
|----------|--|
| العبالات |  |

|      |                                                                                                                                               | _ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14.  | سورة الأنعام                                                                                                                                  |   |
|      | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنَّ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ |   |
| ۱۳۰  | ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلَنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ ﴾                             |   |
|      | ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ ۚ أَكُبُرُ شَهَدَةً ۚ قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُّ وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِۦ |   |
|      | وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةٌ أُخْرَىٰۚ قُلُ لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ             | _ |
| ۱۳۱  | وَانَّنِي بَرِئَةٌ مِّنَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                   |   |
| ۱۳۲  | ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَتْقُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُقْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ ۞ ﴾                                    |   |
| 11 1 |                                                                                                                                               |   |
|      | ﴿ فَدْ نَمْلُمُ إِنَّهُ لَيَحَّرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِئَّ ٱلظَّالِحِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ           |   |
| ١٣٤  | يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                             |   |
|      | ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَلِئُ وَلَا شَفِيعٌ                          | 0 |
|      | لَّقَلَهُمْ يَنْقُونَ ۞ وَلَا تَطَكُّرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَلَّمُ مَا                   |   |
|      | عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ                                   |   |
| 140  | الظَّالِلِمِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                          |   |
|      | ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِتنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيَكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ                               |   |
|      | ٱلرَّحْسَمَةُ أَنَـُهُ مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ عَفُودٌ                           |   |
| 124  | رَجِيدٌ ۞﴾.                                                                                                                                   |   |
|      | ﴿ قُلْ هُوَ ۚ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ                 |   |
| ۱٤٣  | شِيعًا وَلَيْنِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِئَتِ لَعَلَّهُمْ يَقْفَهُوكَ ١٠٠٠٠٠                                  |   |
| ١٤٤  | ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْدِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلأَمَنُّ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ۞﴾                               |   |
|      | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ مَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا ۖ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَيَّةٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ         |   |
|      | ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ- مُوسَىٰ نُورًا وَهُمَكَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَاطِيسَ ۖ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُه               |   |
| 120  | مَّا لَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴾                                   |   |
|      | ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ مُن قَالَ                    |   |
|      | سَأْرَنُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلالِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا                        |   |
|      | أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ أَيُوْمَ تُجَرِّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَغُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ                             |   |
| ١٤٧  | عَدُ لَكَ مَنْدُ عَدْ مَا كُنَّهُ مِنْ مَا كُنَّهِ مُنْكُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّه                                |   |

|        | <br>    |
|--------|---------|
| الصفحة | الموضوع |
| 1-     | *       |

|     | ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَثَرَّكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَزَآة ظُهُورِكُمْ وَمَا       |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوَّأً لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ              |   |
| 101 | عَنَكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ ۞ ﴿.                                                                                               |   |
|     | ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا               |   |
| 107 | and a second and a second second second                                                                                            |   |
|     | ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيْؤِينُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ | ۵ |
| 104 |                                                                                                                                    |   |
|     | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِيهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا               | ۵ |
|     | مِمَّا ذُكِرَ ٱشْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُدْ إِلَيْهُ وَإِنَّ       |   |
|     | كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۖ وَذَرُوا ظَلِهِرَ              |   |
|     | ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِفُونَ ۖ وَلَا                      |   |
|     | تَأْكُلُوا مِنَا لَمَ يُذَكِّرِ اشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِكَ أَوْلِيَآبِهِمْ   |   |
| 108 |                                                                                                                                    |   |
|     | ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُؤْرًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي                    |   |
| 171 | ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ مِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا يَسْمَلُوكَ ﴿ ﴿                                |   |
|     | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّي قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا بَمْكُرُونَ إِلّا                    |   |
| 177 | بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُنَ ﴿ ﴾.                                                                                                |   |
|     | ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ مَايَدٌ ۚ فَالْوَا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْنَى مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ             |   |
|     | حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُم سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَبُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدًا                              |   |
| ۲۲۲ | بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                     |   |
|     | ﴿ فَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا أَوْلَكَ هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَذَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْرَدَّاتًا             |   |
| 175 | عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَكُلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞﴾ .                                                                       |   |
|     | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ                     |   |
|     | دَمًا مَّسْفُوحًا أَو لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّامُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِّ فَمَنِ اضْطُرّ                  |   |
| 178 | غَيْرُ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.                                                                      |   |

| صفحة | وضوع ال                                                                                                                                  | الم |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي ثَنَّ أُمِّرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُلَيِّعُهُم           | 0   |
| 178  | يَا كَاثُوا يَنْعَلُونَ ﴿ ﴾                                                                                                              |     |
|      | ﴿مَن جَآة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَآة بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا                |     |
| 170  | يُطْلِمُونَ ۞﴾.                                                                                                                          |     |
| 177  | سورة الأعراف                                                                                                                             |     |
|      | ﴿ يَبَنِينَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ                |     |
| 177  | ٱلْمُسْرِفِينَ ۞﴾.                                                                                                                       |     |
| ۱۲۷  | ﴿ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَظِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾                               |     |
|      | ﴿ الَّذِينَ يَشِّيعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيِّ ٱلْأَبْرَى الَّذِي يَجِدُونَهُم مَكَّنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ                    |     |
|      | وَٱلْإِنِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَقْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ                        |     |
|      | عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَظْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا                      |     |
| ۱٦٨  | بِهِ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ مَعَكُمْ أُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۖ ﴾.                 |     |
|      | ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَكُ فَكَانَ مِنَ                    |     |
| 179  | الْنَاوِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                          |     |
| ۱۷۳  | ﴿وَأَمْلِى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينُ ۞﴾.                                                                                             |     |
| ۱۷۳  | ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞﴾                                                |     |
|      | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّنَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتَ |     |
|      | فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَفْئَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْبًا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ       |     |
| ۱۷۳  | اللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّامِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .                                                                             |     |
|      | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّقْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا                    |     |
|      | حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِيِّهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَّعَوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنكُونَنَّ        |     |
| ۱۷٤  | مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                   |     |
| ۱۷٦  | ﴿خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ۞﴾.                                                                    |     |
| 177  | ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ ﴿ ﴾                                   |     |
| ١٧٧  | ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُم وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾                                               |     |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳   | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 🗖 ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۳   | وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ كُمَا ۚ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَنرِهُونَ ۞</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194   | يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِهَائِينَ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197   | تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <ul> <li>﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِٱلْفِ مِن ٱلْمَلَتَهِكَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197   | مُرْدِوْنِتُ ۞٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul> <li>﴿إِذْ يُغَيِثِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُؤَلِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَاةِ مَآةً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَاةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711   | كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَوَقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ا ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِن يُرْبُونُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِشَةِ فَقَد بَآءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيكُبْلِي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ا ﴿إِن تَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَاتَكُمُ ٱلْكَتُمُ وَإِن تَنفَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعُودُوا نَعُذُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.   | وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِصَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | و ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَدَةً وَاعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَكُمْ النَّاسُ فَعَاوَلُكُمْ النَّاسُ فَعَاوِلُكُمْ النَّاسُ فَعَالَمُ اللَّاسُ فَعَالَمُ اللَّاسُ فَعَالَمُ اللَّاسُ فَعَالَمُ اللَّهُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّاسُ اللَّلَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّاسُ اللَّلَّلُ اللَّلُولُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ اللَّلَّلُ الللَّلَّلُ الللَّلُ اللللَّلُ اللللَّلُولُ اللللَّلُولُ اللَّلَاسُ اللللَّاسُ اللللَّلُولُ اللَّلْلُلُ اللللَّلُولُ اللللَّلُولُ اللللَّلَّلُ اللللَّاسُ اللللَّلُولُ الللللَّاسُ اللَّلْلُلُولُ الللللَّلُولُ اللللَّلُولُ الللللَّلُولُ الللللَّلُولُ الللللَّلُولُ الللللَّلُ الللللَّلُولُ اللللَّلُولُ الللللَّلُولُ اللللللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ اللللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ اللللْلُولُ اللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ اللللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ الللللْلِيلُولُ اللللللْلِيلُولُ اللللللللللللللْلِيلُولُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777   | وَأَيْدَذُكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّبِبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V V V | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَعُونُوا أَمَنَئَتِكُمْ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ١٠٠٠</li> <li>إن أيم أيم اللَّهِ عَن أيم اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ</li></ul> |
| 111   | وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَالُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ۞٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     | ا ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُتُنَا قَالُواْ قَدْ سَجِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأْ إِنّ هَلَآ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 177 | أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|     | ا ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|     | ٱلسَّكَمَاةِ أَوِ ٱثْنِيَنَا يِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|     | كَاتَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|     | عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ۖ أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَا وَهُۥ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَاكِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 744 | أَكْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَ عَلَوْ الْفِيعِينَ إِنَّ الْفِيونَ وَعِلَى السَّوْقُ وَعِينَ الْفَاقُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا |   |
| ,,, | الحارفيم لا يعلمون الناسة المراجعة المر | _ |
|     | ا ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصَدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ |
| 747 | كَتْتُرْ تَكُفُرُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|     | ا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَبُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J |
| 747 | عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْثَرُونَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|     | ا ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| ۲٤. | ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|     | <ul> <li>         (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ב |
|     | جَارٌ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَدِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنكُمْ إِنِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|     | أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَىٰ بِ ﴿ إِذَّ يَسَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|     | وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَفُّ غَرَّ هَتَوْكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِتَ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 48. | عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 727 | ا ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَآجَنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ב |
|     | ا ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنِ ۖ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمَّ ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ |
| 757 | و مرتو الملك ما في الوريق اليمان ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ |
| 754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| 121 | ا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّهُ وَمَنِ ٱلنَّهُونِينَ إِنَّا لَهُ وَمِنِ ٱلنَّهُ وَمَنِ ٱلنَّهُ وَمَنِ ٱلنَّهُ عَنِينًا فِي اللَّهُ وَمَنِ النَّهُ عَنِينًا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|     | <ul> <li>وَ الْمُن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفَأْ فَإِن يَكُن مِنكُم مِاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ב |
| 720 | مِأْتَنَيَّنَّ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|     | <ul> <li>وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ב |
| 454 | وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

| لصفحة | الموضوع . ا                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707   | <ul> <li>﴿ لَتُولَا كِنَابٌ مِن اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                          |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأْنُهُا ٱلنَّهِى قُل لِمَن فِي آيْدِيكُم مِن ٱلأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ</li> </ul>             |
| Y0V   | خَيْرًا يِمَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠                                                                        |
|       | <ul> <li>﴿ وَالَّذِينَ مَاسَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُمُّ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أَوْلَى</li> </ul> |
| 777   | بِبَعْضِ فِي كِنَابِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                                                               |
| 377   | سورة التوبة                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ إِلَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْفِرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرٍ</li> </ul>                 |
| 777   | مُؤْمِنِينَ ﴾ .                                                                                                                                       |
|       | <ul> <li>﴿ أَجَمَلُتُمْ سِقَايَةَ الْحَلَجْ وَعِمَارَةَ الْمُسَجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآئِزِ وَجَنهَدَ فِي</li> </ul> |
| 777   | سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾                                                        |
|       | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَلِيكِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيمِمْ أَعْظَمُ دَرَّعَةً عِندَ اللَّهِ</li> </ul>    |
| 779   | وَأُوْلِيَهِكَ مُمْ الْفَارِنُونَ ۞﴾.                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا مَالِمَا تَكُمْ وَلِخُونَكُمْ أَوْلِيَا لَهِ إِنْ الشَّتَحَبُوا الْكُفْرَ</li> </ul>       |
| ۲٧٠   | عَلَى ٱلْإِيمَـٰـنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمُ مَأْوَلَتِكَ هُمُ الظَّلِلْمُونَ ۞﴾                                                                  |
|       | <ul> <li>﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثَرْنُكُمْ فَلَمْ</li> </ul>                      |
|       | تُمْنِ عَنَكُمْ شَيْتًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ                                                                |
| ۲٧٠   | مُدَّرِينَ ۞﴾.                                                                                                                                        |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ</li> </ul>                 |
|       | عَامِهِمْ هَــَـٰذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَــلِهِ؞ إِن شَــَاءً إِنَ                                        |
| 777   | الله عَلِيدُ حَكِيدٌ ۞٠.                                                                                                                              |
|       | ◘ ﴿ فَنَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَزَّمَ اللَّهُ                                 |
|       | وَرَسُولُمُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ                                               |
| 478   | عَن يَلُو وَهُمْ صَلِغِزُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>◘ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُـزَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰـرَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللَّهِ ذَالِكَ</li> </ul>                       |
|       | قَوْلُهُم بِأَفَوْهِهِمٌّ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلٌّ قَدَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّك                                             |
| 770   | يُؤَنَكُونَ ۞﴾.                                                                                                                                       |

## الموضوع

|              | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم                                           |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 440          | بِعَذَابٍ أَلِيرٍ ﴾.                                                                                                                           |  |
|              | ﴿إِنَّمَا ٱللَّينَ أَ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ                            |  |
|              | عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَكَّمَ اللَّهُ زُيِّزَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْسَلِهِمُّ                          |  |
| 777          | وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنْهِينَ ﴿ ﴾.                                                                                              |  |
|              | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى                            |  |
|              | الْأَرْضُ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةُ فَمَا مَتَكُم الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي                                         |  |
| <b>YYY</b>   | الْآيْضِرَةِ إِلَّا قَلَالً شَاءُ.                                                                                                             |  |
|              | ﴿ إِلَّا نَنفِ رُوا لَهُ مُذِبْكُمْ عَدَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَعْنُدُوهُ شَيْئًا                            |  |
| <b>YYY</b>   | وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُكِلِّ شَيْءِ قَدِيدُ ۞﴾                                                                                                     |  |
|              | ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ ۚ إِلْمَوْالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ                     |  |
| <b>Y Y A</b> | إِن كُنتُمْ تَعْكَمُونَ ﴾.                                                                                                                     |  |
|              | ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ                                                |  |
| ۲۸۰          | الكندين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                 |  |
|              | ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ ائْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيْ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَكَطُواً وَإِنَ جَهَنَّدَ                                           |  |
| ۲۸۰          | لَنْحِيطُةً وِالْكَفِرِينَ ١٩٠٠                                                                                                                |  |
|              | ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمٌّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَغُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا                                               |  |
| ۲۸۳          | مِن فَسَلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمُمْ فَرِحُونَ ۞﴾.                                                                                                |  |
| 3 1.7        | ﴿قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُدّ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞﴾.                                          |  |
|              | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا لَهُمْ                         |  |
| 347          | يَسْخَطُونَ ۞﴾.                                                                                                                                |  |
|              | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُـقَرَآءِ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدْرِمِينَ |  |
| 440          | وَفِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾                                               |  |
|              | ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ثُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ بُؤُمِنُ بِٱللَّهِ                            |  |
|              | وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ                        |  |
| ۲۸۲          | الِيْمُ ۞﴾.                                                                                                                                    |  |
|              | ·                                                                                                                                              |  |

#### الصفحة الموضوع مُؤْمِنِينَ ﷺ. 7A7 ..... FA7 ﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبِاللَّهِ وَالنَّذِهِ وَرَسُولِهِ . كُنْتُمْ تَسْتَهَرِهُونَ ۞﴾. ..... ﴿ لَا تَعْنَذِرُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُعَلَٰب طَآبِفَةً بأنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞﴾. ...... 79. ..... ﴿ يَعْلِفُونَ إِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَدَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَالِحً فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَرُّ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلَيْ وَلَا نَصِيرِ ڜ﴾. ... 191 ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَبِث ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ م لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۞﴾. 79V ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمٌّ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾. .... ﴿السَّتَغْفِرَ لَمُحُمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُحُمِّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُحْم سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر اللَّهُ لَمُحَّمًّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِأَللَهِ وَرَسُولِةً. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ ﴿ ..... ٣٠٩ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهْوًا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنشِيهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً لَّوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ٢١٠ .٣١ ﴿ وَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآلِهَ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَدْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ ۞﴾. ..... ٣١٢ 🗖 ﴿ وَلَا نُصَلَّ عَلَيْ أَحَدِ يِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ- وَمَاثُواْ وَهُمُ نَسِفُونَ ١٨٠٠ ..... ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلشُّمَعَفَآ وَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُهُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِيًّ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ وَٱللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ . .... ٣١٨ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ثُلْتَ لَا أَجِـدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُّواْ

وَأَغَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴾. .....

#### الصفحة الموضوع 🗖 ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَللِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمًّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞﴾. ..... ﴿ وَمَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَثُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيثُ عَكِيثٌ ﴿ ﴾. ٣٢٨ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا خِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا ۚ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُوكَ ۖ ﴿ ٢٢٨ . ٢٣٨ وفيد بِبَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَّهِ بِينَ ﴿ ﴿إِنَّ اللَّهُ الشَّكَانُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ الْحَنَاةُ يُعَلِنُونَ فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ فَيَقَـٰنُكُونَ وَيُقَـٰنُلُونَ ۗ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَنيةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُــرَّءَانِّ وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ. مِنَ اللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ. وَذَلِكَ هُوَ 45. ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُوا أُولِى قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمْ أَنْهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ ﴿ ..... ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْخِيلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيثُم ﴿ اللَّهِ ﴿ ..... ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُشْرَةِ مِنْ بَصْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّجِيدٌ إِنَّ وَعَلَى ٱللَّذَنَّةِ ٱلَّذِينَ خُلِنُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ٣٥١ ..... لِيَتُوبُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيثُ ﴿ ﴾. ..... ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلْوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَاةِ مِنْهُمْ طَآيِفَةً لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ ﴾. .... ٣٥٨ 177 سورة يونس ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْجَيْـنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَعِرٌ ثُمِينُ ﴾. ....

| لصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>﴿ فَمَنَ أَظُلُمُ مِتَنِ آفَتَرَكَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَنَاتِهِ إِنَّكُمْ لَا يُعْلِخُ اللّهِ مَا لَا يَعْمُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْمُونُونَ هَتُؤُلّاً هِ اللّهُ مَا لَا يَعْمُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْمُونَ وَيَعُولُونَ هَتُؤلّاً هِ اللّهُ مَعْوَلًا عِندَ اللّهُ قُلْ أَتُنْبِعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْمُمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ بِمَا لَا يَعْمُمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ بِمَا لَا يَعْمَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل</li></ul> |
| ١٢٣         | سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | <ul> <li>﴿ وَأَلِنَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 377         | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <ul> <li>﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَمْلُمُ مَا يُسِرُّونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 475         | وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّامُ عَلِيكُم ۚ بِذَاتِ ٱلصُّلُورِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | <ul> <li>﴿ وَلَهِن أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِنَّ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377         | لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَعَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِء يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | <ul> <li>﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلنَّالِيُّ إِنَّ ٱلْحَسَنَنتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَالِكَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 470         | ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>47</b> £ | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | <ul> <li>﴿ الرَّ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِئلَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُرَّهُ ثَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قُرَّهُ ثَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | غَمَّنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 272         | قَبْرَامِهِ لَينَ ٱلْغَنْفِلِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | <ul> <li>﴿ وَلَمْ مَا أَوْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّهِ عَلَيْعِلَّمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَّهِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَي عَلَيْكِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُ عَلَّهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ</li></ul>  |
| ۲۷٦         | هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷۸         | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <ul> <li>﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بِمِقْدَادٍ ۞ عَدِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْحَيِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِي إِلَيْتِلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بِأَنْشِيهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِرِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَمُّ وَمَا لَهُم قِن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨٠         | ◘ ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة |
|--------|
|--------|

|     | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل يَلَّهِ         |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمُ يَايْضِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَّى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا              |   |
|     | يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ         |   |
| ۳۸۳ | اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾ .                                                                               |   |
| ۳۸۷ | ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاَّهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ مَ أَمُّ الْكِتَابِ ﴿ ﴾.                                                     |   |
|     | ﴿ وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا فَلَ كَفَن بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ                         |   |
| ٣٨٧ | عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِئَبِ ﴿ ﴾.                                                                                                      |   |
| ۳۸۹ | سورة إبراهيم                                                                                                                       |   |
|     | ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَفِي ٱلْآخِرَةٌ وَيُضِلُّ              | 3 |
| ۳۸۹ | ٱللَّهُ ٱلظَّلِلِمِينُ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞﴾.                                                                          |   |
| ٣٩. | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ۞                       |   |
| 495 | سورة الحجر                                                                                                                         |   |
| 498 | ﴿زُيُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞﴾.                                                                   |   |
| 495 | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَلِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ۞ ﴿                                          |   |
| ۳۹٦ | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ عِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ۞ ٨.                                           |   |
| 297 | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ﴾.                                                                                  |   |
| 291 | ﴿ نَهِمْ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ ﴿                             |   |
| 499 | ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ ﴾.                                                                                  |   |
| ٤٠٠ | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ﴾.                             |   |
| 217 | سورة النحل                                                                                                                         |   |
| 213 | ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَكُم وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                           |   |
|     | ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِنْ لَا يَبَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ        |   |
| ٤١٣ |                                                                                                                                    |   |
|     | ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَّوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ |   |
| ٤١٤ | أَكْبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾                                                                                              |   |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِيّ إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا</li> </ul>                                                                                          |
| 210  | نَعْلَمُونٌ ﴿ اللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                       |
|      | <ul> <li>﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّلا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا</li> </ul>                                                                                                  |
|      | حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَشْتُونَ ۖ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُمْهُمْ                                                                                                                              |
| 110  |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 🗖 ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثْلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ                                                                                                                    |
|      | مَوْلَـٰكُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةً لَا يَأْتِ جِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى                                                                                                              |
| ۲۱3  | مِرَطِ مُسْتَقِيدِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱3  | <ul> <li>﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنِكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿</li></ul>                                                                                                                        |
|      | <ul> <li>﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ</li> </ul>                                                                                     |
| ٤١٧  |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <ul> <li>﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عُنهَدتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ</li> </ul>                                                                                  |
| ٤١٩  | عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                              |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتُا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا</li> </ul>                                                                                             |
|      | بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنِيَ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِـ ۚ وَلَيُنِيَانَ لَكُمْ يَوْمَ                                                                                                    |
| ٤٢٠  | ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                              |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ</li> </ul>                                                                                                 |
| 173  |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <ul> <li>﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَحْدِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ الْإِيمَنِ وَلَكِكن</li> </ul>                                                                                             |
| ٤٢٣  | مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ |
|      | <ul> <li>﴿ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنْوا ثُمَّ جَعَدُوا وَصَكَبُرُوٓا</li> </ul>                                                                                                            |
| ٤٢٦  | إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَجِيمٌ شَهُ.                                                                                                                                                                           |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِدِ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ </li> </ul>                                                                                               |
|      | وَأَصَّبِرْ وَمَا صَبْرُكَ ۚ إِلَّا ۖ بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ                                                                                                           |
| ٤٣٠  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ ﴾. أَسَاسُ                                                                                                                                             |

| صفحة | وضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المو |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٤٣٦  | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٤٣٦  | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 547  | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۚ وِزْرَ أُخْرَئُ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ٤٣٧  | ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآهَ رَحْمَةِ مِن زَّيِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ٤٣٧  | ﴿ وَلَا يَجْعَلُّ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ٤٣٩  | مَّسْتُورًا ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٤٣٩  | ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْا عَلَىٰ ٱذَّبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    |
|      | ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمٌّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ٤٤٠  | الْإِنْكُنِ عَدُوًا مُبِينًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | ﴿ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الفُّيرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a    |
|      | أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ٤٤٠  | وَيَخَافُونَ عَذَابَاتُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      | ﴿ وَمَا مَنَعَنَا ۚ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a    |
| 133  | and the second s |      |
|      | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَا ٱلَّذِي ٱلَّذِي الَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 224  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَامٌ وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ٤٤٨  | غيـك ∰.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَـثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В    |
| ٤٥١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلِن مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٣٥3  | نَصِيرًا ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      | ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْدِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيشُر مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ مَلْذَا ٱلْفُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۖ وَلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ٤٥٧  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| لصفحة      | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _<br> <br> <br> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٤٥٨        | ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِن<br>غَيْمِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَلَرَ حِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ<br>عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتَهِكَةِ قِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى<br>فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِمُولِيكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِلْنَا تَقْرُونُو فَلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ<br>إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ<br>اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ .<br>اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ٤٦١        | وَلَا غُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدَا وَلَا يَكُن<br>لَمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمْ وَلِيُّ مِنَ ٱلدُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ ﴾<br>ا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَا يَكُن لَمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| १७१        | ا هُوُوْلِ الْحَمَدُ لِلَهِ اللَّذِى لَمْ يُنْخِدُ وَلِدًا وَلَوْ يَكُنَ لَمْ شَرِيكَ فِي الْمَلَكِ وَلَمْ يَكن لَمْ وَلِيَّ مِنَ اللَّهِ وَلِي مِنَ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِي | _               |
| ٤٧٠        | سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ٤٧٠        | ا ﴿ فَلَمَلُكَ بَنَجْعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَائْرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾<br>ا ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَاٰى ءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَاذْكُر رَّبَكَ إِذَا<br>نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَلَا رَشَكُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>***</b> | دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ آحَدًا ﴿ وَاللَّهِ الْحَدَا ﴿ وَاتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ الْمُتَكَدُ لَا اللَّهَ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجَدَ مِن دُونِهِ مُلْتَكَدُ إِلَى وَاللَّهُ وَلَا يَقَدُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَقَدُ مَنْ اللَّهُ عَن وَلَهُ اللَّهُ عَن وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن وَلَمُ اللَّهُ عَن وَلَمُ اللَّهُ عَن وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن وَلَمُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|            | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْفَرَّرَكَيْنِ قُلْ سَـاَتَلُوا عَلَيْـكُمْ مِنْنُهُ ذِكْرًا ۞﴾.<br>﴿ ﴿ وَلُو إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ آنَمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَمِثَدٌ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَلَهُ رَبِّهِـ<br>فَلْيَمْمَلْ عَمَلًا صَلِلِمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ٤٧٩        | سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ٤٧٩        | ﴿ وَءَالَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِينًا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

| لصفحة | 31                                                                                                                                       | وضو      | الم |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|       | مَا نَنْنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ                    | ﴿وَرَ    | □   |
| ٤٨٠   | كَ شَيًّا ۚ ۞٠.                                                                                                                          | رَيُّلُا |     |
| 273   | رَمَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ ﴾.                                                         | ﴿أَفَ    |     |
| 274   | أَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّدِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ۞                                                 | ﴿ إِنَّ  |     |
| ٥٨٤   | سورة طه                                                                                                                                  |          |     |
| ٤٨٥   | له ٥ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَقَ ۞ .                                                                                | ﴿ط       |     |
| ٤٨٨   | شَتْلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي ٓ نَسْفًا ﴿ ﴾.                                                                      |          |     |
| ٤٨٨   | لَا تَعْجَلْ بِٱلْقُدْرَانِ مِنْ قَبْلِ أَن كُيْقَضَىٰ إِلَيْكُ وَحْيُكُمْ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾                                 |          |     |
| •     | لا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ ۚ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِۦ ٱزْوَنَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ | ﴿ وَلَا  |     |
| ٤٨٩   | ي خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ.                                                                                                                   | رَبِّك   |     |
| ٤٩٠   | سورة الأنبياء                                                                                                                            |          |     |
| ٤٩٠   | رَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞﴾                                                                           | ﴿ أَقَ   |     |
| ٤٩١   | ءَامَنَتَ قَبَلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَأَ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ۞٠.                                                                  | ﴿مَا     |     |
| ٤٩١   | لَمْ قَصَمْنَا مِن ۚ قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞﴾                                             |          |     |
|       | مَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهٌ مِّن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَلَالِكَ نَجْزِي                                         |          |     |
| 193   | ىلِمِينَ ۞٠٠.                                                                                                                            |          |     |
| 297   | نَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَاإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾                                                | ﴿وَدَهُ  |     |
|       | إِذَا رَوَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَنَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ                                          | ﴿ وَإِ   |     |
| 897   | هَــَــُكُمْ وَهُـم بِذِكِرِ ٱلرَّمَانِ هُمْ كَنِهُونَ ۞﴾.                                                                               | ءالِه    |     |
| 898   | ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَّنَىٰٓ أُولَاتِيكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ﴿                                                      |          |     |
| ٤٩٧   |                                                                                                                                          |          |     |
|       | أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمًّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَتُّ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا                                 | فِيَّا   |     |
|       | كُلُّ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَّلُهَا وَتَرَى                                              | تَذَهَ   |     |
| ٤٩٧   | نَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلَئِكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ۞﴾                                                               |          |     |
| ٥٠١   | نَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِننَبٍ مُّنِيرٍ۞﴾                                                | ﴿ وَعِرُ | 0   |

| صفحة  | الموضوع الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 . 1 | ٱلْحَرِيقِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <ul> <li>         ضُونِ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَظْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةً      </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.1   | ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ مَا رُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ مَا رَائِدَ اللَّهِ مَا رَائِدُ اللَّهِ مَا رَائِدُ اللَّهِ مَا رَائِدُ اللَّهِ مَا إِنَّا لَهُ مَا رَائِدُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ<br/>مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِي مِل</li></ul> |
| ٥٠٣   | الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الله يفضِل بينهم وم الفِينماء إن الله على عن الله على عن الله الله يفضِل بينهم وم الفِينماء إن الله على عن الم<br>﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِ يُصَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٤   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.4   | مِن فَوْقِ رُوُوسِهِمُ ٱلْحَيِيمُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 • V | (30) 3 (00) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ ۚ بِٱلْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَل حَكُلِّ ضَامِرٍ يَأْذِينَ مِن كُلِّ فَجَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠٧   | عَمِيق ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <ul> <li>﴿ حُنَفَآءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ = وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٠٨   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | و حَمْوِقِي بِدِ ﴿ حَمْعِ فِي مُعَاوِ صَعْبِيقِ ﴾ . المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠٨   | لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.9   | <ul> <li>﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِّكُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِينٌ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <ul> <li>         أَنَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النّاسَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِدَّمَتَ صَوَيْعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥١٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <ul> <li>﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِينَتِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ</li></ul>     |
| ٥١٣   | ليسك المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٥   | لَعَفُورٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّالِي اللللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ           |
| ۲۳٥   | سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳٥   | <ul> <li>وَقَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٣   | <ul> <li>﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْم فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| لصفحة | وضوع ا                                                                                                                                                | الم |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٣٦   | ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ﴾.                                                                                                      |     |
| ٥٣٧   | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرْفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴾.                                                                         |     |
| ٥٣٨   | ﴿ مُسْتَكُمِرِينَ بِهِـ سَنِعِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                    |     |
| ٥٣٨   | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَتِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ .                                                           |     |
| ٠٤٠   | سورة النور                                                                                                                                            |     |
|       | ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ                 |     |
| ٠٤٥   | عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.                                                                                                                              |     |
|       | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَدَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمَّ        |     |
| 0 2 7 | شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾.                                                                                                   |     |
|       | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُّمَّ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُكُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ مِاللَّهِ إِنَّكُمْ |     |
|       | لَمِنَ ٱلصَّنادِقِينَ ۞ وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ۞ وَلَذَرَأً عَنَّهَا                                |     |
|       | ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّامُ لِمِنَ ٱلْكَندِينِ ﴾ وَٱلْفَنمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيَّهَا                      |     |
| 0 2 7 | إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيْةِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ۞﴾.                                |     |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِمْكِ عُصْبَةً مِنكُرَّ لَا تَصْبُوهُ شَرًّا لَكُمٌّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ لِكُلِّ آمْرِي                           |     |
| 700   | مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾                                                   |     |
|       | ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَٰذَا شُبْحَنَكَ هَلَا بُهْتَنُ                                         |     |
| ٥٦٨   | عَظِيمٌ ۞﴾.                                                                                                                                           |     |
| ٨٢٥   | ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَا إِفْكُ ثُمِينٌ ﴿ ﴿                        |     |
|       | ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَٱلْآخِزَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَلَابً                          |     |
| 079   | عَظِيمُ ۞﴾.                                                                                                                                           |     |
|       | ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنِكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْفُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي                            |     |
| 079   | سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّا ۗ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ۗ وَٱللَّهُ غَفُرٌ تَحِيمُ ۖ ۖ ﴿                      |     |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَلَكُمْ عَذَابٌ                          |     |
| ٥٧٤   | عَظِيمٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                          |     |
|       | ﴿ ٱلْخَيِنَاتُ لِلْحَيِينِينَ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْحَيِينَاتِ ۚ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّينِ وَٱلطَّيِّبَانِ ۖ أَوْلَيْهِكَ                            |     |
| ٥٧٦   | مُبْرَةُ وَنَ مِنَا يَقُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ ﴾.                                                                                 |     |

| صفحة | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى نَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧٨  | أَهْلِهَا قَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٨  | ئَبْدُوك وَمَا تَكْنَمُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <ul> <li>وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُشُوا مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَنْكُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ خَبِيرًا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 049  | بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ا ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلِيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى ۖ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ءَابَآبِهِكَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِكَ أَوْ أَبْنَآبِهِكَ أَوْ أَبْنَآءٍ بُعُولَتِهِكَ أَوْ الْحَوَنِهِنَّ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | بَنِيٓ ۚ الْحِفَائِنِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَرَتِهِنَّ أَوْ نِسَآلِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّنبِعِينَ غَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِسَآةُ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | يَضْرِيْنَ ۗ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يَخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوّا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 049  | لَعَلَكُمْ ثُقَلِحُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <ul> <li>﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْنَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَئِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَصَفَّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨٠  | ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَنَ يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنَّ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمٌ تِحَدَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوٰةِ بَخَافُونَ يَوْمًا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸٥  | نَنَقَلُهُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٧  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •/(1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَهِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَغْرُجُنُّ قُل لَّا نُقْسِمُوا طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٧  | خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <ul> <li>         الله الله الله الله الله المناف عنكم وعكم الله القاله القائم الله المناف المن</li></ul> |
|      | ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ ٱلنَّفَىٰ لَمُمْ وَلِيُكِبِّلِنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | أَمْنَأً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٨  | ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

الصفحة

## الموضوع

|     | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا لِيَسْتَغْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُنْمُ مِنكُمْ ثَلَنَكُ</li> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا لِيَسْتَغْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُنْمُ مِنكُمْ ثَلَثَكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُنْمُ مِنكُمْ ثَلْكُ</li> </ul> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَرَّدَّةً مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ثَلَثُ عُوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩. | عَلَىٰ بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيضِ</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|     | أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْسَمِعُمْ أَوْ بُيُوتِ عَسَيْحُمْ أَوْ بُيُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَيْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَنُهُ مَلَكَاتِكُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُبُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | أَنْفُسِكُمْ غَيِيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِك يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 091 | ٱلْأَيْتِ لَعَلِّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ◘ ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُوبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَثُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْرٍ يَذْهَبُواْ                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | حَقَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | أَسْتَغْلَغُكُ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | ا ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَق يُصِيبَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                              |
| 099 | عَدَابُ أَلِيدُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |